The second of th

المملكة العربية السعوكية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية

المال العالم



, 40°0

# عَيْمُ اللَّهِ عَيْدَ السَّرَقِي اللَّهِ عَيْدَ اللَّهِ عَيْدَ اللَّهِ عَيْدَ اللَّهِ عَيْدَ اللَّهِ عَيْدَ ال

منذتائسيسها حتى سقوط دولة المغول الإسلامية في الهند ) ( ١٠٠٩ - ١٢٧٣ الهجري / ١٦٠٠ - ١٨٥٧ الميلادي )

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه

من الطالب

نصير أحمد نور أحمد

إشراف الأستاذ الدكتور

يوسف بن على بن رابع الثقفي

١٩٩١ / ١٩٩١م

### بسم الله الرحمن الرحيم ( **ملخص البحث** )

#### شركة الهندالشرقية الإنجليزية

#### منذ تأسيسها حتى سقوط دولة المغول الإسلامية في الهند

تناولت هذه الرسالة بالبحث والدراسة حُقبة من الصراع في شبه القارة الهندية بين الاستعمار الأوربي ممثلاً في المبند ممثلاً في دولة المغول من جهة أخرى .

حدث هذا الصراع الخطير في الوقت الذي تحول فيه التوازن الدولي من البر إلى البحر، وأحكم المستعمر الأوربي الموجه بالحقد الصليبي سيطرته على الطرق الملاحية البحرية، وقام بالتجارة المسلحة في المياه الشرقية عامة وفي المياه الهندية بصفة خاصة، وكان هذا الوضع يهدد مستقبل دولة المغول الإسلامية التي كانت قوة شبه قارية ضاربة، إلا أنها كانت متخلفة في الفنون الحربية البحرية ووسائلها .

بدأت الشركة الإنجليزية نشاطاتها في البر الهندي بالتذلل والتملق إلى السلطات المحلية ، واختبرت القوة ضد الدولة المغولية من وقت لآخر ، إلا أنها كانت تواجه بالحزم والحسم في كل مرة ، ولم تحرز أي انتصار عسكري في فترة تماسك الدولة المغولية وقوتها ، ولكن بعد أن ابتليت هذه الدولة بالفتن الداخلية ، واستنزفت مواردها في الحروب العائلية ، تغير الوضع لصالح الشركة الإنجليزية التي حققت انتصارًا مصيريًا في معركة بلاسي ١١٧٠ هـ / ١٧٥٧ م بعد مضي قرن ونصف على بدأ نشاطاتها في الهند ،

استخدمت الشركة وسائل عدة في التوسع وإحكام سيطرتها على الهند والهنود، وكان من أهم تلك الوسائل انتهاج سياسة الإلحاق، والاتجار بالعروش والمناصب، واستخدام التعليم والتنصير واللغة الإنجليزية للأغراض الاستعمارية .

حاول المسلمون أن يستعيدوا سيادتهم على الهند ، فقامت ثورة ١٢٧٣ هـ / ١٨٥٧ م في هذا الإطار ، إلا أنها كانت تفتقر إلى القيادة والتنظيم والشمولية ، ففشلت في تحقيق أهدافها وسقطت نتيجة لذلك دولة المغول الإسلامية في الهند ، بعد أن كانت قد فقدت سيطرتها العملية على الهند بفعل العوامل الداخلية .

« لله الأمر من قبل ومن بعد »

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الطالب

پر ھي

أدد ويسفين عليبن رابع الثقفي

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

د و عابد بن محمد السفياني

==

بسم الله الرحمن الرحيم

### كيفية نطق بعض الحروف الفارسية الواركة في البحث

پ: تلفظ كحرف P كما في كلمة People

ج: تلفظ كحرفي CH كما في كلمة

ك : تلفظ كحرف G كما في كلمة God

### اختصارات Abbreviations

I.O.L: India Ofice Library, London

F.W.I.H: Fort William-India House

# المقدمة

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي يداول الآيام بين الناس ولايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبين الذي حذر من تكالب الآمم على المسلمين ، أما بعد ،،،

إن التاريخ الاسلامي الهندى الحديث بحاجة إلى دراسات فاحصة متخصصــة، وذلك ليسس لأن المسلمين حكموا الهند لقرون طويلة وتركوا هناك روائعهـــم الثقافية وعجائبهم الحضارية فحسب ، بل ولأن تاريخ الهند الحديث آثر فـــي تاريخ كثير من البلدان الإسلامية المعاصرة وفي مجريات الأحداث العالمية أيضاء إن البحث عن الطرق المؤدية إلى الهند والتمتع بخيرات الهند وثرواتها الأسطورية كان سببا في كثير من مغامرات الأوربيين ومحاولاتهم في الكشــف والاستعمار ، كما كان عاملا مهيمنا في علاقات الدول الأوربية البحرية سلما وحربا ، وبعد أن تمكن الاستعمار البريطاني من إحكام سيطرته على الهند، أصبحت الحماية عن درة التاج البريطاني تقتضي بسط النفوذ الاستعمىارى البريطاني على البلدان القريبة من الهند وإحكام السيطرة البريطانيسة على الطرق البحرية المؤدية إلى الهند ، وذلك لإبعاد خطر الدول الأوربية الاستعماريـة المنافسـة ، ومعنـي هـذا أن هناك كثيـر من الـدول المعاصرة علـي خاهم الإسلامي وعلى مستوى العالم بوجه عام أصبح تاريخها الحديث مرتبطا ومتداخلا بالتاريخ الهندى الحديث، ومن هنا تظهر أهمية البحث في التاريـــخ الإسلامي الهندى الحديث لأن فهم هذا التاريخ يساعد على الفهم الصحيح لمجريات الأحداث في كثير من البلدان الإسلامية ٠

إن الدراسة التاريخية الفاحصة المتخصصة تقتضي الرجميوع إلى المصادر الأصلية لجمع المادة التاريخية الأقرب إلى الحقيقة ، ورغم أهمية تاريخ الهند الإسلامي البالغة ، إلا أن الحاجز اللغوى كثيرا ما يحمول دون

ارتياد هذا العجال التاريخي من قبل الباحثين في الدراسات العليا التاريخية العربية ، لأن أمهات المصادر التاريخية الهندية قد كتبت باللغة الفارسية لغة الثقافة والترجمة والتأليف ولغة الدول الإسلامية المتعاقبة في شبه القارة الهندية منذ عهد الغزنويين إلى سقوط الهند في براثن الاستعمار الانجليسزي حيث بدأت الفارسية تتقهقر أمام اللغة الإنجليزية سواء بفعل مخطط المستعمرين أو بقوة اللغة الإنجليزية وإسهاماتها العالمية في مجال الثقافة والتقدم العلمي التقني و

وجد سعادة أستاذى المشرف في إجادتي للغة الفارسية فرصة لاستغلالها في القيام ببحث موضوع من موضوعات التاريخ الإسلامي الهندى الحديث ، فكان أن وجهني لاختيار هذا الموضوع الذى يتناول مراحل من تاريخ الصراع بين الاستعمار الأوربي ممثلا في شركة الهند الشرقية الإنجليزية وبين حكم المسلمين في الهند ممثلا في الدولة المغولية الإسلامية التي شكلت تاريخ الهند فلي عهودها الحديثة ، ورغم كبر الموضوع وتداخله في التاريخ العالمي والصحاب التي تحيط ذلك في جمع المادة التاريخية من المصادر الأصلية ، قمت بهذا البحث في إطار الخطة الموضوعة مستعينا في ذلك بالله عز وجل ثم بتشجيع المادي الذى وجهني لبذل الجهود وتذليل الصعاب وتخطي الحاجسين اللغوى من أجل إضافة جديدة إلى المكتبة التاريخية العربية ،

جاء هذا البحث استمرارا لما قمت ببحثه في رسالة الماجستير ، ومن هنا كان لدى كثير من الاطلاع عن البلدان والمكتبات التي تحتفظ بمجموعات مللما المصادر الأصلية التي تتناول تاريخ الهند الإسلامي في العصر الحديث ، بالإضافة إلى أن بعض المصادر التي حصلت عليها في مرحلة الماجستير قد أفادتني فلي هذه المرحلة أيضا، وبإنجاز هذا البحث نكون قد غطينا جانبا كبيرا من تاريــخ الدولة المغولية الإسلامية في شبه القارة الهندية وذلك في عهد قوتها ثم فـــي دور ضعفها وزوالها ٠

إن الععوبة في معادر البحث في التاريخ الهندى الحديث ليست في قلتها بل في كثرة هذه العصادر وغزارتها وتنوعها وتعدد لغاتها واختلاف اتجاهاتها ثم بعثرتها في مختلف البلدان في عالم تسوده تعقيدات وموانع في إجــراءات الستفر والإقامة والتنقل من بلد إلى آخر ، وحتى بعد اجتياز معظم هذه العماعب تبقى صعوبة التعامل مع الكم الهائل من تلك العصادر ، والاستفادة الفروريــة منها في إطار زمني محدد ، ورغم كل ذلك فما لايدرك كله لايترك كله ، فكان أن بذلت المستطاع في توفير ما أمكن توفيره من العمادر والعراجع بعد أن قعـــت برحلة لهذا الغرض إلى كل من باكستان وبريطانيا ، وكان التركيز الأكثر منصبا في البحث عن المعادر الفارسية لأنها العمادر الهندية الإسلامية الأطية من جهة ولأن الحاجز اللغوى كما أشرنا سابقا حال دون الاستفادة منها بعد أن تقهقــرت الفارسية إلى موطنها الأصلي في أفغانسـتان وإيران ، مما جعل معظم الباحثيـــن التاريخيين من خنارج البلدين من خيارة والفرنسية كثير من الباحثيـــن والمثقفين في عالمنا الإسلامي والعربي والفرنسية كثير من الباحثيـــن والمثقفين في عالمنا الإسلامي والعربي ٠

إن معظم المصادر المستخدمة في البحث تتعيز بالمعاصرة للأحداث التسسي تتناولها ، كما أن بعض الذين دونوا الأحداث كانوا قد شاركوا فيها أو شاهدوها وتتنوع المصادر الفارسية بين كونها مراسلات أو مراسيم أو مذكرات رحالسة أو مؤلف يتناول تاريخ الدول الإسلامية في الهند أو تاريخ إمارة وإقليم خساص أو

تاريخ سلطان أو أمير معين أو تاريخ طائفة وحدث خاص ، وفي هذا الإطلال يكون تكرار الاستفادة من المصدر في أكثر من فصل أو اقتصاره في فصل خلال عرب من الفصل ، كما أن هذه المصادر تتميز بأنها تمثل اتجاهات مختلفة حسلب موقف مؤلفيها من الأحداث ، فهناك مؤلفون مسلمون وهناك مؤلفون من الهندوكيين والسيخ والأوربيين وهناك موال لهذه الجهة ومعارض لتلك ، كما أن هناك ملك كتب بالحياد دون أن يكون له موقف لصالح هذا أو ذاك ، ولقد وضعت في ذهني كل هذه الملاحظات أثناء جمع المادة التاريخية وصياغتها وعرضها ، محاولا أن أقلم مورة واضحة للأوضاع تكون أقرب إلى الحقيقة قدر المستطاع إن لم تكن هي حقيقة ماحدثت بعينها •

والجدير بالذكر أن مصادر الدولة العغولية لاتتطرق إلى موضوع تأسيسيس الشركات الأوروبية ونشاطاتها منذ قدومها إلى الهند وحتى بعد قرن من الزمان تقريبا ، وتفسير ذلك أن الدولة كانت في عهد قوتها وعظمتها وتماسك أقاليمها لم تكن تعير أى اهتمام لهولاء الأوربيين الذين جاووا يلتمسون الرزق شأنهم في لم تكن تعير أى اهتمام للهولاء الأوربيين الذين جاووا يلتمسون الرزق شأنهم في ذلك شأن آلاف الأشخاص الذين كانوا يتوافدون بصورة مستمرة إلى الهند من بلدان وجنسيات مختلفة طلبا للعمل والتجارة والتوطن في بلد ثري كان يعيش في أمين واستقرار ورغد العيش ، فرأت مصادر الدولة في تلك الفترة إلى توافد الأوربيين بأنه حدث عادي يتكرر كل يوم ولايستحق الاهتمام والتسجيل ، ومن هنا نرى الفصل الأول من الرسالة وجزءا من الفصل الثاني خاليا من الإشارة إلى المصادر الهندية المغولية .

بالاضافة إلى العصادر الفارسية والإنجليزية ، فإنني لم أغفل الرجـــوع الى المراجع الحديثة العربية والمعربة وكذلك الفارسية العفرسة والبشـــتو

والإنجليزية مما توفر لي طوال انشغالي بجمع المادة التاريخية وحتى قبيل طبع الرسالة وتجليدها ، وذلك لأن البحث العلمي بحث تكاملي لاينبغي فيه أن يستغني باحث عن باحث أو مرجع عن مرجع ، بالإضافة إلى أن الباحث مهما بلغ من علــــم وثقافة ووسائل وإمكانيات ، لايمكنه أن يدعى بأنه اطلع على جميع مصادر البحث أو سبر غوره وخفاياه وأدرك جميع النتائج ووضع النهاية الأبدية ، لأنه تبقى دائما ظروف وعوامل تحول بين الباحث والحصول على مصدر أو مصادر تيســــ حصولها لباحث آخر ، وهذه هي طبيعة البحث التاريخي الذى يتقدم ويتجـدد فــــ مسيرة تكاملية يستفيد فيها المتأخر عن المتقدم ويستمر الحصول على حقائــــق وأفكار وإضافات جديدة ، ومن هنا كان اهتمامي بالمراجع الحديثة ، إلا أننـــي وضعت في الاعتبار أن هناك بعض المراجع الحديثة التي كتبت تحت إيحاء مسسن أيديولوجيات معينة حاولت أن تخفع التاريخ لأغراضها الدعائية ، كما أن هناك مراجع أخرى قد كتبت لخدمة ماتسمى بالقومية التي تخفع بدورها هي الأخصصوى لروية السلطة ، وطبيعي أن هذه المراجع لم تكتب للتاريخ فتجدها تمجد مــن أو ما لايستحق التمجيد وتهمل من أو ما يستحق الإظهار ، وتبالغ في ذكر محاســـن جانبها المفضل وبيان معايب الجانب الخصم ، وعلى الرغم من أن مثل هذه المراجع تفقد أهميتها وتداولها بروال الأسباب التي أوجدتها إلا أنه بالإمكان الاستفادة منها في بعض ما تذكرها بعد أن يفع الباحث في ذهنه الملاحظات التي أشـــيرت إليها

من خلال ذلك التوضيح حول المصادر والمراجع والحذر المطلوب أثنــــت، الاستفادة منها ، يكون قد اتضح المنهج الذى اخترته في إنجاز هذا البحـــت، وهو أنني وضعـت نصب عيني الوصول إلى الحقيقة وإبرازها ما أمكنني ذلــك دون

أن أترك لعاطفة الحب أو الكراهية توثر على رويتي للأحداث ونتائجها المهمة الباحث التاريخي هي أن يبرز الأحداث كما كانت ووقعت ، وليس كما يجبب أن يكون ويحدث وفي هذه الحالة نرى الأشياء بحجمها الطبيعي دون أن نحمل الآخريان أخطاءنا ، وفي هذه الحالة فقط تكون للدراسات التاريخية فائدتها ودورها في التصحيح وصنع المستقبل في إطار مايجب أن يكون ٠

وأما عن محتويات الرسالة فإنها تحتوي على مقدمة تمهيدية وخمسة فصــول وخاتمة ، ففي المقدمة التمهيدية شرحت سياسة التسامح والانفتاح التي اتبعتها الدولة المغولية الإسلامية في شبه القارة الهندية ودور هذه السياســة فـــي اجتذاب الأوربيين إلى الهند بعد أن سمعوا وقرأوا الكثير عن خيراتها وثرواتها ورخاء أهلها ٠

وفي الفصل الأول تكلمت عن تأسيس الشركات الأوربية الاستعمارية للتمتـــع بخيرات الهند والتجارة في سلعها ، وركزت على الشركات الإنجليزية والهولنديــة والفرنسية حيث لعبت هذه الشركات الثلاث الدور الأساسي التنافسي في السيطـــرة على الهند وابتزاز خيراتها ٠

وفي الفصل الثاني شرحت التنافس الاستعماري بين تلك الشركات في احتكار التجارة الهندية ، وذكرت أن النزاع المسلح بين الشركات الأوربية المتصارعية كان يحدث خارج البر الهندى وبعيدا عن الأراضي والعياه التي كانت تخفع لسيادة الدولة المغولية عندما كانت الدولة في أدوار قوتها وتماسكها ، ولكن بعصصعف الدولة وتفككها انتقلت تلك الصراعات المسلحة إلى داخل الأراضيي الهندية المغولية واتخذت أيضا شكل التدخل في شئون الامارات والكيانات التسيي أفرزها تفكك الدولة المغولية ، إلى أن انتصرت شركة الهند الشرقية الإنجليزية

على جميع منافساتها الأوربيات وتحولت إلى دولة منظمة داخل دولة المغـــول المفككة .

وفي الفصل الشالث تناولت بالبحث والدراسة تقدم نفوذ الشركة الدولية وبسط سيادتها في الهند وقمع كل من قاومها والإبقاء على بعض من أكد خضوعه لها، مستغلة في ذلك سذاجة الحكام الوطنيين وضرب بعضهم ببعض ٠

وفي الفصل الرابع ذكرت الوسائل التي استخدمتها الشركة الإنجليزية في إحكام سيطرتها على الهند ، وذكرت في مقدمة العوامل التي مهدت السبيل للاستعمار الإنجليزي ، الحروب والفتن العائلية التي ابتليت بها الدولة المغولية منسسذ عهد السلطان أورنكريب .

وفي الفصل الخامس بحثت الثورة الهندية التي كانت ردة فعل غاضبة ضـــد شركة الهند الشرقية الانجليزية وسيطرتها على جميع شئون الهند ، وذكرت عوامــل اندلاع الثورة وأسباب فشلها والنتائج المترتبة على ذلك ٠

وفي الخاتسة التي آمل أن تكون لب الرسالة وأهم جزّ فيها من ذكرت أبرز النتائج التي توصل وليها البحث ، وقلت أن الاستعمار الإنجليزي لم ينتصر في أي صلام بري مع الدولة المغولية القوية المتماسكة ، ولكن عندما ضعفت الدولة وتفككت بفعل العوامل الداخلية ، أخذ الإنجليز يحاربون ما أفرزه تفكك الدولة المغولية من إمارات وكيانات غير مستقرة الأوضاع ، وحتى في هذه الحالة لم يتمكل الطابور المستعمرون الإنجليز أن ينتصروا على أية وامارة والا بعد أن استعانوا بالطابور الخامس وبالإمارات المجاورة ، وذكرت في الخاتمة أيضا أن عامل العوامل فيما ألت وليه حال المسلمين في الهند هو أخطاء حكامهم ويأتي في مقدمة هذه الأخطاء عدم قيامهم خير قيام لأداء واجبهم تجاه نشر الدعوة الإسلامية بين الفالبيليلية عدم قيامهم خير قيام لأداء واجبهم تجاه نشر الدعوة الإسلامية بين الفالبيليلي



الهندوكية والدعوة إلى الله بالبصيرة والحكمة والموعظة الحسنة ، وكانت نتيجة النتائج لذلك التهاون والتقصير هي أن بقى المسلمون هناك على شكل أقليــــــة فكانوا عرضة للأخطار،خاصة بعد أن اكتفوا بتقدمهم على مستوى شبه القارة الهندية إلى ذلك الزمان وتخلفوا عـن اللحاق بالتقدم العلمي على المستوى العالمــي ، وقلنا في الخاتمة كذلك أنه لو تركت الهند وشأنها ولم يتدخل في أحداثهــــا المستعمر الأوربي الأحسن تنظيما والأقوى تسليحا وخداعا ، لانتهت الأوضاع واستقرت لصالح المسلمين كما تكرر ذلك مرارا خلال حكمهم الطويل في شبه القارة الهندية حيث أثبتوا أنه رغم بقائهم في أقلية إلا أنهم كانوا الأقدر والأجدر بالقيــادة والريادة في شبه القارة الهندية و

بقي أن أذكر بأنني خلال مراحل تحفير هذه الرسالة تشرفت بالعمل تحصيت إشراف وتوجيه ثلاثة من الأساتذة الأفاضل الذين كان لتوجيهاتهم السديدة أكبير الأثر في إنجاز هذه الرسالة التي أشرف عليها في دور اختيار الموضوع ووضع الخطة والبحث عن المصادر والمراجع ، سعادة الأستاذ الدكتور محمله عبداللطيف البحراوي، وتابع الإشراف في مرحلة جمع المادة العلمية سعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم الزين صفيرون ، كما تفضل سعادة الأستاذ الدكتور يوسف علي الثقفي بالإشراف في المرحلة الأهم من مراحل تحفير الرسالة وهي مرحلة الصياغة والعرض حيث كان سعادت الوجهني دائما إلى الالتزام بالمنهج العلمي السليم في الأسلوب والكتابة، وتوثيق البحث بمزيد من المصادر الأملية ، ولقد وجدت سعادته أحرص مني في أن يخصير البحث على أفضل صورة ممكنة ، مما يدل على نبله وحنانه والاهتمام لمصلحة تلاميذه وآمل أن أكون قد وفقت في ترجمة توجيهاته إلى واقع ملموس بعد أن بذلتصييت

وفي الختام لايسعني إلا أن أشكر جزيل الشكر الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنـة الفحص والمناقشة لتفضلهم بقراءة الرسالة وفحصها وتقبل مناقشتها ، كما أقـدم شكرى للمسئولين في هذه الجامعة ابتداء من معالي مديرها ثم عمادة كليــــة الشريعة إلى رئاسة قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية وذلك للرعايـــة التي شملوني بها ولما يقومون به من أعمال إيجابية في خدمة العلم وطلابــــه سائلا المولى أن يجزي الجميع خير الجزاء وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وصلـــى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم })

نصير أحمد نسور مكة المكرمة (١٤١١ه<sup>ق</sup>/ ١٣٦٩ ه٠ش/١٩٩١م)

#### प्रनिष्ध पुपन्रह्म

صدي سياسة التسامح في دولة المغول الإسلامية في المند

انتهجت دولة العغول الإسلامية في الهند سياسة تسامعية تجاه مغتل المعتقدات والطوائف الموجولة بالهند والقادمة من خارج الهند ، بشكل لم يسر عالم ذلك الزمان مثيلا لها ، وقد وضع آسسهذه السياسة مؤسس الدولة العغولية في الهند ظهير الدين محمد بابر شاه ( ٩٣٢ – ٩٣٧ ه / ١٥٢١ – ١٥٢٠م) السذى ترك وصية لابنه وولي عهده همايون شاه نصحه فيها بالاحتراز عن التعميب العذهبي ، ومراعاة أهل الهند في معتقدا تهم الدينية ، والتعامل مع مختل الطوائف بالإنصاف والابتعاد عن التبعيض ، كما أوصاه بالاحتراز عن ذبح البقير ما أمكن ذلك مراعاة لشعور رعاياه الهندوس الذين يقدسون البقر ، وأوصا ما أمكن ذلك مراعاة لشعور رعاياه الهندوس الذين ويقدسون البقر ، وأوصال كذلك أن يجلب طاعة رعاياه عن دولته بإحسانه إليهم ، ويمتنع عن تخريب معابد مختلف الطوائف لكي تقوم العلاقة بين الراعي والرعية على أساس من الود وتتمتع البلاد بالأمن والاستقرار ، كما أوص بابر شاه ولي عهده بالقيام بنشر الدعوة أحسن (ا).

لقد أخذ حفيد بابر شاه السلطان أكبر الأول ( ٩٦٣ – ١٠١٤ ه / ١٥٠٦ – ١٦٠٥ م) بهذه الوصايا جملة وتفصيلا ، بل ذهب في تطبيقها إلى درجة مفرطية تحول فيها التسامح إلى التهاون تجاه القيام بمسئولياته في نشر الدعيوة الإسلامية ، وفي هذا الإطار قام أكبر شاه بعقد المصاهرات مع الراجيوت الطبقية العسكرية الهندوكية وأباح المناصب الكبيرة لهم ولغيرهم من الهندوكييين، ولم يتعرض لمعابدهم وطقوسهم الدينية ، وتزوج بالهندوكيات زواج مصلحة وسياسة

<sup>(</sup>۱) عبد الحي حبيبي: ظهير الدين محمد بابرشاه ، كابل ،بيعقى، ١٥٦١ه شء ١٢٥٠

كما فتح أبواب بلاطه أمام الهندوكيين وبلغ كثيرون منهم إلى أعلى المناصب في الوزارة والقيادة والشئون المالية (1)، كما أمر السلطان أكبر بإعقال الهندوكيين عن أداء الجزية ورفع عنهم الرسوم التي كانوا يدفعونها أثناء قيامهم بزيارة أماكنهام المقدساة ، كما صرح للذين أجبروا فلي صباهم على الإسلام أن ينظروا بعد بلوغهم سن الرشد في البقاء على الإسلام أو الرجوع إلى دين آبائهم كماسم لهم بإنشاء معابد جديدة ، وكان يعاقب الذيان يثبت تعرضهم لتلك المعابد (1).

وفي إطار سياسة التقرب إلى الهنادكة والتسامح معهم ، خطى السلطات أكبر خطوة أخرى وهي القيام بإحياء التراث الهندوسي ، فأمر بترجمة أمهات كتبهم القديمة الى الفارسيات الفارسيات الذي قام بترجمته لجنة مكونة من عدد من العلماء والباحثين ، ويحوي الكتاب على كثير من أصول معتقدات البراهمة وفروعها (٣).

<sup>(</sup>۱) نظام الدین آحمد الهروي: طبقات اکبري،لکنهو،نول کشور،۱۲۹۲ه/۱۲۸۵م، ص ۲۵۲، ۲۸۹ ۲۸۹، ۲۲۹ ۰ ۲۸۹، ۲۸۹

سجان راي : خلاصة التواريخ، دهلي، جي ايندسنس، ١٩١٨م، ص ٣٧٣٠٠

احمدمحمود الساداتي: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم، ج ۲ ، مكتبة الاداب ومطبعتها بالجماميز، ۱۳۷۸ه/۱۹۵۹م، ص ۸۵ ۰

غوستاف لوبون : حضارات الهند، القاهرة ، داراحياء الكتب العربية ،١٣٦٧ه/١٩٤٨م

ص ۲۲۳ ۰

ول ديروانت: الهندوجيرانها،ط ٣، القاهرة ،لجنة التاليف والترجمة والنشر،ص ١٣٧٠٠ ٢) سَجان راي : خلاصة التواريخ ص ٣٧٠، ٣٢٥٠

عبدالقادر بديواني:منتخب التواريخ،لكنهو،نول كشور،١٢٨٤ه،ص ٢٢٩٠٠

بايزيد بيات :تذكرة همايون وأكبر،كلكته،١٣٦٠هم/١٩٤١م،ص ٣١٠ - ٣١١ ٠

<sup>(</sup>٣) سجان راي : خلاصة التواريخ ، ص ٣٧١ ٠

لم تتوقف تلك السياسة إلى الحد الذي ذكرناه ، إذ طرآ بعد انقضيناء الثلث الأول من سنوات حكم أكبر شاه تغير أساسي في تفكيره يتمثل في محاولتا اليائسة توحيد الهند عقائديا في إطار ما تأثر به من مخالطته مع مختلف العقائد والآراء والمذاهب، وابتداعه إثر ذلك ما سماه بالدين الإلهي زاعما في التفاف الهنود عقائديا حول ذلك الدين .

في عام ١٩٨٢م / ١٥٧٤م كان أكبر شاه قد أمر بانشاء دار لإقامة الندوات والمناقشات حول مختلف المسائل العقائدية والفلسفية والفكرية والاجتماعيية وقد سميت تلك الدار ، ب " عباد ت خانه " (١)، أى دار العبادة ، وقد كانييت المشاركة في هذه الندوات مقصورة في بداية الأمر على علماء أهل السنة ، إلا أنه ظهرت هناك خلافات في الآراء بين المشاركين وبدأ البعض يظلل ويكفر البعض الآخر ، قاغتنم أهل البدع هذا الوضع وبدأوا يخرجون من مخابئهم للاصطياد في الميياء العكر ، وإزاء اندهاش السلطان لهذه المجريات ، أصدر أوامره في عام ١٩٨٨هه/١٥٥٨م بالسماح لجميع أرباب الملل والنحل في المشاركة إلى تلك الندوات ، فجمع في بالد المنتدى فقهام وحكما السنة والشيعة المسلمين وعلماء النصارى والزردشتيين والبراهمة واليهود والزنادقة وسائر المشارب الرائجة في بلاد الهنييين وإيران وتوران والسروم والإفرنج والأرمن ، وكان أكبر شاه يدفع علمييا والفكرية والفكرية

<sup>(1)</sup> عبدالقادر بدايوني : منتخب التواريخ ، ص ٢٠٠ - ٢٠١ ،

نظام الدين أحمد الهروي : طبقات أكبري ، ص ٣٢٧ - ٣٢٨ ،

أحمد محمود الساداتي : تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم ج ٢ ، ص ١٠١ ٠

وينصت إلى تلك المناقشات التي كانت تشتد حدة نتيجة محاولة كل واحد مــن المشاركين إثبات مدعـاه ومايراه حقـا (١)٠

اختلاط السلطان أكبر ومجالسته لعلماء العذاهب المختلفة والإنصات لمناقشاتهم حول مسائل متعددة ، أصبح يصرح بأن الحق يوجد في كل مكللاً، وأعلن أنه يمد يد الصداقة إلى مختلف الفرق والطوائف وأنه ينتهج ما سملله الدين المناسة التعايش السلمي مع الجميع ، ويذكر كبير مستشاريه أبو الفضل علامي في هذا الصدد قائللاً:

"إن السلطان يمد يد الصداقة إلى مختلف الفرق والطوائف وأنه يحبيد مجالسة علماء المذاهب والعشارب المختلفة وأصحاب الرياضات ، ويحقق معهم فيي كل مسألة يطرحونها ، ويطلب منهم إقامة الدلائل المقنعة ، فيحرج الذين ينقصهم العلم والوعي ، وبدل أن يعترفوا بالنقص ويبحثوا عن الكمال ، يكيلون الاتهامات ضد السلطان ، فمرة يتهمونه بالميل إلى التشيع لأنه فتح أبواب مجالسه للشيعية أيضا ، ومرة أخرى يتهمونه بأنه يميل إلى البرهمن بدليل أنه قبل مجالسيسة علمائهم وأباح للطوائف الهندوكية الانسلاك في دولته ، ورقي بعضهم إلى مناصب علمائهم وأباح للطوائف الهندوكية الانسلاك في دولته ، ورقي بعضهم إلى مناصب

<sup>(</sup>۱) عبدالقادر بدايوني: منتخب التواريخ،ص ٢٢١،

سجان راي : خلاصة التواريخ، ص ٣٧١،

<sup>(</sup>٢) عبدالقادر بدايوني : منتخب التواريخ، ص ٢٢٧٠

مجالسته ومناقشاته أمام علماء كل دين ومذهب ومشرب، ويرجح رأى الذيـــــن يقدمون دلائل مقنعة " (١)، والجدير بالذكر أن لأبي الفضل هذا ولأبيه الشـــيخ مبارك ولأخيه فيضى الدور المهم لجر السلطان إلى المجاذلات العقلية التي انتهت إلى ابتداعات لايقرها الشرع، وكان العذكورون متهمين بالفلال واتباع البـــدع من قبل علماء أهل السنة قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى بلاط السلطان والتأثير على أفكاره (٢).

فيما يتعلىق محموقف السلطان أكبر من النصارى والنصرانية ، فإنه فتح أبواب ندواته أمام القساوسة المنصرين وسمح لهم بالتنصير ، كما أمر بترجمة الإنجيل الى الفارسية ليكون في متناول أيدي الباحثين ، كما أجلس ابنه الأمير محسراد ليتلقى منهم دروسا في النصرانية حيث كان أبو الفضل يقوم بترجمتها (٣) ، وكان هـ هـ ولاء القساوسة في معظمهم يأتون إلى الهند من الجزر والموانيء الخاضعية للسيطرة البرتغالية في المحيط الهندي وعلى الشواطيء الهندية ، حيث كحسان البرتغاليون قد ثبتوا أقدامهم في بعض الموانيء الهامة في الساحل الغربسي للهند (٤) ، قبل أن يتولى أكبر شاه عرش دهلي وقبل أن يضم گجرات المطلة على

<sup>(</sup>۱) أبو الفضل علامي : إكبر نامه ، ج٣ الكنهنو ، نول كشور ، ١٢٤٨ ، ص ٢٢٩ - ٢٣٠ .

<sup>(</sup>۲) عبدالقادر بدایونی: منتخب التواریخ ، ص ۲۰۰ ، محمد شریف معتمدخان: اقبال امهٔ جهانگیری، ح۲،لکنهو،نول کشور،۱۲۸۲ه/۱۸۷۰م ص ۲۷۷ ۰

<sup>(</sup>٣) عبدالقادر بدأيوني : منتخب التواريخ ، ص ٢٢٢ – ٢٢٣ ، شكيب أرسلان بحاض العالم الاسلامي، ح٤، ط٤، بيروت، دار الفكر، ١٣٩٤ه/١٩٩٣م، ص٢٠٦ – ٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) زین الفین الملیباری و تحفق المجاهدین، مکتبة حامعة برنستن فی نیوحرسی تحت رقیم ۲۹۲۰ تو ۲۰ ب ۲۰ ب ۲۰ ب ۲۰ ب ۲۰ ب ۲۰ ب محمد قاسم فرشته : تاریخ فرشته ، ج ۲ ، ط۳، لکنهو، نول کشور، ۱۳۰۱ه/۱۸۸۶م۰ محمد قاسم

**(\*)** 

الساحل الهندي الغربي إلى دولتـه ٠

كذلك كان التجار البرتغاليون يترددون إلى عاصمة الدولة المغولي وسلت التسويق بضائعهم التجارية ، ومن ذلك القافلة التجارية التي وسلت إلى آكره من ميناء كووه في عام ٩٩٨ ه / ١٥٩٠ م حاملة بضائع إفرنجية وأرمنية وسيني وسيستة وغيرها ، وقام السلطان بمشاهدة تلك البضائع ، كما وسلت قافلة تجارية أخرى في عام ١٠٠٣ه / ١٥٩٤م يرافقها جمع من الرهبان ، كما كانت في العاصمة آكسره

<sup>\*)</sup> استولى السلطان اكبر على كَجْرات فيعام ٩٨٠ ه/١٥٧٢ م

<sup>1)</sup> أبو الفضل علامي : أكبر نامه ، ج ٣ ، ص ١٢٥ ، ١٩٦ ،

V.A. Smith: Akber the great mogul, Dehli, Third Indian Reprint, Ram Nagar, P.98

(\*) محلة خاصة لتجار الإِفرنج وتسويق بضائعهم وكانت تسمى بفرنكَي توله <sup>(1)</sup>٠

إن سياسة التسامح والانفتاح التي اتبعها السلطان أكبر ، جعــــــل البرتغاليين يطمعون في تنصيره ، فقاموا في هذا الإطار بإرسال بعثات تنصيرية متعددة ، بائت جميعها بالفشل ولم تتمكن من تحقيق هدفها الرئيسي وهو تنصيـر السلطان نفسه ، إلا أنها تمكنت من الحصول على إذن السلطان للقيام بالأعمــال التنصيرية وبناء بعض الكنائس في مدينتي لاهور وآكَـره (۲).

يذكر جهانكير ولي عهد السلطان أكبر وخليفته في الحكم بأنه سأل مــرة آباه عن السبب الذي يمنعه من تخريب معابد الهندوكيين والكفار أو حظر الدخول إليها ، فأجابه قائلل :

"رانه سلطان وظل الله ، وكما أن الله تعالى رحيم لجميع خلائقه يجـــب علينا أيضا أن نكون رحماء ، وأن يكون نهجنا هو التسامح مع الجميع ، بالإضافة والى أن خمسة من كل ستة أفراد من رعايا الهند كفار وهندوكيون ، ولايكون الحل والا بقتلهم ، فتركهم أولى "(٣) ٠

<sup>(\*)</sup> فرنكي توله: مركز تسويق البضائع الافرنجية .

<sup>(</sup>۱) ابوالفضل علامي : اكبرنامه ، ج ۳ ، ص ۲۰۲ ، ۷۱۲ ۰ لاله سيل حند: تفريح العمارات ، مكتبة جامعة بنجاب بلاهورتحت رقم ٤٠٨٢/١٠٣٠ ٥٩٠

<sup>(</sup>۲) عبدالقادر بدایونی : منتخب التواریخ ، ص ۲۰۵، ۲۲۳ ۰ ول دیورانت : الهند وجیرانها ، ص ۱٤۰ ۰ ول دیورانت : الهند وجیرانها ، ص ۱۶۰ ۰ ولان موسنییه : تاریخ الحضارات العام، ج٤،بیروت ، منشورات عویدات، ۱۹۶۲ م، ص ۹۰۰ ۰

كان أكبرشاه يرى أن السلاطين مفوضون من الله وعليهم أن يكونوا كنصور الشمس الذى يسطع على المحسن والمسيء على السواء ، ومن هنا كان يصرى أن يتعايش المسلمون والهندوس والزردشتيون والنصارى وأتباع مختلف الأديصان والعذاهب والعقائد في سلام ووئام وأن يعبد ربه كل حسب دينه ومذهبه، لأن الدائرة الوسيعة للرحمة الإلهية تتسع لجميع الطوائف وأرباب الملل والنحل (1).

وتذكر المصادر أنه قبل قيام الدولة المغولية في الهند ، لم يكن للشيعة محل إلا في إيران ، كما لم يكن للسنيين مكان إلا في الدولة العثمانية وهندوستان وما وراء النهر ، ولكن في عهد السلطان أكبر ، كانت أراضي الدولة المغوليــة تتسع لكل قادم وصاحب كل عقيدة ومذهب ، فكنت ترى السني والشيعي يصليان معــا في مسجد واحد ، كما كان النصراني يدخل الكنيسة مع اليهودي ، بالإضافة إلــــى أن أكبر شاه كان يتودد مع ففلاء كل طائفة ودين ومذهب وكان يقضي بعض أوقاتـــه في صحبة علمائهم ، وكان يعتبر نفسه أبا لرعاياه بمختلف فئاتهم وعقائدهـــم ، وكان يعتبر نفسه أبا لرعاياه بمختلف فئاتهم وعقائدهـــم ، وكان يعرح بأن الله سبحانه وتعالى قد فوض إليه الحكم والملك ليقوم بالحراسة والمسئوليات الملقاة على عاتق الراعي تجاه رعاياه والعمل لخير خلق اللــــه والإحسان معهم جميعـا (٢) •

<sup>(</sup>۱) محمد هادی : توزك جهانگیری ،لكنهو،نول کشور،لکنهو،بدونتاریخ،ص ۱۵-۱۳۰ سجان رای : خلاصة التواریخ ، ص ۳۷۰ – ۳۷۱ ۰

<sup>(</sup>٢) معتمدالخدمة: توزك جهانگيري ، ص١٥٠

بهگوانداس: تاریخ آباءو اجدادشاه مهان، مکتبة مامعة بنحاب بلاهور تحترقم ۱۱۱۶/ ۱۱۹۷ محمد عبدالله خان: تذکرة في سير آگره، مکتبة مامعة بنحاب بلاهور تحت رقم محمد عبدالله خان: تذکرة في سير آگره، مکتبة مامعة بنحاب بلاهور تحت رقم محمد عبدالله خان : تذکرة في سير آگره م

هكذا انتهجت الدولة المغولية سياسة التسامح والانفتاح تجاه كل ساكسين في الهند وكل قادم إليها ، وكانت لهذه السياسة آثارها وصداها على المجاليين الداخلي والخارجي ٠

ففي المجال الداخلي ، وجد الهندوس والطوائف المعادية للمسلمين فـــ هذه السياسة فرصتهم للظهور والقيام بنشاطات كبيرة للالتفاف حول عقائدهــــــ وإحيائها ، كما أصبحت كل دعوة إلى الإسلام والتمسك به عقيدة وشريعة وأخلاقاً، دعوة إلى التعصب والتشدد وخروجا على الخط التسامحي الذى رسمه بابر شـــاه وأفرط في تنفيذه أكبر شاه ، وأصبح الالتزام بهذا الخط أو الابتعاد عنه موضع خلاف بين أعضاء الأسرة المالكة أنفسهم من حين لآخر ، تحول في بعض الأحيان إلى صداهات مسلحة ومعارك دامية بين هذا الجانب وذاك ، كما نراه في المعـارك التي وقعت بين أبناء شاه جهان ( ١٠٣٧ - ١٠٦٨ - ١٦٢٨ - ١٦٥٩م ) فسرت بأنها معارك بين أتباع السنة بقيادة أورنكَزيب وبين السير على نهج أكبر شاه بقيادة داراشكوه الابن الاكبر لشاه جهان وولي عهده ، وكانت مواقف رجالات الدولــــة وقوادها وقواتها ورعاياها من ذلك الصراع تتحدد طبقا للاتجاهات العقائديــــة والسياسية والمصالح الخاصة لكل فرد وجماعة وطائفة ، وكان الخاسر الأكبر فــي هذه الصراعات العقائدية السياسية العسكرية هو الدولة المغولية الإسلاميــــة والمسلمين بصفة عامة ، ومعنى هذا أن السياسة التهاونية التقاعسية التصبي انتهجها السلطان أكبر أضرت بالمسلمين وسلطتهم في الهند على الحدى البعيــد، وإن كانت قد نجحت في إرساء قواعد الدولة والتمتع بحماية الغالبية الهندوكية في عصره والفترة الوجيرة التي تلته ، إلا أن أضرارها كانت قاضية وقاصمة على 

المتمثل في معاداة المرهت للدولة المغولية وتقاعس الدولة تجاه تحمل المتمثل في معاداة المرهت للدولة المغولية وتقاعس الدولة تجاه تحمل مسئولياتها في نشر الدعوة الإسلامية على أساس من الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح ، واتخاذ معظم المسلمين موقف المتفرج تجاه مصير الدولة التي اعتقدوا أنها تركتهم جانبا ، أصبحت الدولة لاتتمتع بحماية دين أو عصبية في مجتمع بدأ ولاوة ينقسم إلى الطوائف ، ومعنى هذا أن السياسة التي أريد منها كسلسب ود الجميع انتهت الى أن خسرت الدولة ود الجميع ، لتبقى الدولة المغولية فلي نهاية المطاف في حالة يرثى لها بحيث لم يبقى لسلاطينها إلا التغني بالأمجلد الماضية ، دون أن يجدوا من يقف إلى جانبهم بإخلاص ويعمل إلى إعادة تلك

كذلك كانت لتلك السياسة صداها في خارج الهند ، حيث شجعت كل فلل وجماعة وطائفة شعرت بالاضطهاد أو القمع في موطنها وعدم التمتع بالحرية فلل التعبير عما يعتقدها ، شجعت هولاء بالتوجه إلى الهند التي كانت أبوابها مفتوحة للجميع ، خاصة أن الهند كانت تتمتع بالرخاء ومجالات رحبة لكسب الرزق مما جعل الكثيرين يقصدونها بقصد الإقامة فيها والتمتع من خيراتها بالعمل في مختلف المجالات وخاصة في التجارة والحرف المختلفة ، وفي ذلك يذكر مصدر معاص لعهد قوة الدولة المغولية قائللا :

" إن رعايا مختلف بلاد العالم توجهوا إلى الهند بعد أن استمعوا عـــن خيراتها وحسناتها ، فكانوا يتركون أوطانهم المألوفة ويختارون الاستيطان فــي البلاد الهندية ، فكنت ترى الرومي والزنجي والإفرنجي والعربي والإيرانـــي والتوراني يصبح هنديا ، كما كنت ترى الفقير يتحول إلى الثرى بعد فترة مــن

<sup>(\*)</sup> المرهتة هم طائفة هندوكية يقطن معظم افرادها فى مناطق حبيلية بغرب الهند، وقد تعصبوا للهندوكية وتحولوا فى هذا الاطارالى قوة عسكرية معادية لحكيم المسلمين فى الهندوذلك منذ عهد السلطان اونكزيب (١٠٦٩هـ ١١١٨هـ/١٥٩هـ ١٧٠٧م) وكان لمعاداتهم تلك اكبر الاثر فى تفكك الدولة المغولية .

التوطن في هذه الديار "(١)٠

إن تنقل أبناء الأمة الإسلامية في أرجاء العالم الإسلامي الكبير دون قيود أو تعقيدات وحرية توطنهم في البلد الذي كانوا يرونه مناسبا لمعيشتهم قـــد لايكون أمرا جديدا في العلاقات السائدة في بلدان العالم الاسلامي في تلك العهود الماضية ، ولكن الملاحظ هنا صدى سياسة الدولة التسامحية الانفتاحية في أرجماء أوربا الناهضة والمنهمكة في مجال الكشف والتوسع والاستعمار ، وخاصة دول أوربا البحرية التي كان رعاياها أفراداً وجماعات يلهفون بحثا عن طريق الوصول إلـــى الهند والتمتع بثرواتها وخيراتها التي سمعوا وقرأوا عنها كثيرا ، كذلــــك المشاركة المباشرة في تجارة الهند الرابحة ، وطبيعي أن يكون وصول أنبـــاء سياسة الدولة المغولية تلك إلى أوربا خير مشجع للطامعين في ثروات الهنـــد والمغامرين للسفر إليها ، إذ في الوقت الذى لم يكن الكاثوليكي يتحمــــــــ اليروتستنتي في أوربا وهم من أتباع الدين الواحد ، سمعوا أن السلطان أكبـر يرحب في بلاطه وفي أراضيه لأتباع مختلف الأديان والعقائد والمذاهب ، وسمعــوا أيضا أن السلطان يقيم ندوات لمناقشة مختلف العقائد والأفكار والاتجاهـــات يشترك فيها اليسوعيون البرتغاليون المعروفون بتشددهم وتعصبهم حتى ضد مسسن يخالفهم في المذهب من النصرانيين ، ومن هنا تشجع سائر الأوربيين للقيـــام برحلات إلى الهند في محاولة لكسر الاحتكار البرتغالي لتجارة الشرق إلى الغصرب بعد أن تيقنوا أن سياسة الدولة المغولية التسامحية الانفتاحية لاتفرق بين بلد وآخر ولا بين أتباع الأديان والمذاهب المختلفة ، ومن هنا نرى أن محاولات القيام

<sup>(</sup>۱) سجان راي : خلاصة التواريخ ، ص ۲۷ ٠

بالمغامرات والرحلات البحرية والبرية قد كثرت بصورة كبيرة جدا في النصـــف الثاني من القرن العاشر الهجري الموافق للنصف الثاني من القرن السادس عشــر الميـلادي بغرض الاتصال المباشر مع الهند وكسر الاحتكار البرتغالي وسيطرتهــم البحرية في ذلك المجال ، وكان الهولنديون والإنجليز والفرنسيون في مقدمـــة الأوربيين الذين تحدوا السيادة البرتغالية البحرية واحتكارها لتجارة الشرق، ونجحوا في مسعاهم في نهاية الأمر بعد أن قاموا بتكوين شركات الهند الشرقيــة التي قامت بتمويل الرحلات المخططة إلى الهند والمشاركة المباشرة في تجـــارة الشرق عموما والتجارة الهندية خصوصا ٠



إحسان حقى : تاريخ شبه الجزيرة العندية الباكستانية ، و ٣٥٠

### الفصل الأول تائسيس شركات الهند الشرقية

- شركة الهند الشرقية الإنجليزية ·
- شركة الهند الشرقية الهولندية .
  - شركة الهند الشرقية الفرنسية .

## شـركة الهند الشرقية الإنجليزية

في القرون الوسطى الأوروبية شاعت في أوربا أخبار ثروات الهند وعجائبها الخيالية ، خاصة بعد أن زارها ماركوپولو Marco Polo البندة البندة المنابة ، خاصة بعد أن زارها ماركوپولو العده في شبه القيارة في عام ۱۲۸۸ ، وعام ۱۲۹۳ ، وهكذا تحركت عوامل الطمع في الشعوب الهندية من العجائب والثروات الهائلة ، وهكذا تحركت عوامل الطمع في الشعوب الأوربية ، وبدأ هناك أفراد وجماعات في القيام بالبحث عن طريق يوصل إلى الهند غير الطرق التي تقع تحت سيطرة المسلمين ، وكان من نتائج هذه الرحيلات الاكتشافيه المغامرة أن وصل كريستوفر كولمبوس Christopher Colmubus إلى العالم الجديد ظنا منه بأنه قد وصل في الجزر القريبة من شواطئ الهنيد حيث كان الغرض الأساسي من قيامه بهذه الرحلة المغامرة (۱) .

وعلى الرغم من فشل كولمبوس الأسباني في الوصول إلى الهند، إلا أن المغامرين البرتغاليين بقيادة فاسكو دي غاما Vasco de Gama تمكنيوا في عيام ٣٠٩ه / ١٤٩٨م من الدوران حول أفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح والوصول الى شواطىء الهند في بحر العرب، ومنذ ذلك الحين وصلوا أوربا بالهنيية مباشرة ، وقفوا بذلك على تجارة البلدان التي كانت وسيطا لنقل السلع الهندية إلى أوربا لعدة قرون (٢)، كما انفرد البرتغاليون بعد ذلك لحوالي قيين

<sup>(</sup>۱) فوستاف لوبون: حفارات الهند ، ص ۲۶۰ اللهند ، عوستاف لوبون: حفارات الهند ، ص ۲۶۰ اللهند ، V.A. Smith: The Oxford History of India

Karachi, Oxford University press, 1988, P. 228

(۲۶۱ عوستاف لوبون: حفارات الهند ، ص ۲۶۰ ـ ۲۶۱ (۲)

جلال يحيى : العالم الاسلامي الحديث والمعاصر، ج١، الاستكدرية المكتب الحامعي الحديث ، ١٩٨٢، ص ١٩٥٠

إمبراطوريتهم البحرية المبنية على القهر العسكري الصليبي وبالتالي احتكارهم لنقل سلع المشرق إلى أوربا تنهار شيئا فشيئا أمام ضربات القوى الأوربيـــة البحرية الناشئة ، وعلى الأخص هولندا وبريطانيا حيث عملتا على القضاء علـــى الاحتكار البرتغالي لخطوط العلاحة البحرية إلى الهند ، وذلك عن طريق تأســيس الشركات التجارية التي كانت لها أساطيلها الحربية والتجارية القادرة علـــى مواجهة البرتغال وأسبانيا اللتين كانتا أسبق الدول الأوربية وأنشطها فــــي

قبل أن يقوم البريطانيون بتأسيس شركة الهند الشرقية الإنجليزية كال الهناك جماعات بريطانية مغامرة تمكنوا من الوصول إلى الهند والاطلاع على شرواتها الهائلة ، وعند العودة إلى بلادهم حكوا لمواطنيهم ماهو عليه الشرق بصفة عامة والهند بصفة خاصة من شراء ورخاء ، وكيف أن المرأة الهندية تثقلل أذنيها وأحيانا أنفها وصدرها ومعصميها بالإقراط والخزام والأطواق والأساور ، وكل تلك الزينة والحلي من الذهب الخالص والجواهر واللآلي (٢)، فاستمر ازدياد اهتمام البريطانيين بالشرق عامة وبالهند خاصة كما زادت محاولاتهم للمشاركة في التجارة الهندية والتمتع من خيراتها ، وكانت السفن البريطانية تشالك الأسبان والفرنسيين وتجار البندقية في التجارة التي تصل إلى موانيء البحسر المتوسط وذلك منذ القرن العاشر الهجري الموافق لمطلع القرن السادس عشليل

<sup>(</sup>۱) عبدالعزيز سليمان نوار: الشعوب الاسلامية ، ص ٥٤٧ ، محمدفؤادوزميله: أوربافي العصور الحديثة، ج١،ط٢، القاهرة، دار الجيل، ص ٢٩٦

فاروق عثمان أباظة عدنوالسياسةالبريطانيةفي البحرالاحمر، القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٦م، ص ٥٨ ٠ قدري قلعجي : الخليج العربي، بيروت دارالكتاب العربي، ١٣٨٥ه/١٩٦٥م، ص ٥٧٨٠ (٢)

الميلادي ، ولم يكد هذا القرن ينتهي حتى أصبحت التجارة التي يحصلها الإنجليات من موانى ولك البحر لاتفي بحاجيات السوق البريطانية من السلع والمنتجاب الشرقية ، ومن هنا زاد اهتمامهم ومحاولاتهم أكثر من السابق في الاتجاه إلىك كسر احتكار البرتغاليين والهولنديين التجارية في البحار الشرقية والاتصال مباشرة بمصادر تلك التجارة (1).

سبق أن حاول المغامرون الإنجليز الوصول إلى الهند من الشمال الغربي ، وذلك في سنة ٩٠١ه / ١٤٩٦م ولكنهم لم يفلحوا ، ثم حاولوا السفر من الشمال الشرقي عبر روسيا في أواسط القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميللادي، فأخفقوا وضحوا في تلك المحاولات بغير واحد من رجالهم أهل الرحلة والمغامرة (٦) على أن هذه الإخفاقات والتفحيات لم تثنهم عن الاستمرار في البحث والمغاملرة فبدأ بعفهم بالسفر إلى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح وكان أول رجلل بريطاني يصل إلى الهند هو القس الكاثوليكي توماس ستفينز Thomas Stevens الذي حط في كوه ووقا البرتغالية عام ٩٨٧ه /١٥٧٩ ، وكان مبعوثا من قبلل الملكة اليزابيث الأولى Elizabeth I وقام هذا الرجل بنشاطللات الملكة اليزابيث الأولى الكتابة عنها ، فكان يبعث من مقر عمله فلللهنويت في كوه الرسالة تلو الرسالة إلى بلده واصفا ماهي عليلليليات

<sup>(</sup>۱) فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحرالأحمر، ص ٦٤ ١ السيد رجب حراز : بريطانياوشرق أفريقية القاهرة المطبعة العالمية ، ١٩٧١ ص٠٥٠

التجارة في الشرق وصفا يتحلب له لعاب التجار المغامرين ، وكان قد عين فيما بعد رئيسا لكلية اليسوعيين المذكورة ، وأثارت خطاباته فجة كبيرة وحماسيع شديدا في بريطانيا لإنشاء تجارة مباشرة مع الهند (1)، كما ازدادت مطاميي البريطانيين في التجارة الهندية بعدما وقعت السفينة البرتغالية سانت فليب Drake في عام هههه / ۱۸۸۷م بيد القرصان الانجليزي دريك Drake الذي استولى على أرشيف التجارة البرتغالية ، وتأكد للأنجليز من المعلومات التي قدمتها تلك الوثائق ، الثراء الفاحش الذي يحصل عليها البرتغاليسون من تجارة الهند مما زاد في تصميم البريطانيين إقامة اتصالات مباشرة معها (1)

في عام ٩٩٦ه / ٨٨ه ام حطم الإنجليز الأسطول الأسباني الأرمادا المواجهة وبذلك ارتفعت معنوياتهم وزادت ثقتهم في أسطولهم وفي مقدرتهم في المواجهة مع الأسبان والبرتغاليين الذين كانوا سادة البحار حتى ذلك التاريخ ، وبدأ الإنجليز يتجهون بأسطولهم نحو طريق رأس الرجاء الصالح ، بعد أن هان عليهم أمر الأسطول البرتغالي ، وأخذ تجار لندن في ابتكار وسائل لتساعدهم فللمندي الحلول محل البرتغاليين في المحيط الهندي (٣).

<sup>(1)</sup> قدري قلعجي : الخليج العربي ، ص ٣٧٧ – ٣٧٨ ٠ سيراًر نولدت ويلسون : تاريخ الخليج ، ص ٩٤ – ٩٥

شريف الدين بير زاده : نشأة باكستان، حده ، الدار السعودية للنشر، ١٣٨٩/١٣٨٩م شريف الدين بير زاده :

<sup>(</sup>۲) عبدالعزيز عبدالغني رابراهيم: علاقة ساحل عمان ببريطانيا، الزياض، دارة الملك عبدالعزيز، ۱۱۶۰هه/۱۹۸۲م، ص ۶۹۰ قدري قلعجي : الخليج العربي، ص ۳۷۸ ﴾

سيرأر نولدت ويلسون : تاريخ الخليج ، ص ٩٥ ٠

 <sup>(</sup>٣) عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم: علاقة ساحل عمان ببريطانيا ،ص ٤٩ ٠
 سيراً ر نولدت ويلسون : تاريخ الخليج ، ص ٩٥ ٠

كان فشل الأسطول الأسباني الفخم أمام الأسطول البريطاني إعلانا عن تقهقر أسبانيا اقتصاديا وسياسيا ، ولكن الإنجلير لم يستفيدوا من هذا الانتهار الكبير بطريقة مباشرة وسريعة في مجال استيراد سلع الشرق ، إذ انتقلت هذه المهمة إلى الأرافي المنخففة التي حافظت عليها حتى بعيد منتصف القرن الحادي عشر المهجري الموافق لمنتصف القرن السابع عشر الميلادي (1) ، وبذلك اتجهوا في الحصول على البهارات المستوردة من الهند والشرق الأقصى إلى هولندا ، إلا أن الهولنديين باتوا يطالبون بأسعار عالية إلى حد كبير ، مما زاد في رغبية الإنجليز في التجارة المباشرة مع مصادر إنتاج البهارات (٢) ، وشجعهم فلي ذلك ماحملت عليه بعض السفن الإنجليزية من مجوهرات وبهارات وعقاقيرومنسوجات من سفينة هولندية بعد الاستيلاء عليها أثناء عودتها من الشرق ، فعقد بعصض زعماء لندن جلسة لبحث مايلزم اتخاذه في هذا المدد ، وفي ٣ ربيالي الأول ميبور عماء لندن جلسة لبحث مايلزم اتخاذه في هذا المدد ، وفي ٣ ربيالي المودد ميبور المهارات المنائرة المباشرة مسلم المنائرة المباشرة المباشرة المباشرة المباشرة المباشرة المباشرة المباشرة المباشرة المباشرة الهند (1).

<sup>(</sup>۱) جورج لوفران : تاریخالتحارة ،بیروت،دارمکتبةالحیاة ،بدون تاریخ،ص ۸۲ سیراُر نولدت ویلسون : تاریخ الخلیج ، ص ۱۳۸۰

<sup>(</sup>٢) شريف الدين بير زاده : نشأة باكستان ، ص ٢٩٠

A.V. WILLIAMS JACKSON: (Y)

History of India, Vol. VI New york, AMS press, 1975, P.261 عبدالمنعم النمر : تَأْرِيخ الاسلام في الهند، دار العبد الجديد للطباعة ،١٩٥٩/١٣٧٨ ص ١٩٥٩ شريف الدين بير زاده : نشأة باكستان ، ص ٢٩٠٠ شريف الدين بير زاده : نشأة باكستان ، ص ٢٩٠٠

كان للتوابل في المجتمع الإنجليزي آنذاك ، أهميتها الكبيرة ، ومع ذلك رفع الهولنديون أهم وسطاء تجارة التوابل ، سعر الفلفل من ثلاث شلنات إلى فمانية للرطل الواحد ، وذلك في عام ١٠٠٧ه / ١٥٩٩م مما جعل التجارالبريطانيين يصممون على بلوغ أرض التوابل بأنفسهم (١)، خاصة بعد نشر أبحاث كل ملى رالف فيت شمانية وانفلات المعاية وادي إلى تأسيس شركة الهندد التي شجع تجار لندن إلى اتخاذ إجراءات العماية وادى إلى تأسيس شركة الهندد الشرقية الإنجليزية ،

كان رالف فيتشقد غادر إنجلترا في محرم ١٩٩١ / فبراير ١٥٨٣م على رأس مجموعة من التجار البريطانيين للتعرف أكثر على أوضاع التجارة الشرقييية، وبعد أن قام فيتشبزيارات اكتشافية كثيرة في مناطق الهند وبورما Burma وملقه المعدد أن قام فيتشبزيارات اكتشافية كثيرة في مناطق الهند وبورما وملقه المعدد وملقه المعدد وسيلان Ceylon عام ١٩٩٩ه / ١٩٩١م حيث وضع تقريره المثير عن ثروات الشرق التي لاتنضب ، والذي بعث حماسا كبيرا في الإنجليز وجعل تجارهم يبذلون كل ما في وسعهم ليكون لهم نصيبهم من تطليبيا التجارة الرابحة جدا (٢).

<sup>(</sup>۱) عبدالعزيز عبدالغني ابراهيم: علاقة ساحل عمان ببريطانيا، ص ٠٥٠ عادل حسن غنيم وعبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم: تاريخ الهندالحديث ص ٥١.

R. Mukherjee: The Rise and Fall of the East India

Company, New York and London, Monthly Review press, 1974, P.62

أحمد حمود المعمري: عمانوشرقي افريقيه، القاهرة مطابع سجل العرب،

۱۹۸۰م، ص٥٥٠

بلادها من الفوض والحرب الأهلية ، وأن تحكم سيطرتها على مقاليد الأمور فيها باتباع سياسة حكم مركزي ، وفي عهد هذه الأسرة بدأت إنجلترا لبسط نفوذها على الجزر البريطانية وتعكنت من الاتحاد مع اسكتلندا Scotland ، ومنذ ذلك العهد شعرت إنجلترا بأن مستقبلها سيكون مرتبطا بالبحر وبالاستعمار ، فاهتمت بأمسر التجارة فيما وراء البحار ، معتمدة في ذلك على أسطول بحري تجاري كبيسر ، ومستثمرة الدخل القومي الزائد عن الحاجة في هذا المجال (۱) ، مجال الكشسف والتجارة والاستعمار ، وكانت وسيلتهم في ذلك تأسيس الشركات المتعددة ، ومسن

كانت نواة هذه الشركة ، الهيئة التي تكونت في لندن في عام ١٠٠٨ ه / ١٥٩٩ متحت اسم اتحاد التجار المغامرين بهدف الاتجار مع الشرق ، وذلك إشــر اجتماع التجار في صالة المؤسسين Founders Hall الذي عقد برئاســة رئيس البلدية ، وكانت أمام التجار شيلاثة نماذج من التجارة الهندية، النظام الملكي البرتغالي والنموذج الشبه الحكومي الهولندي والطريقة الإنجليزيـــة المختلطة للتجارة الخاصة المسلحة ، ممثلة في مظاهر حربها بمغامرات دريـــك المختلطة للتجارة القرصنة ، وفي تطوارتها الأكثر سلما بشركة ليفانت Drake

كان النظام البرتغالي قد أحدث من قبل التاج ولصالحه فكانت سفنه سفنن

<sup>(</sup>۱) فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأُحمر ص ٦٣ ، جلال يحيي : معالم التاريخ الحديث ، الاسكندرية ،منشأةالمعارف ١٩٧٦م،ص ١٣٩٠٠ السيد رجب حراز : بريطانيا وشرق أفريقية ، ص ٣ ٠

A.V. Jackson: History of India, Vol.VI, p.216 (7)

الملك وكانت حمولتها تباع وتخزن من قبل رجال الملك ، كان ضابط المحاسبة أو المشرف العام على الشئون المالية للرحلة البحرية يرشح من قبل أمين سر الملك وكان الضباط يعينون من قبل إمارة البحر ، ومثل هذا النظام من التجارة التي تقوم بها السلالة الحاكمة مباشرة ، كان غريبا على الأمة الإنجليزية ، كما كان غريبا على احتياط وحذر الملكة اليزابيث Elizabeth .

أما النموذج الهولندي فكان قريبا إلى حد كبير للآراء والأفكار الإنجليزية فأثناء الصراع الطويل فد أسبانيا والبرتفال المتحدثين ، كان على الهولنديين أن يدفعوا رواتب جيوشهم وأن يطعموا أنفسهم عن طريق تجارة البحر ، وكلما أمنهم القومي يعتمد اعتمادا كاملا على التجارة ، بحيث أصبح من واجب الحكومة الهولندية أن تنهض بالتجارة الخاصة ، كما كان على التجارة الخاصة أن تخصوض المعارك من أجل الجمهورية ، وأن البرلمان الهولندي لم يقدم الإعانة المالية للحملات الاستكشافية فحسب ، بل عندما أجبرها إخفاق مثل تلك الحملات على الكيف عن دعمها من الخزانة العامة ، كان لايزال يقدم مكافأة كبيرة إلى المجازفيية العالمة الخاصة (1).

وعلى كل حال لقد دفع تجار لندن رأسمالا قدره ثلاثون ألفا من الجنيهات وتقدموا إلى الملكة اليزابيث الأولى Elizabeth I بطلب يلتمسون فيالإذن بالاتجار مع الشرق وإصدار أمر بتجهيز ثلاث سفن وتصدير السبائك وأيضا إصدار براءة بالامتيازات ، ولكن الأوساط الحاكمة ترددت في بادئ الأميالي في إصدار الإذن حتى لاتقضي على بارقة الأمل التي كانت موجودة في الوصول إلى

Ibid: pp. 216-217 (1)

سلام مع اسبانيا ، وآثرت الملكة أن لاتضيعها ، وعلى كل حال فقد تم إقناع الملكة بأن ترسل تاجرا إلى سلطان الدولة المغولية ، فقامت بإرسال جيون مليدن هيال John Milden Hell إلى السلطان أكبر الأول عن طريق البر عبر المسلطان أكبر الأول عن طريق البر عبر القسطنطينية ، بينما كان الاعتراف الرسعي بالشركة موضع البحث والنقاش (1) ، وبعد أن يئست الملكة من إقرار السلام مع أسبانيا ، نجح المغامرون مين التجار الإنجليز في الحصول على موافقة الحكومة لاتخاذ الاستعدادات اللازمية للرحلتهم البحرية إلى الهند ، وحصلوا على براءة ملكية في ٢٥ جمادي الثانية عام ١٠٠٩ه / ٢١ ديسعبر عام ١٦٠٠ م ،وكان السبب المباشر للاعتراف الرسميليل بالشركة ومنح ميثاقها ، رفع أسعار الفلفل من قبل الهولنديين الذين كانسوا يحتكرون تجارة التوابل في ذلك الوقت (٢) ، وتأسست الشركة تحت اسم حاكسم وشركة تجار لندن للتجارة إلى جزر الهند الشرقية The Governor and وركة تجار لندن للتجارة إلى جزر الهند الشرقية The Governor the Eest Indies (3)

R.Mukherjee: The Rise and Fall of the East India Company, p.65

V.A. Smith: Akber the great Mogul, p.214

عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم : حكومةالهندالبريطانية الرياض دارالمريخللنشر ١٩٨١/٩١٤٠١ • R. Mukherjee : The Rise and Fall of the East India

R. Mukherjee: The Rise and Fall of the East India (7) Company, pp. 65-66,

عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم : علاقة ساحل عمان ببريطانيا ، ص ٥١ ،

جواهر لال نهرو: لمحات من تاريخ العالم، ط۲، المكتب الجامعي، ١٩٥٧م، ص ٢١ S.Wolpert: A New History of India, Second Edition, Oxford

University Press, 1982, P.142
R.Mukherjee: The Rise and Fall of the East India (r)
Company, p.66

عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم: علاقة ساحل عمان ببريطانيا ، ص ٥١ عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم: S.Wolpert: A New History of India, p. 142

وكان هم الشركة الاستئثار بتجارة التوابل في الملايو ، إذ كانت الهندد آنذاك تحت حكم سلاطين المغول العظام الذين لم يكن إغضابهم وتحديهم أمصرا سيهلا (1).

جاء في رد الملكة الذي وافقت فيه على الطلب المقدم إليها من ابن عمها جورج ايرل كمبرلاند Cumberland(1) وجماعة آخرى من رعاياها التجار بأنه من أجل كرامة أمتها وثروة شعبها وازدياد ملاحة بلادها وتقدم التجارة الشرعية للمالح العام تعطي هؤلاء الإذن بالإبحار لرحلة أو أكثر يستعملون فيها القوارب والسفن التي تأخذهم وبغائعهم إلى الهند الشرقية (1)، لقد جاءت في مرسوم الملكة أن الشركة قامت أساسا للاتجار إلى مناطق من آسيا وأفريقيا وجسزر تلك البلدان وموانئها ومدنها المغيرة والكبيرة ومناطقها الشاسعة بهسدف استكشافها ومد الخطوط الملاحية البريطانية إليها لتطوير التجارة على أن يكون كل ذلك على حساب الشركة وبأموالها ، وقد حظرت الملكة على نفسهاوأسرتها أن لاتعطي أي امتياز في تلك المناطق لأي كائن آخر إلا بموافقة الشركة المعنية ووفقا لتلك البراءة حملت الشركة على امتيازات مهمة حيث منع بعوجبها بقيسة المجتمع من التجارة داخل الحدود المخصمة للشركة مع إعطائها الصلاحية على سنح الرخى لذلك الفرض كلما رغبت في ذلك ، ومنها السلطة في تمدير ماقيمته

<sup>(</sup>۱) جواهر لال نهرو: لمحات من تاريخ العالم ، ص ۲۱ ٠

<sup>(</sup>٢) عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم: حكومة الهند البريطانية ، ص١٤٠

A.V. Jackosa History of India, Vol.VI, p.230

J.W. Kaye: The Administration of the East India Company, London R. Bentley, 1953, P.105

عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم : حكومة الهند البريطانية ، ص ١٤٠

الإنجليزية للرحلات الأربع الأولى وكذلك إعادة تصدير السلع الهندية على السفن الإنجليزية ، واعتبار البراءة لعدة خمسة عشر عاما ، يمكن إلغائها إذا وجند أنها غير مفيدة بعد أن تبلغ الشركة قبل سنتين ، وإذا كانت مفيدة فيمكن أن تجدد لمدة خمس عشرة سنة الآخرى (1).

لقد أمنت البراءة للشركة تلك الامتيازات الخاصة بالتجارة الهندية في جميع البلدان التي تقع إلى شرق رأس الرجاء الصالح ، ماعدا الأراضي والموانيء التي تكون في التصرف الحقيقي لأي أمير نصراني تربطه بالملكة صلةالودوالصداقة (٢) وهذا مايشير إلى الروح الصليبية المصاحبة في عمليات الكشف والتجــــارة والاستعمار ٠

خولت البراءة الشركة كذلك صلاحية سن القوانين الفرعية وعقاب المعتديان عليها بالغرامة أو السجن ، بقدر ما لايتعارض مع قوانين البلاد، وكذلك منحتها الحق في شراء الأراضي ، كما حظرت على جميع رعايا الملكة التجارة داخليا الحدود الجغرافية المعينة للشركة ، وتقرر أن المخالف لهذا الحظر سلوف يتعرض لمصادرة سفينته أو حمولتها أو الحبس أو عقاب آخر ، ما لم يكن هناك

R. Mukherjee: The Rise and Fall of the East India (1)
Company, p.66

A.V.Jackson: History of India, Vol.VI, p. 216 (7)

فوضت البراءة الملكية ، إدارة الشركة إلى الحاكم ولجنة مكونة من ٢٤ رجلا عرفت باسم لجنة المدراء ، يعين أعضاؤها سنويا في شهر يوليو ، وكنان أول حاكم للشركة هو توماس سميث ماكم للشركة هو توماس سميث أعضاء

Ibid: p. 216 (1)

<sup>(</sup>٢) جورج لوفران: تاريخ التجارة ، ص ٩٣٠

<sup>(</sup>٣) عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٣٤٢٠

<sup>(</sup>٤) عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم: حكومة الهند البريطانية ، ص ٧١ -

<sup>(</sup>ه) ج ۰ ج ۰ لوریمر : دلیل الخلیخ ۱ القسم التاریخی ج۱، الدوحة ، مطابع علی بن علی، ص ۲۳ ۰ ۰ فنیم وزیمیلیده : تاریخ الهند الحدیث ، ص ۵۱ ۰

لجنة المدراء البارزين ريتشارد ستيپر Richard Staper واثنين من المؤسين الأصليين لشركة ليفانت Levant التي مولت الرحلات الاستكشافي التجارية في آسيا وجزر الهند الشرقية وقامت بتحسين المشروع الهندي الشرقي الجديد بفعالية ونشاط كبيرين (1)، كما أخذت منها الشركة الجديدة رؤوس أموالها وعدد كبير من رجالها (1).

کان رأس مال شرکة تجار لندن للتجارة إلى جزر الهند الشرقية وقــــــل تأسيسها يبلغ ٦٨٣٧٣ جنيها إنجليزيا ، كما كان عدد المساهمين فيها يصـــل الله Governor and Company of : وبتأسيس: Merchants of London, trading to the East Indies,

تم رسميا تحويل الملاحمة الإنجليزية عن طريق البحر المتوسط إلى طريق رأس الرجاء الصالح الذي كان قد تحول قصيل حصوالي قيرن من الزمان إلى الطريق

A.V. Jackson: History of India, Vol. VI, p. 230

S. Wolpert: A New History of India, p. 142

A.ų. Jackson : History of India, Vol. VI, p. 222 (٢) جلال يحي : العالم الإسلامي الحديث والمعاصر ، ج ١ ، ص ١٦٥٧.

S. Wolpert: A New History of India, p. 142 (۳) ج-بج- لوريمر: دليل الخليج ( القسم التاريخي ) ، ج ۱ ، ص ۲۳ ، غنيم ورزميلسم : تاريخ الهند الحديث، ص ٥١ وندل فيليبس: تاريخ عمان، القاهرة، مطابع سحل العرب، ١٤٠١هـ/١٩٨١م، ص ١١٠

الملاحي البحري الرئيسي ، في المبادلات التجارية بيين أوربا وجنرر الهنيد الشرقية (1) ، والجدير بالذكر أن اصطلاح Indies في تلك الآيام ، كان يحميل أهمية جغرافية واسعة جدا في الكرة الأرضية بشقيها الشرقي والغربي ، فكانت التسمية العامة لجزر الهند الشرقية The Esst Indies تشميل جمييي سواحل آسيا من هرمز إلى الهند إلى الصين وملقه وبورنيو وجاوا وجميع جيزر التوابل الغنية لبحر الصين (1).

سار الإنجليز على خطى الهولنديين الذين كانوا قد سبقوا الإنجليز فـــي تأسيس التجارة الأوربية في الأماكن التي أقاموا فيها ، فأخذ الإنجليز ينشــئون مراكز قريبة من مراكز الهولنديين ، مما أدى إلى التنافسوالصدام بينهما في المراحل القادمـة (٣) ، وكان الأوربيون قد بدأوا في أواخر حكم السلطان أكبــر الأول ( ٣٦٣ – ١٠١٤ه / ١٥٥٦ – ١٦٠٥٥ ) التوطن في بعض الأماكن بالهند لغايــات تجارية ، وكان البرتغاليون أسبق الأوربيين توطنا في بعض سواحل الهنــــــــــد وموانئها ، ثم لحق بهم الهولنديون (٤) ، وفي أواخر عهد أكبر زار المهند ثلاثة من الإنجليز وهم جون نيوبري John Newberry ورالف فيتـش بدأ مجلس ورالف فيتـش Ralph Fitch ، وبعد تأسيس شركة تجار لندن ، بدأ مجلس مدرائها يعارس أعماله في تجهيز السفن واختيار قادتها ، ورؤساء القوافـــــل

<sup>(</sup>۱) رجب حراز: بريطانيا وشرق افريقية ، ص ٤٠

A.V. Jackson History of India, Vol. VIII, p. 86 (7)

<sup>(</sup>٣) رولان موسنييه: تاريخ الحضارات العام ، ج ٤ ، ص ٦١٣ ٠

<sup>(</sup>٤) أحمد السعيد سليمان: تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الاسرالحاكمة ، القاهرة ، دار المعارف ١٩٦٩هـ معرف معرف معرف المعارف ١٩٦٩هـ معرف معرف المعارف ١٩٦٩هـ معرف المعارف ١٩٦٩هـ معرف المعارف المعا

المعارف ۱۳۸۹ه/۱۹۲۹م، ص ٦٤٤٠ (٥) شريف الدين بير زاده : نشأة باكستان ؛ ص ٢٩ ،

V.A. Smith: Akber the great Mogul, p. 214

البحرية ، كما بدأ في شراء السلع التي ستأخذها الحملة معهم ، وتحركت أول رحلة من رحلات الشركة من ميناء والدوش Waldwich في العاشر من شعبيان عام ١٦٠٩م / ١٣ فبراير ١٦٠١م بقيادة الكابتن جيمس لانكستتJames Lencester الكابتن جيمس لانكستو المدى سمي أدميرالا للاسطول المكون من أربع سفن ، ووصلت هذه السفين إلى سومطره Sumatra في ذي الحجة عام ١٠١٠ه / يونيو عام ١٦٠٢م بعد رحلية شاقية ، وتفاوض لانكستر مع السلاطين المحليين ، وأنشأ مراكز تجارية في هده المنطقية وفي جاوا ، وأصبحت الشركة منيذ ذلك الوقت من المؤسسات الوطنية (١)

بعد سنتين عادت الرحلة إلى لندن في ذي القعدة سنة ١٠١١ه/ ابريل ١٦٠٣م تحمل حمولة وزنها حوالي مليون رطلا من الفلفل ، حمل من جنوب شرق آسيا (٢)، وتلت هذه الرحلة ، رحلة ثانية ، وكانت وجهتها كسابقتها إلى جزائر التوابل في جنوب شرق آسيا ، ولم تنزل أى منهما بساحل الهند ، لأن إنجلترا في ذليك الوقت كانت في حالة حرب مع التاج الموحد لأسبانيا والبرتغال ، ولم تجيرا الشركة الناشئة على توجيه أى من هاتين الرحلتين إلى السواحل الهندية تجنبا عن المواجهة العسكرية مع القوات البرتغالية (٣).

دا) عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم: علاقة ساحل عمان ببريطانيا،ص ٥١ ـ ٢٥٠] S.Wolpert: A New History of India, p. 142

غنيم وزميل ...ه : تاريخ الهند الحديث في ص ٥١ ، جلال يحيي : معالم التاريخ الحديث ، ص ١٤١ ،

بانيكار : آسيا والسيطرة الغربية ،القاهرة،دارالمعارف ١٩٦٢م،ص٠٦

S. Wolpert: A New History of India, p. 142 (7)

 <sup>(</sup>٣) عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم: حكومة الهند البريطانية ، ص١٤ ،
 بانيكار : آسيا والسيطرة الغربية ، ص٦٠ ،

Philip Mason: The Men who ruled India, The Trinity press, 1985, p.4

لم تذكر الهند في سجلات الشركة إلا في الرحلة الثالثة التي تعت فـــي شهر ذي القعدة من عام ١٠١٥ه / مارس١٦٠٧م ، بعد أن انتهت الحرب بين إنجلترا والـتاج الموحد لأسبانياوالبرتفال ، بموجب اتفاق لندن في عام ١٠١٣ه / ١٦٠٤م ، وأملت الشركة بعد ذلك أن تفوز برضاء البرتفاليين ، خاصة وأن الحاجة تقتضي ذلك ، لأن الرحلتين السابقتين أثبتتا أن الإنجليز لايملكون شيئا يبيعونه فــي جزر التوابل ليشتروا بثمنه مايحتاجونه من التوابل ، وكان اقتصاديو ذلــــك الزمان يكرهون تصدير العملة الففية أو الذهبية ، وتنبه تجار الشركـــة أن الطلب في تلك الجزر يشتد على المنسوجات الهندية والأفيون الهندي ، فـــاذا أمكن جلب هذه السلع الهندية وبيعها هناك ، أصبح باستطاعتهم تمـويــــل تجارة التوابل من أرباح التجارة بالسلع الهندية ، فبذلوا جهدهم لإنشـــاء مركز تجاري لهم في الهند ، ليقوم بشراء البضائع الهندية وتصدير بعضها إلـى مركز تجاري لهم في الهند ، ليقوم بشراء البضائع الهندية وتصدير بعضها إلـى جزر التوابل في جنوب شرق آسـيا (۱).

كان العمل الرئيسي للشركات في تلك الفترة هو شراء الأموال التجاريسة الأجنبية وبيعها في أوربا ، وقلما كانت تقوم بتصدير البضائع الوطنية إلىسى الخارج ، وأهم السلع التي كانت الشركات تقوم باستيرادها من الهند، كانست عبارة عن الأقمشة القطنية المعروف بالنوع الهندي ، والسلع الحريرية والشاي والرز والتوابل ، ومعروف أن التوابل من محاصيل البلدان الحارة القريبة من خط الاستواء ، ومن هنا نرى أوربا خالية منها ، وكان ملايو أغنى بلد في إنتاج

<sup>(</sup>۱) عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم : حكومة الهند البريطانية ، ص ١٤ - ١٥، بانيكار : آسيا والسيطرة الغربية ، ص ٦٠ ، غنيم وزميلــــه: تاريخ الهند الحديث ، ص ٥١ ٠

التوابل ، حتى انها كانت تدعى بجزر التوابل كما كانت أوربا في ذلك الوقت في حاجة ماسة لتلك التوابل التي كانت تصلها غالية الثمن جدا (1).

كانت الشركة الإنجليزية تبذل جهودها لإنشاء وكالات لها على السواحـــل الهندية ، وكانت تحصل من وقت لآخر على تصريح بفتح وكالة مقابل أمــوال كانت تدفعها إلى السلطات الحاكمة المحلية ، وكانت الشركة ضعيفة فــي أول أمرها ، واعتمد الإنجليز على الحيلة والتودد إلى حكام الهند ، وتقديم الهدايا المختلفة لهم ، كما كان هولاء الحكام متضايقين من البرتغاليين وسلوكهـــم الخشن معهم ، فتقبلوا الإنجليز وسمحوا لهم بالتجارة في أراضيهم ، وربما فكر بعضهم في استغلالهم لضرب البرتغاليين وكسر شوكتهم (٢).

كانت الشركات في ذلك الزمان تحصل من الدولة التابعة لها بحق الاحتكار التجاري في المستعمرة المعينة ، وحق تأسيس الشرطة والمستودع المسلح في مقر أعمالها ، كما كانت هذه الشركات تحصل من الملك أو الحاكم المحلي على حق إاقامة مباني تكون دارا للتجارة وعلى حق تأسيس مينا ، وذلك بتقديل الفرائب أو الهدايا والهبات ، وكانت المراكز التجارية تحت مجلل الإدارة ومدير خاص ، وكانت هذه المراكز عبارة عن الدكاكين ومستودعات أموال التجارة ومساكن الموظفين ، وكان يحيط هذه المراكز سور مستحكم أقيمت فيه أبلسراج لحماية السكان أثناء أي هجوم خارجي كما كانت هذه المؤسسات والهيئات التجارية

<sup>(</sup>۱) آلبر ماله : تاریخ قرون هیجدهم، ط۲، تهران، حانحانه نسیهر، ۱۳۹۶ه شه ص ۲۰۰ جواهر لال نهرو : لمحات من تاریخ العالم ، ص ۱۸ ۰

 <sup>(</sup>۲) عبدالعزيز سليمان نوار : الشعوب الإسلامية ، ص ١٥٨ ،
 عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ٣٤٣ ٠

تحت إمرة الحاكم العام الذي كان يعتبر الممثل الأكبر للشركة ، كما كانت الأمور الأساسية من الشركة تدار من قبل مجلس مكون من ممثلي أصحاب الأسهالذي تشكل في الوطن الأم لمراقبة مجريات الأمور (1) ، وكانت الشركات الاستعمارية تلتزم نظير امتيازاتها ، أن تضمن المواصلات مع أقاليمها ، وتقوم باستفلل المناطق التي تحتكر تجارتها ، وتقوم بتوطين الأهالي فيها وبإبعاد الأجانب عنها ، وأن تعمل لتشر النصرانية في مناطق نفوذها ، كما كان حملة الأسهام عنها ، وأن تعمل لتشر النصرانية في مناطق نفوذها ، كما كان حملة الأسهام يطالبون باستمرار بزيادة أرباحهم (٢).

استمرت الشركة في أعمالها التجارية ودعم وتوسعة نشاطاتها ، وحصليت على ٩٥ ٪ من الأرباح في الرحلتين الأوليين ، كما زادت الارباح الى٢١١٪ و٢٢٠٪ في الرحلة الثامنة والتاسعة وذلك في النصف الأول من القرن الحادى عشرالهجري

<sup>(</sup>۱) آلبر ماله : تاريخ قرن هيجدهم ، ص ۱۹۹ ـ ۲۰۰ ۰ أحمد عطية الله : القاموس ،السياسي،ط۳، القاهرة،دارالنهضة العربية،۱۹٦۸م ص ۱۸۱ ۰

<sup>(</sup>٢) جلال يحيي : معالم التاريخ الحديث ، ص١٣٦ ٠

<sup>(</sup>٣) عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم: حكومة الهند البريطانية ، ص ٤٢ ، ٦٥ ٠

كانت الشركة قد تعطلت أثناء نشوب الحرب الأهلية قي بريطانيا،ولم يعد لها حق العمل بالمراسيم الملكية السابقة ، وتأخرت حكومة الثورة في إصدار مرسوم جديد للشركة حتى عام ١٠٦٧ه / ١٦٥٧م ، ثم تلت مراسيم أخرى في أعوام

<sup>(</sup>۱) جورج لوفران : تاريخ التجارة ، ص ۹۲ ، جلال يحي : معالم التاريخ الحديث ، ص ۱٤۲ ٠

رم ان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ،بيروت، مؤسسة الرسالة ، ١٣٩٨، الم ١٣٩٨، الم ١٣٩٨، الم ١٣٩٨، الم ٢٠٠٠ R. Mukherjee : The Rise and Fall of the East India Company, pp. 71-72

<sup>(</sup>٣) <sub>واحسان</sub> حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٣٧\_ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم: حكومة الهند البريطانية، ص ٢٢٠

1901ه / ١٦٦١م و ١٩٦٧م ، و ١٩٦٩م و ١٩٦٤م و ١٩٦٦م و ١٩٤٥م وأكدت هذه المراسيم على امتيازات الشركة القديمة وزادت فيها ، وبعوجب هــــده المراسيم أصبحت للشركة الحق في إقامة جيش خاص بها في الهند وإعطائهــــا الصلاحية في تنظيم الرتب العسكرية في الجيش وإعلان الحرب على أى جهة غيــر نصرانية ، كما سمحت للشركة ببناء السفن والعراكب الحربية والاستفادة منها، وكذلك خولت لها إدارة القضاء العدني والجنائي وتعيين القضاة للمحاكم علــى أن يعمل القضاة في إطار قانون التجار وبمعرفتهم ، كما نصت المراسيم علـــى اعتبار الشركة وكيلا عن التاج في حكم الأراضي التي آلت للشركة في الهند(١).

وهكذا كانت شركة البهند الشرقية الانحليينة تنظم اوضاعها وتتهيليا للتحول الى الشركة الدولة التى لاتقوم بالتحارة فقط بل تبحث أيضيا عن السيادة وبسط السيطرة على شبه القارة البهندية ارضا وشعبا، وكانت الحكومة الانحليزية ترعى هذا التحول مرحلة بعد الآخرى وتأخذ بأيدى الشركة كلميلو واجهت ظروفا صعبة تهدد مصيرها ومسيرتها .

<sup>(</sup>۱) السرجع نفسه ، ص (۱) - ۲۱ .

على الرغم من تعتع الشركة في الحصول على مراسيم متتالية توكد لها حق احتكار التجارة الهندية والجزر الشرقية وتمنع سائر البريطانيين مين مزاحمتها ، الا أنه كان هناك باستمرار تجار بريطانيون مستقلون ، يقوميون بنشاطات تجارية داخل الأرافي الهندية ، وسعي هولاء التجار بالمتطفليين (1) بنشاطات تجارية داخل الأرافي الهندية ، وسعي هولاء التجار بالمتطفليين (1) المهند والجزر الشرقية على مصراعيها لجميع البريطانيين ، فمدر نتيجة لللك في عام ١١٠٥ه / ١٦٩٤م قرار برلماني يصرح بأن لكل المواطنين الإنجليز حقوقيا متساوية في الاتجار مع جزر الهند الشرقية أو أي منطقة أخرى في العالم، ما لم يمنعوا بقانون ، وتألفت طبقا لذلك في عام ١١١٠ه / ١٦٩٨م شركة إنجليزييية بعد أن دفعت للدولة قرفا قدره مليونا جنيه استرليني ، وقامت الشركية بنشاطاتها ، فأرسلت السير ويليم نوريس Morris ممثلا عنها إلى بلاط العفول في الهند ، وتعكن ذلك العندوب من الحصول على موافقة السلطان أورنگرييب باعتبار وكلاء الشركة الجديدة قناصل معتمدين لديه (٢).

لم يكن وجود شركتين إنجليزيتين متنافستين ، لصالح التجارة الانجليزية

<sup>(</sup>۱) نقولا زيادة :قصة الاستعمارفي العالمالعربي،بيروت،منشورات الفاخرية،دونتاريخ ص ۲۸ ۰

بالعزيز عبدالغني إبراهيم : حكومة الهند البريطانية ، ص ١٣٨ ، ٢٣٩ - ٢٣٨ ، ٢٣٩ - ٢٣٨ ، الهندية الباكستانية، ص ٢٣٨ - ٢٣٩ . Mukherjee : The Rise and Fall of the East India Company, pp. 84 - 86,

M.M. Ali: History of the Muslims of Bengal, Vol. IA, Riyadh, imam Mohammad Bin Saud University 1406H/1985, pp.559-560

في الهند ، خاصة في الوقت الذي كانت الشركات الأوربية المنافسة وعلى الأخــص شركة الهند الشرقية الهولندية وشركة الهند الشرقية الفرنسية تنشط في أن تمكن لنفسها في الهند للاستئثار بتجارتها الرابحة ، ومثل هذا الوضع مـــع ظهور بوادر لضعـف سلطة الدولة المغولية كان ينذر بنشوب صراعات بين الشركـات الأوربية المتنافسة ، فكان على الإنجليز أن يوحدوا جهودهم وأعمالهم التجارية والملاحية ليتمكنوا من مواجهة الأوضاع وتطوراتها المستقبلية، بالإضافة إلى ذلك فإن الشركة الإنجليزية الجديدة لم تستطع أن تلعب دورا تجاريا نشطا، إذ كانت قد دفعت أموالها قرضا للدولة ، ولم يعد لها عائد آخر سوى ٨ ٪ من عائـــد القرض الذي كانت تتلقاه سنويا ، دون أن يفي بمصاريفها الإدارية ، في حيــن كان للشركة القديمة اسمها ورأسمالها وخبرتها ومراكزها التجارية المنتشرة في بعض الأراضي الهندية وسواحلها ، ومن هنا ضغطت الحكومة الإنجليزية منذ سنة ١١١٤ه / ١٧٠٢م ، لدمج الشركتين في شركة واحدة ، إلى أن تم ذلك الدمج فـــي عام ١١٢١ه / ١٧٠٩م تحت اسم الشركة المتحدة للتجار الانجليز العاملين فـــي The United Company of Merchants of England الهند الشرقية trading to the East Indies (1)

التي عرفت باسم شركة الهند الشرقية الانجليزية The English East India Company.

هكذا كانت تتم عملية التراوج والاندماج بين الشركات التجاريـــــة والمجموعات التجارية كبيرة ثم إلــــى موسسات احتكارية شاملة بدعم من دولها ، مما أدى إلى تعقيدات دولية وحروب

<sup>(</sup>۱) عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم : حكومة الهند البريطانية ، ص ٤٣ ، وحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٣٩٣ ، عبدالحي الحسني : الهند في العهد الإسلامي ، ص ٢٨٣ .

كانت لشركة الهند الشرقية الإنجليزية معطاتها التجارية المعنشرة في الأماكن التي سمحت لها بعزاولة التجارة ، وكانت هذه المعطات في معظمها عبارة عن مبنى مربع الشكل على هيئة قلعة تبنى داخل سور محصن ، وكانت القلعة تحوي على ساحة كبيرة تتم فيها عمليات البيع والشراء والمقايفة ، ويقام في جـرء القلعة الذي يلي النهر أو البحر بناء من طابقين ، تستعمل الطابق الأرفـــي كمكاتب ومستودعات ، وتحوي الطابق العلوي غرف النوم ومستلزمات الإعاشــــة للمجتمع الانجليزي الصغير الذي كان يقيم إقامة شبه دائمة في القلعة ويتبع نظاما دقيقا ارتضاه لتنظيم حياته ، وكان يحكم المحطة رئيس له مجلس مكــون من أربعة أو خمسة أعضاء في الغالب ، وهم من كبار التجار والموظفين والقساوسة وكان يأتمر كلهم بأمر الرئيس في مجلسه ويكون الرئيس مسئولا لمجلس مـــدراء الشركة في لندن ، ولم شرقة والقضائية والاجتماعية كلما سنحت لها ذلك (۲).

<sup>(</sup>۱) سير أرنولدت ويلسون : تاريخ الظيج ، ص ١٢٩٠

<sup>(</sup>٢) آلبر ماله : تاريخ قرن عيجدهم ، ص ١٩٩٠

<sup>(</sup>٣) عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم : حكومة الهند البريطانية ، ص ٢٣٠

## شركة الهند الشرقية الهولندية

كان البرتغاليون منذ اكتشاف طريق الهند عبر رأس الرجاء الصالصية حريصين على الاحتفاظ بما سموه حقوقهم الخاصة المقتصرة عليهم في هذا الطريق وحاربوا ضد أية أمة أخرى هددت احتكارهم بالأسفار البحرية إلى المياه الهندية عبر ذلك الطريق البحري الميسور ، ومن هنا قاموا بتحصين العوانيء الواقعية على هذا الطريق ، وتجولوا في المياه بالسفن الحربية لمراقبة أية نشاطات

<sup>(</sup>۱) فاروق عثمان أباظة: عدن والسياسة البريطانية في البحر الاحمر، ص ٥٩، ، حواهر لعل نهرو:نكاهي بهتاريخجهان، د١،ط٧،تهران، مؤسسة انتشارات امير كبير، ١٣٦١ ه ش٠

<sup>(</sup>٢) غنيم وزميل ...ه: تاريخ الهند الحديث ، ص ٢٦٠٠

بحرية قد تهدد استمرارية احتكارهم للخطر ، ولكن الهولنديين والإنجليز تحدوا هذا الاحتكار وبذلوا محاولات متواصلة من أجل الوصول إلى التجارة المباشــرة مع الهند والجزر والموانى الشرقية (١).

في عام ۸۹۸ه / ۱۰۹۰ معم فيليپ الثاني Felipe IT ( ١٩٣ - ١٠٠١ - ١٥٠١ مالك أسبانيا إلى عرشه عرش البرتفال ، بعد أن توفيي المملك البرتفالي هنري Fenri ولم يترك ذكرا ليرشه في المملك وبدلك فحمت البرتفالي المن أسبانيا ، وكانت هولندا في ذلك الوقت تابعة الأسبانيا، وكانت هولندا في ذلك الوقت تابعة الأسبانيا، ولكنها كانت في حالة ثورة للحصول على استقلالها منذ عام ١٩٧٩ه / ١٥٧١م بزعامة وليم أورنج William of Orange ، وفي عام ١٩٨٩ / ١٥٨١ م أعلنت استقلالها عن أسبانيا التي لم تعترف بهذا الاستقبلال وأصدر المملك الاسبانيي أميرا يعظر فيه على رعاياه البرتفاليين الاتجار مع الهولنديين وسمح لهم بالاستيلاء على سفنهم التي قد يتصادف ظهورها في المياه الأسبانية البرتفالية ، معا دفع الهولنديين إلى محاولات أكثر لخوض البحار التي خاضها البرتفاليون من قبل ، والتطلع إلى السيطرة على الإمبراطورية البرتفالية التي آلت للأسبان ليحرموهم من مصدر ثروتهم ، ولكن تحقيق هذا التطلع لم يكن أمرا سهلا لأن البرتفاليين الهولنديون عن مغامراتهم في الاتصال المباشر مع الهند وتحدى الاحتكـــــار

R. Mukherjee: The Rise and Fall of the East India (1) Company, p. 59,

V.A. Smith: The Oxford History of India, pp. 331 - 332

البرتغالي ، خاصة بعد أن انهزم الأسطول الأسباني الأرمادا أمام البحريــــ الإنجليزية (١).

عمد الهولنديون إلى إيفاد البعثات الاستطلاعية للحصول على المعلومات والخرائط اللازمة المتعلقة بالطريق إلى الهند ، وفي هذا الإطار توجه جــان Jan Huyghen Van Linschoten إلى الهند فـــي هوغلن فان لنشوتن عام ١٩٩١ / ١٥٨٣م في معية أسقف كَنووه Goa وعناش هناك حسوالتي عنشرة أعوام جمع خلالها قدرا كبيرا من المعلومات حول السلع والمنتوجسنات ذات القيمة التجارية التي كانت تشكل مصدرا عظيما للتجارة ووسائل النقل، وفــي عام ١٠٠٠ه / ١٥٩٢ م أصدر لنشؤتن كتابا قيما عن رحلته ومشاهداته ، دون فيسه المعلومات الجغرافية والتجارية التي حصل عليها أثناء الرحلة وأثناء إقامته في كَنوهِ Goa ـ فأضاف إليه دليلا عمليا للملاحين ، وصف فيه الطريسـق مـــن لشبونه Lisbon إلى الهند ، كما أعطى وصفا جيدا للتيارات والرياح التجارية والمرافي والجزر القائمة هناك ، فضلا عن الخرائط والرسوم البيانية الهامة، مما مهد الطريق أمام أبناء بلده لتلاشي الصعوبات التي قد يواجهونها فــي

فاروق عثمان أباظة ؛ عدن والسياسة البريطانية في البحر الأُحمر، القلاهرة المعينة المصرية العامة تكتاب، ١٩٧٦م، ١٩٥٠م (1)محمد عبد اللطيف البحر أوي : فتحالعثمانيين عدن، القاهرة ، د ار التراث ١٣٩٩ه/ ١٣٩٨م، ص ٢١٠ زينب عصمت راشد :تاريخ اورباالحديث ج١، القاهرة ،دار الفكر العربي، ١٩٨٦ ص١٥١٠ بدرالدين عياس الخصوصي: دراسات في تاريخ الخليج العربى الحديث و المعاصر، ج١ ط٢ ، الكويت ، ذات السلاسل ١٩٨٤م ، ص ٣٥، زاهر رياض: استعمار افريقيا، القاهرة ، الدار القومية للطباعة و النشرص ٣٨ عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٣٤٠ ،

سيرار نولدت ويلسون : تاريخ الخليج ، ص١٢٦ ،

A.V. Jackson: History of India, Vol. VI, pp. 217 -218

رحلاتهم القادمة إلى الهند . والجدير بالذكر أن لنشرت المناسب عمل أمينا لأسرار كبير أسقافة كوه GO2وأتاح لـه هـذا المنصـــب فرصا استثنائية نادرة لفهم نقاط الفعف والقوة في الوجود البرتغالـــي ببلاد الشرق ، والجدير بالذكر أيضا أن البرتغاليين كانوا قد اتخذوا إجراءات صارمة للاحتفاظ بسرية الطريق إلى الهند ، وأصدروا في عام ٩١٠ه / ١٥٠٤م مرسوما يجظر فيه أن توفع على الخرائط أية إشارات تدل على الطريق بعد منطقـــــة الكونفو Congo وجمعت جميع الخرائط التي وضعت عليها قبل ذلك إشارات إلـــــى مختلف الأماكن الواقعة بعد الكونفو ، ومحيت منها الإشارات ، وكانت الحكومــة البرتفالية تحيط دائرة رسم الخرائط الرسمية بكتمان شديد ، ومن ثم قــــدم كتاب لنشوتن وانتشار أبحاث الذين أعقبوه في الرحلة إلى الهند والجزر الشرقية معلومات في غاية الأهمية ، وأظهر لنشوتن للعالم في كتابه إلى أى حـد كانـــت قبضة البرتغاليين على الشرق غير آمنة ، كما ترجم الكتاب بسرعة إلى اللغات الإنجليزية والإنجليزية والونسية ، وكان له أثره الكبير في تكويــن الشركتين الهولندية والإنجليزية للهند الشرقية (١)٠

منذ عودة لنشوتن أخذ الهولنديون يتجهون أكثر إلى البحار الشرقيـــة ،

<sup>(</sup>١) قدرى قلعجى الخليج العربي، ص ٣٨٤٠

R. Mukherjee: The Rise and Fall of the East India Company, p. 59

عباس الخصوصي : دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، ص ٣٥،

خالد العزي : الخليج العربي في ماضيه وحاضره بغداد، مطبعة الجاحظ، ١٣٩٢هـ/١٩٩٢م ص ٢٩ ٠ رولان موسنييه : تاريخ الحضارات العام ، ج ٤ ، ص ٦١٠ ٠

وقام التجار بارسال بعثة أخرى إلى تلك المناطق برئاسة كورنيليس هوتملان Cornelis Houtman لدراسة الأحوال التجارية والقيام بمهام سرية لجمع معلومات أكثر ، وكان هوتمان قد سبق له أن قام بعدة رحلات إلى الهند فسي السفن البرتغالية ، وكنتيجة للتقارير التي قدمتها بعثته ، قام تجــــار أمسترد Amesterdam بتكوين مؤسسة تجارية في عام ١٠٠٠ه / ١٩٥٢م أطلقــوا عليها اسم الجمعية التجارية مع البلاد البعيدة The Society for trading to distant countries ، التي تحولت فيما بعد إلى شركة الهند ، The Dutch East India Company الشرقية الهولندية عبودة هوتمان إلى هولندا في سنة ١٠٠٦ ه / ١٥٩٤م ، عرض على تجار بـــــلاده بأن يزودوه بالسفين اللازمة للذهاب إلى الهند عن طريق الرأس الرجاء الصالييح Cape of Good Hope لتعريف أبناء بلده على ذلك الطريق البحسري الى الهند الشرقية ، ووافق التجار على هذا الاقتراح وقاموا بتوفير المحصال اللازم للرحلة ، فجرج أول أسطول هولندي للتجارة إلى المياه الهندية من ميناء تكسل Texel في عام ١٠٠٣ه / ١٥٩٥م يقوده هوتمـان وكان الأسطول يتكون من أربع سفن ، وتمكن من الوصول إلى الجزائر الأندونيسية Indonesian Islands ، وعقد مع سلطان بانتـــام احدى السلطنات الإسلامية الواقعة إلى الشمال الغربي من جزيرة جـاوا اتفاقا ، وافق السلطان بمقتضاه على فتـح بـاب التجارة مع هولنـدا، وبعـد عامين ونصف عاد هوتمان إلى هولندا في سنة ١٠٠٥ه / ١٥٩٧م ، جالبا معسه أرباحا لا بأسبها بلغ مقدارها ثمانون ألف فلورن Florin بعد أن فقدد

ثلث تجارته وإحمدى سفنه (۱).

هكذا فتحت الرحلة للهولنديين طريق الشرق والاتصال المباشر بمصـــادر التوابل في جمزر الهند الشرقية ، وكانت الرحلة استهالالا لرحلات منتظمـــة أعقبتها ، حيث نجد أنه في الفترة الممتدة مابين ١٠٠٧ - ١٠١٠ / ١٩٥١ - ١٦٠١م أرسل الهولنديون خمسس عشرة سفينة إلى مياه المحيط الهندي وجزر التوابل لا للاتجار فقط وإنما وبتفويض رسمي من الحكومة ، للعمل الحربي والسياسي كذلك ، وكان من نتيجة هذه الرحلات تشكيل شركة الهند الشرقية الهولندية (٢)٠

قبل تأسيس شركة الهند الشرقية الهولندية ، كان الهولنديون قد أسـسوا عددا من الجمعيات والاتحادات التجارية التي اندمجت في الجمعية التجارية مع الأقطار النائية (٣)، ومنذ عام ١٠٠٦ه / ١٥٩٨م أسـس الهولنديون لهم مراكز تجارية في بعض الجزر الشرقية ، وخاصة في أرخبيل الملايو ، ونتيجة لـــرواج

A.V.Jackson: History of India, VOL. VI, pp. 218-219 (1) سيرار نولدت ويلسون: تاريخ الخليج ، ص ١٢٦ ، ١٢٧ ، بانيكار: آسيا والسيطرة الغربية ، ص ٥٦ ،

محمد اسماعيل الندوي: تاريخ الصلات بين المهندو البلاد العربية ،بيروت، دار الفتح الطباغة والنشر، بدون تاريخ ، ص ٣٤٥٠ الطباغة والنشر، بدون تاريخ ، ص ٣٤٥٠ خالد العزي: الخليج العربي في ماضيه وحاضره ، ص ٢٩ ،

رولان موسنييه : تاريخ الحضارات العام ، ج ٤ ، ص ٦١٠ ،

 <sup>(</sup>۲) قدري قلعجي : الخليج العربي ، ص ٣٨٤ - ٣٨٥ ،
 بانيكار : آسيا والسيطرة الغربية ، ص ٥٦ ،

Wolpert: A New History of India, p. 141

(٣) عباس الخصوصي: دراسات في تاريخ الخليج العربي والمعاصر، ص٣٦،

سيرار نولدت ويلسون: تاريخ الخليج ، ص١٢٧ ٠

تجارتهم وتقدمها تأسست من حين لآخر جمعيات واتحادات تجارية للمتاجرة مع الهند الشرقية ، وأخذت الشركات الهولندية تنافس بعفها البعض ، مما قلل من أرباح هذه الشركات بسبب اردياد الطلب في جو تنافسي وارتفاع سعير الإفاويه في الجرر المنتجة لها ، حيث أخذ حكام تلك المناطق يرفعيون الإفوايية في الجرر المنتجة لها ، حيث أخذ حكام تلك المناطق يرفعيون الإسعار شهرا بعد شهر فرأت الدولية الهولندية أن تتدارك الأمر ليس من أجمل وضع حد لذلك التنافس الذي لم يكن لماليج التجارة الهولندية فحسيب، بل وكذلك من أجمل مقاومة خطر القرصان والمحافظة على حقوق التجار ، إذ لم يكن هناك قناصل يحافظون على حقوقهم ، وكانت التجمعات التجارية المغيرة المتصارعة ، أعجر من أن تفعل ذلك ، فقررت الدولة إدماج مؤسساتها التجاريية العديدة ، في شركة واحدة كبيرة ، قادرة على مواجهة التحديات والمحافظة على ممالح هولندا التجارية (١)، ومن هنا أصدرالحاكم العام الدولية على ممالح مولندا التجارية (١)، ومن هنا أصدرالحاكم العام الدولية المتحدة للأراغي الواطئة، ٢٠ مارس ١٦٠٢م بتأسيس شركية الهند الشرقية المتحدة للأراغي الواطئة، ١٩٠٢م المواتون (١٩) شورة المواطئة، ١٩٠٤ المواتون (١٤) المواطئة، ١٩٠٤ المواتون (١٤) المواطئة، ١٩٠٤ المواتون (١٤) المواطئة المواطئة، ١٩٠٤ المورة المورة المورن (١٤) المواطئة المواطئة، ١٩٠٤ المورن (١٩٠٤ المورن (١٤) المواطئة المورة المور

<sup>(\*)</sup> ۱۲ فلورن تقریبا کان یعادل جنیها استرلینیا واحدا ۰

<sup>(</sup>۱) رولان موسنييه : تاريخ الحضارات العالم ، ج ٤ ، ص ٢١٢ ،
سيرار نولدت • ويلسون : تاريخ الخليج ، ص ١٢٧ – ١٢٨ ،
عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم: علاقة ساحل عمان ببريطانيا، ص ٣٤ – ٤٤ ،
زاهر رياض: استعمار أفريقيا ، ص ٣٨ – ٣٣ ،
جلال يحيي : معالم التاريخ الحديث ، ص ١٣٥ •

وهو ما يعادل ١٠٠٠ر١٤٥ جنيها استرلينيا تقريبا (١)، وهذا يشير إلىي أن رأس مال شركة الهند الشرقية الهولندية وقت تأسيسها كان أكثر بحوالي عشر مرات من نظيرتها الإنجليزية التي تأسست قبل هذا التاريخ بسنة ونعف سنة تقريبا وبعوجب مرسوم التأسيس، منحت للشركة امتيازات خاصة لمدة عشرين عاما، وخولت لها الصلاحية في إعلان الحرب وعقد المعاهدات الاحتيازي على من الأراضي وإقامة الحصون والقلاع . ومنح هذه السلطات السيادية العليا الواسعية، جعلت الشركة وسيلة كبيرة للحرب والفتح ، شأنها شأن سائر الشركات المرخصة برأس مال تجاري في أوربا في تلك الأيام (٢). ولم يكن هدف الهولنديين مسن تأسيس شركتهم بتلك الصورة ، هدفا تجاريا لنقل السلع الشرقية إلى أوربا فحسب ، بل كان كذلك يرمي إلى عقد محالفات مع السلاطين وحكام المناطسيق التي ينزلون فيها ، لفرب التفوق البرتغالي في الشرق والقضاء عليه (٣).

The United East المتحدة للأراضي الواطئة The United East التي اشتهرت بشركة الهند الشرقيـــة India Company of the Netherlands . الهولندية ، The Duch East India Company , قاعــدة استعمــــار

A.V.Jackson: History of India, Vol. VI, p. 218

R. Mukherjee: The Rise and Fall of the East India
company, p. 59

<sup>(</sup>۲) Ibid: p. 59 بانیکار: آسیا والسیطرة الفربیة، ص۰۵، ، سیراًر نولدت، ویلسون: تاریخ الخلیج، ص۱۲۷ – ۱۲۸،

غنيم وزميل م : تاريخ الهند الحديث ، ص ٤٦ - ٤٨ •

هولندا لجزر الهند الشرقية ، وكانت تتمتع بحق احتكار التجارة لمدة عشرين عاما بين هولندا والبحار الشرقية التي تمتد من رأس الرجاء الصالح في الطلل الجنوبي لأفريكا ، إلى مضيق ماجلان مضيق الجنوبي لأفريكا الجنوبية ، وبذلك كان يشمل الهند وسيلان وجزر الهند الشرقية وأستراليا (۱) ، وكانت الشركة شركة مساهمة ، وتكونت رأسمالها من أكثر من ألفي سهم قدرها وكانت الشركة شركة مساهمة ، وتكونت رأسمالها من أكثر من ألفي سهم قدرها من المورن (۲) ،وكانت رؤوس الأموال تتزايد في هولندا ، وفي عام ۱۰۱۸ه /۱۲۰۹م، تأسس بنك أمستردام الذي تحول الى خزانة عامة للهولنديين ، وأصبح أكبر مركز مالي في أوربا في ذلك الوقت ، وكان البنك يمول الشركات التي نشأت عن طرياق المدار الأسهم ، وعلى الأخص شركات التجارة والاستعمار (۳) .

على العكس من النظام الأسباني البرتغالي الموجه للتجارة والاستعمار، فإن مجهودات الهولنديين كانت مجهودات مجموعات من الرجال الذين عملوا دون كلل أو يأس، ولم تكن الدولة تتدخل في شئون التجارة إلا في أوقات عملت على اتحاد الشركات الهولندية المتصارعة، كما كانت الدولة تكتفي بعائد قدره ٣ ٪ على التصدير دون أن ترفع شيئا في الاستيراد (٤)، كما كانت لشركة الهناسات

<sup>(</sup>۱) أحمد عطية الله : القاموس السياسي ، ص ۱۸۱ - ۱۸۲ ، S.Wolpert : A New History of India, p. 141.

<sup>(</sup>٢) جورج لوفران : تاريخ التجارة ، ص ٨٤٠

 <sup>(</sup>٣) جلال يحي : معالم التاريخ الحديث ، ص ١٣٥ ،
 جورج لوفران : تاريخ التجارة ، ص ٨٥ ٠

<sup>(</sup>٤) جلال يحي : معالم التاريخ الحديث ، ص ١٣٥ ، جورج لوفران : تاريخ التجارة ، ص ٨٤ ٠

الشرقيـة الهولنديـة مجلـس إدارة يشرف على الشئون العامة للشركة وعلــــى إبرام المعاهدات وإقامـة الحصون لحماية التجارة ، وكان مقـر المجلـس فــي أمسـتردام (١).

على الرغم من انتمار الإنجليز على الأرمادا ، إلا أنهم لم يتمكنوا مسن الاستفادة المباشرة من ذلك الانتمار ، حيث انتقلت الأولوية إلى هولندا التي حافظت عليها في القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي وخاصة فلي النصف الأول من ذلك القرن ، وتفوق الهولنديون خلال هذه الفترة في الملاحية البحرية ونقل الموارد إلى أمكنة الاستهلاك في أوربا ، وذلك بسبب امتلاكها أسطولا تجاريا كبيرا بلغ في سنة ١٠٦٠ ه / ١٦٥٠ م ست عشرة ألف قطعيد بحرية على متنها ١٠٠٠ ١٦٣٠ بحارة ، كما وجدوا نوعا جديدا من السفن قادرة على حمل المواد الثقيلة من ١٠٠ ـ ١٠٠ برميل ،وكانت أكثر سفنهم تذهب إلى حييد يرسلها الزبون ، كما كان بمقدورهم بناء ألف سفينة في العام ، هذا في الوقت الذي كان لدى الإنجليز في هذه الفترة من ثلاثة إلى أربعة آلاف سفينة وليدى الفرنسيين حوالي خمسمائة من السفن (٢).

كانت تحت إمرة شركة الهند الشرقية الهولندية قوات تتراوح بين ١٢ ـ ٢٠

<sup>(</sup>۱) زاهر رياض: استعمار افريقيا ، ص٣٩ ، فاروق عثمان أباظه: عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر ، ص٥٩ ، A.V.Jackson: History of India, VOL. VI, p.218.

<sup>(</sup>٢) جورج لوفران: تاريخ التجارة ، ص ٨٢ ، ٨٤ ٠

ألف جندي ، تحافظ بهم على مراكزها المنتشرة من رأس الرجاً الصالححت اليابان وبإنشاء الحصون والإنشاءات العسكرية للدفاع عن مراكر الشركحة التجاريحة ونقل العواد والسلع التجارية ، أخذت الشركة طابعا عسكريابالإضافة إلى طابعها التجاري الزراعي عندما بدأ الهولنديون في فلاحة الأراضي المحيطة بتلك المراكز ، وبهذه الطريقة تحولت القاعدة البحرية عند رأس الرجاء الصالح الى مستعمرة استوطنها الفلاحون الهولنديون البوير ، الذين أبعدوا عنها العناصر الوطنية بالتوسل بالقوة (۱).

في مطلع القرن السابع عشر العيلادي قام الهولنديون بتأسيس شركته وللهند الشرقية ، وكانت الأوضاع السائدة لصالحهم حيث كانت نشاطاتهم التجارية البحرية تتقدم باستعرار على حساب البرتفاليين الذين كانوا في حروب متواصلة على السلطنسات الإسلامية المتاجرة هي الأخرى بالتوابل ، وكان هولاء على أتسم الاستعداد للتعامل مع غير البرتفاليين من التجار ، كما أصبح البرتغالييون يخسرون تفوقهم وإمبراطوريتهم البحرية شيئا فشيئا إلى أن لم يبق لهم إلا بضع يخسرون تفوقهم وإمبراطوريتهم البحرية شيئا فشيئا إلى أن لم يبق لهم إلا بضع تتيجة لكره الحكام المحليين لهم ونتيجة لففط القوى الأوربية البحريسة الفتية الطامعة في السيطرة على التجارة الشرقية ومراكزها ، بعسسد أن تعرفت هذه القوى على مواطن الفعف في الوجود البرتغالي في العيساه الشرقية ، وتأتي هولندا في مقدمة هذه القوى التي تقدم نفوذها على حساب البرتغاليين ، وخامة في النعف الأول من القرن المادي عشر الهجري الموافيق المنف الأول من القرن المابع عشر الميلادي .

<sup>(</sup>۱) جلال يحيي : معالم التاريخ الحديث ، ص ١٣٧ ٠

استخدم الهولنديون في هذا العجال وسائل شتى ، فبالإضافة إلى تفوقهام في القوة البحرية ، عقدوا محالفات مع بعنى الحكام الوطنييات للطلسيان الطلب المسترك للهولنديين وللإمارات الوطنية ، وأول معاهدة البرتغاليين العدو المشترك للهولنديين وللإمارات الوطنية ، وأول معاهدة من هذا النوع ، كانت الععاهدة التي عقدتها شركة الهند الشرقية الهولندياة مع السامري Samuri حاكم كل ليسلكوت في عام ١٩٠١ه / ١٩٠٤م ، ووقع مع السامري النيابة عن الشركة الأدميرال س ، فان درهاجن المامري وسائسلو وجاء فيها أن الهدف منها هو طرد البرتغاليين من أرض السامري وسائسلو أرجما الهند (١) ، ولم تكن الشركة الهولندية أو الحكومة في هسده الفترة طامعة في الاستيلاء على البلاد التي تحمل منها على التجارة (٢) ، كما لم تعمل على فرض معتقداتهم الدينية على أهل البلاد مما جنبهم كره هؤلاء، وكانت تبذل الجهد لاسترضاء الأمراء ومعادقتهم ، وكان للاختلاف المذهبي الموجود بيلين تبذل البرتغاليين الكاثوليك والإنجليز والهولنديين البروتستانت ، تأثيره فليلين الترحيب بألاخيري الذكر الذين لم يخفوا اختلافاتهم المذهبية مع البرتغاليين (٣)

استمر الهولنديون في نشاطاتهم المعادية للبرتغاليين وتنفيذ مغططاتهم لطرد هولاء من البحار الشرقية ، وركز الهولنديون في جهودهم في جنوب شـــرق آسيا حيث كان الوجود البرتغالي هناك أضعف من وجودهم في المياه الهنديــة، وفي عام ١٠٥١ه / ١٦٤١م تمكنوا من طرد البرتغاليين من ملقـــة

<sup>(</sup>۱) بانیکار : آسیا والسیطرة الغربیة ، ص٥٦ ، غنیم وزمیلییه : تاریخ الهند الحدیث ، ص٤٨ ٠

 <sup>(</sup>۲) جورج لوفران: تاریخ التجارة ، ص ۸۳ ،
 زاهر ریاض: استعمار أفریقیا ، ص ۳۹ .

<sup>(</sup>٣) محمد قاسم هند وشاه فرشته: تاریخ فرشته، ج ۲، ص ۳۲۳.

صولجان عظمتهم في الجرر الشرقية ، وبالاستيلاء على تلك القاعدة أصبحب باستطاعة الهولنديين أن يوجهوا اهتمامهم الأكبر إلى تجارة الهند نفسها التي كانت لاتزال في معظمها بيد البرتغاليين .

من ملقه بدأ الهولنديون في تقديم المساعدات لحكام سيلان Colombo السنهاليين في حروبهم فد البرتفاليين ، ولكن كولمبوColombo صمدت للهجمات البحرية ، إلى أن تمكن الهولنديون من احتلال الميناء في عام ١٩٥٤م ١٦٥٤م وإقصاء البرتفاليين من سيلان ، ومن هنا بدأت الإمبراطورية البرتفالية في وإقصاء البرتفاليين من سيلان ، ومن هنا بدأت الإمبراطورية البرتفالية في الانهيار السريع ، وما لبثت كوجي (Cochin) مؤسستهم الأولىي أن سقطت في عام ١٩٠٠ه / ١٦٦٠م ، ثم توالت المعطات التجارية المفيرة الأخيرى للبرتفاليين في السقوط بيك الهولنديين ، واستمر الهولنديون في حملاتها المنظمة الموجهة من كولمبو (Colombo إلى أن تم القفاء على نفوذ البرتفاليين في تجارة الهند البحرية ولم يبق لهم من المراكز إلا كيووه Goa وجزيرتي دامن المورة الشرقية انتقلت إلى الهولنديين الذين اتخذوا من جزر المحيط الهادي الهند الشرقية انتقلت إلى الهولنديين الذين اتخذوا من جزر المحيط الهادي أساسارئيسيا لنشاطهم ، وتمكنوا من إقامة مراكز لهم في شواطيء الهنياد.

Francisco pelsaert: Jahangir's India, Delhi,1972 PP.21-22(۱)
بانیکار: آسیا والسیطرة الغربیة ، ص ۵۷ - ۵۸،

غنيم ورميلـــه و تاريخ الهند الحديث ، ص ٤٩ ،

أحمد محمود الساداتي: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم ج ٢ ، ص ١٤٣ ،

جلال يحي : معالم التاريخ الحديث ، ص ١٣٤ ،

غوستاف لوبون : حضارات الهند ، ص ٢٤١ ٠

بعد أن نالت هولندا استقلالها ، لجأ إليها اليهود الذين طردوا مصحن أسبانيا والبرتغال ، واليهود والبروتستانت الذين طردوا من بلجيكا التي ظلت أسبانية ، كما هرب إليها فيما بعد العناصر البروتستانتية التي قامت فرنسا بطردها ، وكان بين هؤلاء أصحاب رؤوس الأموال ، ورحبت هولندا بهم وبأموالها التي كان لها تأثيرها الكبير في ازدياد الثروة وتراكمها في هولندا، وبالتالي كان لهذه الثروات دورها المهم في تعويل المشاريع التجارية فيما وراء البحار، وكانت هناك ثلاث قوافل تقلع في كل سنة من الأراضي المنخفضة ، متجهة إلىي الهند ، وكانت هذه القوافل تعل إلى الهند بعد ستة أشهر من الملاحة ، وتعود إلى هولندا محملة بمنتجات ماوراء البحار (۱).

بالإضافة إلى التبادل التجاري بين أوربا والشرق ، قامت شركة الهندد الشرقية الهولندية بالتجارة بين بلاد الشرق بعضها ببعض ، وكانت التجارة في الهند ومع الهند تدر للشركة من الأرباح أكثر مما تدره الحركة التجارية بين آسيا وأوربا ، وتوجهت الشركات الأوربية إلى هذه التجارة بدافع الأرباح التي كانت تجنيها من جهة ، ولأنها لم تكن في بلدانها من السلع التي تجدلها سوقا رائجا في الهند والجزر الشرقية حتى تقوم بتصديرها ، فكانسست الصادرات أقل بكثير من الاستيراد ، ومن هنا كانت التجارة في الهند ومصع الهند تعوض للشركات هذا النقص في الميزان التجاري (۲).

<sup>(</sup>۱) جلال يحي : معالم التاريخ الحديث ، ص ١٣٣ ، ١٣٧ ٠

 <sup>(</sup>۲) رولان موسنییه : تاریخ الحضارات العام ، ج ٤ ، ص ٦٢٠ ،
 جـلال یحـی : معالم التاریخ الحدیث ص ۱۳۷ - ۱۳۸ .

كانت أرباح التجارة مع الهند توزع على المساهمين بنسبة أسهمهم ، وفي الغالب كانوا يحصلون على أرباح كبيرة ، وكانت أرباح شركة الهند الشرقيــــة الهولندية تبلغ في الغالب إلى أكثر من نصف رأسمالها في كل سنة ، وأحيانــا كانت هذه النسبة تصل إلى ثلاثة أرباع رأس العال (1) ، حيث كانت تبيع بضائعها بأضعاف ثمن شرائها ، فكانت تبيع السكر في أوربا بخمسة أضعاف ثمن شرائها، كما كانت تبيع الشكر في أوربا بخمسة أضعاف ثمن شرائها كما كانت تبيع الفلفل بستة أضعاف (1) ، وقدرت التجارة الهولندية فــــي منتصف القـرن السابع عشـر العيلادي الموافـق لأوائل النصف الثاني من القـــرن الحادي عشـر الهجـري ، بعبلغ قدره ٢٠٠٠ر١٠٠٠ را مليار وستمائـة مليـــون فلـورن ٠

ومن هنا ذكر البعض قائلا: " كان الهولنديون يمتصون كالنحل عصارة كلل البلدان ، فالنورويج كانت غابةلهم ، وشواطيء الرين (\*) والفارون (\*\*)كانت الكرم كما أن ألمانية وأسبانية وأرلندة كانت مرعى أغنامهم ، وبلاد فلارس

<sup>(\*)</sup> الرين Rhin نهر في أوربا الغربية ١٣٢٠كم ـ ينبع في جبال الألـــب ويخترق سويسرا وفرنسا وألمانيا الغربية وهولندا ليصب في بحر الشمال، صالح للملاحة ، ذو أهمية اقتصادية عظمى٠

<sup>(</sup>المنجد في الأعلام ، ص ٣١٧)

<sup>(\*\*)</sup> غارونGeronne نهر في جنوب غربي فرنسا ٢٥٠كم ، ينبع من البيرينيسة ويصب في المحيط الأطلسي عند بوردو٠

<sup>(</sup>المنجد في الأعلام ، ص ٥٠٠)

<sup>(</sup>۱) آلبر ماله : تاریخ قرن هجدهم ، ص ۲۰۰ ۰

<sup>(</sup>٢) جلال يحيي : معالم التاريخ الحديث ، ص١٣٦ ٠

وبولونيا حواصلهم (\*) والهند وشبه جزيرة العرب ، بساتينهم " (١).

كانت الشركة الهولندية نشطة جدا ، وتمكنت من تأسيس عشرات المراكلينية التجارية في جنوب شرق آسيا والهند ، في الوقت الذي لم تكن الشركة الإنجليزية تملك أكثر من بضعة مراكز من هذا النوع ، وعلى سبيل المثال كانت شركة الهند الشرقية الهولندية حتى ٣٠ من شهر رمضان ١٠٢٢ه / الثاني عشر من شهر نوفمبسر ١٦١٣م تملك المحطات التجارية والقلاع التالية حسب ماوردت في سجلات الشركلينية :

|                       | تجارية واحدة } | محطة | Bantam      | في بانتــام  |
|-----------------------|----------------|------|-------------|--------------|
| علىجزيرة جاوا الكبيرة | تجارية واحدة   | محطة | Jaquatra    | في جاكواترا  |
|                       | تجارية واحدة   | محطة | Grassee     | في جراسيي    |
|                       | تجارية واحدة   | محظة | Sue quadana | في سكوادانا  |
|                       | تجارية واحدة   | محطة | Maccassar   | في مكاســـر  |
|                       | تجارية واحدة   | محطة | Patania     | في بتانيـــا |
|                       | تجارية واحدة   | محطة | Syam        | في ســـيام   |
| ·                     | تجارية واحدة   | محطة | Acheyn      | في آجيـــن   |
| وقلعتان               | تجارية واحدة   | محطة | Buttoone    | في بتـــون   |
| وقلعة واحدة           | محطات تجارية   | أربع | Amboyna     | في أمباينا   |
| وقلعة واحدة           | تجارية واحدة   | محطة | Bakean      | في باگيـــن  |
|                       |                |      |             |              |

<sup>(\*)</sup> حواصل : جمع حاصل ، وهو ماخلص من الفضة من حجارة المعدن ٠ (المنجد في الأعلام ، ص ١٣٨)

<sup>(</sup>١) جورج لوفران : تاريخ التجارة ، ص ٨٥٠

| ثلاث محطات تجارية وثلاثة حصــون ،                                 | في ماجين Machean            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| جميع الجزر ملك لهم ٠                                              |                             |
| محطة تجارية واحدة وقلعة واحدة ٠                                   | في موتير Motir              |
| محطة تجارية واحدة وثلاث قسلاع } في ملقه                           | في تيـدور Tidore            |
| ثلاث محطات تجارية وثلاث قلع ) Moluccas                            | في ترنيت Ternate            |
| محطة تجارية واحدة وقلعة واحدة .                                   | في جابون Japon              |
| أربع محطات تجارية وثلاث قلاع بالإضافـة<br>إلى جزيرة واحدة صغيرة ٠ | Banda افي بنــدا            |
| محطة تجارية واحدة وقلعة واحدة ،                                   | في ســيلر Salor             |
| (1), Portingals                                                   | أخذت هذا العام من پورتنفـال |

وهكذا تشير هذه الوثيقة بأن الهولنديين حتى أواخر عام ١٠٢٢ه / ١٦١٣ م كانوا يملكون ٢٨ معطة تجارية عدرت وعنا الاحصنا Castle في جنوب شرق آسيا والهند ، في حين رأينا أن الشركة الإنجليزية حتى ذلك التاريلي كانت ترسل إلى سلطان المغول مبعوثا وراء مبعوث ، للحصول على إذن بفتل

Frederick Charles Danvers: (1)

Letters received by the East India Company
from it's servants in the East, Vol. I, London, S.Low, Marston
and Company Limited, 1896,pp.309-310

## شركة الهند الشرقية الفرنسية

بدأت إنجلترا وفرنسا بالاهتمام للمشاركة في تجارة ما وراء البحــار في وقت واحد تقريبا ، لقد تأسست أول شركة إنجليزية للتجارة مع الهنــــد الشرقيـة في نهاية عام ١٠٠٩ه / ١٦٠٠م ، في أواخر أيام الملكة اليزابيــث الأولى Elizabe th I بينما تأسس أول شركة فرنسية من هذا النوع فـــي سـنة ١٠١٠ه / ١٦٠١م في عهد هنري الرابع Henry IV هـ / ١٠١٩ ١٥٨٩ - ١٦١٠ م ) وكان هذا الملك من أكبر الملوك الفرنسيين الذين عملوا على تـــشجيع الاستعمار ، ولقد أحاط به مستشارون أشاروا عليه بضرورة بإنشــاء المزارع والأقاليم الفرنسية فيما وراء البحار وإرسال معمرين فرنسيين إليها لاستغلالها (1)، ولكن على الرغم من إدراك هنري الرابع أهمية السير على قـــدم المساواة مع الدول الأوربية الأخرى في المحيط الهندي ، وعلى الرغم مـــن أن المشاريع التجارية والاستعمارية في أوائل القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي قد تم تصورها من قبل ذلك الحاكم الذي رسم خطة لإنشاء شركية الهند الشرقية الفرنسية ، إلا أن إنجلترا وهولندا دون فرنسا كانتا قد اتخذتا الخطوة الهامة الأولى عن طريق تأسيس شركتين للهند الشرقية اللتين كتب لهما النجاح ٠

إن عدم نجاح فرنسا في تنفيذ ما تصوره هنري الرابع وخطط له ، يعود إلى انشغال فرنسا الشديد بالتطورات الأوربية و حصروبها و أزمصاتهصلا التي حالت دون مواصلة فرنسا الاهتمام بشئون الشرق ، حتى عهد الوزير كولبير (۲) Colbert

<sup>(</sup>۱) آلبر ماله : تاریخ قرن هجدهم ، ص ۲۰۰ ،

جلال يحي : معالم التاريخ الحديث ، ص ١٤٩٠

<sup>(</sup>٢) بانيكار: آسيا والسيطرة الغربية ، ص ٦٢ ،

A.V. Jackson: History of India, Vol. VIII, p.79.

كان لويس الحادي عشر Louis XI قد حاول من قبل تنفيذ فكيرة الاستعمار عن طريق تأسيس الشركات، واقترح في عام ١٤٨٢ م على بعيف التجار تأسيس شركة مرسيليا (\*) Marseille التجارية لاحتكار التجارة في شرق البحر العتوسط، ولكن فرنسا (نشغلت في الحروب الطويلة ونتائجها، فلم تتضح الفكرة في أذهان الفرنسيين (١).

في عام ١٠٣٣ م ١٦٢١ م بدأت الوزارة الطويلة لريشليسو في عام ١٠٣٣ م ١٦٢١ م ١٦٤١م ) الذي بلغت في طعوحاته فكرة منح فرنسسا الذي بلغت في طعوحاته فكرة منح فرنسسا والقليما تابعا كبيرا فيما وراء البحار ، وترجعت هذه الفكرة في مراسسيم متعاقبة بتأسيس وتكثير الشركات الاستعمارية في مختلف أجزاء العالم من كندا في الفحرب إلى مادغا شقر adegesscar وجزر الهند الشرقية في الشرق (٢) وكان البعض يفكر في الحصول على ثروات ، وفكر البعض الآخر في إدخال الصبغسة الفرنسية بين شعوب ماوراء البحار وتحويلها إلى المسيحية ، إلا أن الشركات الكثيرة التي أنشأها ريشليو لتلك الأغراض ، انحلت واحدة بعد الأخرى بسبب قلبة رؤوس أموالها (٣) ، وقلة رغبة أثرياء الفرنسيين في المشاركة بهنسستشدة المشروعات ، كما لم تنشأ من قبل ريشليو أية جمعية ذات ميثاق خصيصا لفسرض التجارة في الهند الشرقية ، على غرار الشركات الإنجليزية والهولندية ، ولسم تتمكن أية شركة كهذه أن تتشكل وتقف على قدميها وتبدأ في نشاطها المنظهم،

<sup>(\*)</sup> مرسيليا : مرفأ في جنوب فرنسا على البحر المتوسط ٠

<sup>(</sup>۱) جلال يحيي : معالم التاريخ الحديث ، ص١٥٠ ٠

A.V.Jackson : History of India, Vol.VIII, p.80(1)

<sup>(</sup>٣) جلال يحيي : معالم التاريخ الحديث ، ص ١٤٩ ، ١٥٠ ٠

كما اعترضت الجالية التجارية الفرنسية على الشروط التي وضعت هذه الشركات كلها تحت إشراف القساوسة والنبلاء والموظفين ذوي المناصب العالية ، وأبدت عدم ثقتها في العناصر التنصيرية والدعائية (1)، كذلك كان تعدد هذه الشركات سببا مهما في حيرة الأهالي لاختيار الشركة التي يساهمون فيها ، على الرغم من أن الدولة كانت تشجع المعمرين وتمنح ألقاب النبل للكثير من التجلل والسماسرة وأصحاب السفن وأصحاب رؤوس الأموال (٢)، وكان الملك يأخذ أول نصيب في الشركة حتى يشجع النبلاء على التشبه به في شراء أسهم في الشركات .

في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري / النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي زادت اهتمام الدولة الفرنسية ثانية للمشاركة في التجارة والملاحة الشرقية ، ويرجع ففل هذا التوجه إلى كولبير Colbert السيدي أدرك بوضوح قيمة البحرية والتجارة والمستعمرات ، وبمجرد تعيينه من قبيل

A.V. Jackson: History of India, Vol. VIII, p. 84 (1)

<sup>(</sup>٢) جلال يحيي : معالم التاريخ الحديث ، ص ١٥١ ٠

<sup>(</sup>٣) ماتيو اندرسون: القرن الثامن عشر في أوربة ،دمشق،دارالفكر، ١٣٩٧هـ/١٩٩٧ه ص ٣٥٤ ٠

لويس الرابع عشر Iouis XIV المالي والداخلي عموما ، فقام بتنظيه وزارة المالية ،بدأ عهد الإصلاح المالي والداخلي عموما ، فقام بتنظيه وزارة الماليسة وملء خزائن الدولة بالمال ، كما عمل على إنعاش الصناعة الأهليسة وأنشأ سياجا من الضرائب الجمركية العالية لحماية المصنوعات الوطنية ، كما أهتم بتسويق هذه المصنوعات بتأسيس الشركات التجارية وتشجيع الشعب الفرنسي في المشاركة بتلك المشروعات ، لأن القيام بمثل هذه المشروعات الفخمسسة للمشاركة في التجارة العالمية وتحدي الشركات الأوربية المتنافسة ، كان فوق استطاعة فرد واحد ، كما لم تكن في مقدور الدولة أن تقوم بها بعفردها، فاتخذ الفرنسيون في ذلك السبيل نفس الوسائل التي كان الهولنديون والإنجليز قسسد اتخذوها وحققوا إنجازات كبيرة عن طريقها ، وهي إنشاء الشركات الاستعماريسة ، لأن الاستعمار عن طريق الشركات الاستعمار عن طريق الشركات الاستعمار عن طريق الشركات الاستعمار عن طريق الشركات المركات المركات الاستعمار عن طريق الشركات المركات الم يكن يكلف الدولة شيئا (1).

رأى كولبير إلى الشروة التي نالتها هولندا وإنجلترا عن طريق شركاتهم التجارية ، وأراد أن تحذو فرنسا حذوها وأن تكون لفرنسا إمبراطوريتها البحرية وتجارتها العالمية عن طريق تكوين شركات فرنسية ، ولقد أبدى اهتماما خاصا بالاستعمار وبسط نفوذ فرنسا التجاري فيما وراء البحار ، وحتي يذكر أنهكان يطمع في أن تصبح مصر تابعة لفرنسا وأن تقوم فرنسا بحفر قناة تصل بين البحرين المتوسط والأحمر ، وأن تكون لفرنسا سلسلة من القواعد البحرية على الطريق البحري إلى الهند والشرق الاقصى (۲)، وبهذه الطموحات الاستعماريسية

<sup>(</sup>۱) محمد شكري وزميل ....ه: أوربا في العصور الحديثة ، ج ۱ ، ص ۲۲۲ ٠ حسن صبحي : التاريخ!لاوربي الحديث، ج١، الاسكندرية مؤسسة شباب الجامعة ١٩٨٢م٠ جلال يحيي : معالم التاريخ الحديث ، ص ١٥٠ ٠ ص ٢١٤ - ٢١٥٠

<sup>(</sup>۲) حسن صبحي: التاريخ الأوربي الحديث ، ج ۱ ، ص ۲۱۷ – ۲۱۸، عبد الحميد البطريق وعبد العزيزنوار: التاريخ الاوربى الحديث، القاهرة ، دار الفكر العربى، ص ۱۷۵۰

أنشأ كولبير Colbert شركات متعددة للتجارة مع أنحاء العالم المختلف وأعطى لهذه الشركات بعض المزايا والضمانات اللازمة لازدهارها ، وكانت هــــذه الشركات أقل عددا من سابقاتها ، ولكنها كانت أكثر تجهيزا من تلك الشركات اللركات أقل عددا من السابق ولم يكتب لها النجاح ، ومن أهم الشركات الكثيرة التي أنسئت في السابق ولم يكتب لها النجاح ، ومن أهم الشركات التي أشرف كولبير على إنشائها ؛ شركة الهند الشرقية الفرنسية lowponie التي أست في عام ١٠٧٥ ه / ١٦٦٤ م بناء علــــى مرسوم أمدره لويس الرابع عشر للله المناكلة على حق احتكار التجارة كولبير (١) ، وبموجب مرسوم التأسيس حملت الشركة على حق احتكار التجارة الفرنسية مع الشرق ، كما أعانتها كولبير بقرض حكومي وضمان حكومي أيضا .

بذل كولبير كل ما في وسعه لدعم هذه الشركة وتحقيق أهدافها ، وحاول أن يشرك فيها عامة الشعب الفرنسي وأن لاتكون مقتصرة على تجار المواندى وابتدأ في ذلك من الملك والأسرة المالكة ، وكلف أحد أعضاء الأكاديمية ليكتب رسالة تشجيعية ، وأرسل الوزير المذكور تعميما إلى البلديات وإلى أثرياء البلد يخاطبهم فيها قائلا :

" أيها السادة عليكم أن تشتركوا في فخر هذا العمل وفوائده ، وليسهمم

<sup>(</sup>۱) جلال يحيي : معالم التاريخ الحديث ، ص۱۵۰ ،
حسن صبحي : التاريخ الأوربي الحديث ، ج۱ ، ص۲۱۸ ،
ج • لوريمر : دليل الخليج / القسم التاريخي ، ج۱ ، ص۸۰ ،
جورج لوفران : تاريخ التجارة ، ص۸۹ ۰

سوف تعود إليكم من هذه المشاركة ، ولطمئنتكم مستعد أن أحلف لكم " (1) ، وطلب كولبير من وكلاء الشركة أن يذكروا البورجوازيين بالمساويء التي سيوف تنتج عن إعراضهم عن هذه الفرصة السانحة التي سوف تعود بالفائدة لهيالم

رغم التركيز الموجود في المخطط ورغم حماس كولبير ومساهمة الملـــك والأمراء في رووس أموال الشركة ، فإن الطبقة المتوسطة وعامة الفرنسيين لــم يشاركوا كولبير في حماسه ، وأحجموا عن الإسهام في هذه المشروعات والمخاطرة برووس أموالهم في مغامرات عبر البحار ، إذ كان الأغنياء يعتقدون أن شـراء الأراضي طريق آمن للحفاظ على الثروة والانخراط في مصاف النبلاء ، وهكذا فشــل مشروع كولبير الطموح في إشراك عامة الشعب وأثريائه ، فقام بسحب امتيـــاز الاحتكار من شركة الهند الشرقية الفرنسية ، وترك التجارة مع جزر الهنـــد الشرقية مفتوحة لكل تاجر ، بشرط استخدام سفن الشركة ومحطاتها التجارية (٣).

رغم كل هذا استمرت الشركة في نشاطها، ولكن إحجام غالبية الأثرياء عسن المشاركة فيها واهتمام الدولة الأكبر لتطورات أوربا ، جعلت الشركة غير قادرة على الصمود أمام منافستها القوية شركة الهند الشرقية الإنجليزية على مدى البعيد ، فخاب أمل كولبيس الذي كان يتمنى أن تتمكن الشركة من إدارة

<sup>(</sup>۱) آلبر ماله ; تاريخ قرن هيجدهم ، ص ٢٠٠ - ٢٠١ ٠

<sup>(</sup>٢) جورج لوفران: تاريخ التجارة ، ص ٨٩٠

<sup>(</sup>٣) حسن صبحي: التاريخ الأوربي الحديث، ج ١ ، ص ٢١٨ ، جورج لوفران: تاريخ التجارة ، ص ٨٩ ـ ٠٠ ، جلال يحي: معالم التاريخ الحديث، ص ١٥٢ ٠

تجارة الهند لمدة خمسين عاما <sup>(۱)</sup>، وأن تحصل لفرنسا حصة كبيرة من التجـارة الغنية في السلع الآسيوية التي أكسبت الدول الأوربية البحرية أموالا طائلة <sup>(۲)</sup>.

كان للفرنسيين كغيرهم من الأمم الأوربية بعض مستقراتهم العغيرة ببـــلاد الهند ، وكانت خطة كولبير تتركز في أن ترسي الشركة الفرنسية قاعدة سلطـة الفرنسيين بجزيرة سيلان ، فوجه لهذا الغرض أسطولا ، في ١٠٨٠ ه / ١٦٧٠ م، الفرنسيين بجزيرة سيلان ، فوجه لهذا الغرض أسطولا ، في ١٠٨٠ ه / ١٦٧٠ م ، غير أن الهولنديين كانوا لهم بالعرصاد فحالوا بين الفرنسيين وبين استقرارهم بتلك الجزيرة ، إلا أن أحد موظفي الشركة تمكن في ١٠٨٢ ه / ١٦٧٢ م من الحصول على قرية صغيرة في ساحل الهند الجنوبي الشرقي التى كانــت نــــــــــــوأة لظهور مدينـة پونـد شيري Pondichery (٣)، وكانت الشركة قـد واجهـــت في السنين الست بعد تأسيسها واحراجا خطيـرا ، بسبب معارضة الهولنديين لها ، ويقـال إن لويس الرابع عشـر ليا كالنيدة للهولنديين ضد التونديـــن في عام ١٠٨٤ه / ١٦٧٤م بسبب هذه المعارضة الشديدة للهولنديين ضد التدخــل الفرنسي في تجارتهم الهنديـة (٤).

رغم عـداءُ الهولنديين للفرنسيين في الهند ، فـان مدينة بوند شــيري Pondichery قد أزدهـرت وأصبحـت فيما بعد قاعدة رئيسية لنشاطات الشركــة

<sup>(</sup>۱) آلبر ماله: تاریخ قرن هیجدهم، ص ۲۰۲ ۰

A.V.Jackson : History of India, Vol.VIII, p.88 (Y)

 <sup>(</sup>٣) بانيكار : آسيا والسيطرة الغربية ، ص ٦٢ ،
 آلبر ماله : تاريخ قرن هيجدهم ، ص ٢٠٢ ٠

<sup>(</sup>٤) عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم : حكومة الهند البريطانية ، ص ٢٧ ؟ A.V.Jackson : History of India, Vol. VIII, p. 89

الفرنسية في الهند ، كما حصل الفرنسيون على مراكز جديدة على شاطئى الهند الشرقي والغربي ، ولكن ازدهار التجارة الخارجية الفرنسية الكبير ، لم يكن قد تيسر في عهد كولبير ، بل حصل ذلك في عهد فلوري Fleury حيث توفسر لفرنسا في عام ١١٤٢ه / ١٧٣٠ مأ سطول تجارى كبيرونشط (١) .

بالإضافة إلى الپرتفاليين والهولنديين والإنجليز والفرنسيين ، أي ديم أمم أوربية أخرى أيضا اهتماما بالتجارة الشرقية ، ولكنها كانت مهتمة بفقط بالتجارة المحدودة الخاصة ، أو أنها لم تكن مهتمة بالهند بصفة خاصة ، أو أنها لم تكن مهتمة بالهند بصفة خاصة ، أو أنها كانت تعمل ضمن رأس المال البريطاني ، فعلى هذا النحو لم تمثل أية مصاحة قومية خاصة سوى مصلحة التجار المتطفلين الإنجليز ، وعلى هذه الوتيرة أتى الدنماركيون إلى الهند في ١٠٢٥ه / ١٦٦٦م ، ولكن لم يكن رأس المصال البريطاني قد لعب دورا كبيرا في عملياتهم فحسب ، بل لم تكن للدنماركييسن طموحات كبيرة وكانوا مشغولين أكثر بعورة سرية في التجارة الخاصة داخل البلاد أو غيرها ، كما تكونت شركة سويدية للهند الشرقية في عام ١١٤٣ه / ١٧٢١ م ، ولكن تجارتها كانت محصورة في الصين وحدها تقريبا ، كما كانت هناك شركة أوستند Ostend التي نظمت من قبل تجار فلاندرز Flanders وأصدرت لها البراءة رسميا في عام ١١٣٤ ه / ١٧٢١ م ولكن أعمالها استمرت لفترة وجيرة في الهند ، ويفاف إلى ذلك أن كوبنهاغن/وأوستند Kobenhavn

<sup>(</sup>۱) جورج لوفران: تاريخ التجارة ، ص٩٠٠

أصبحت في السبعينات والثمانينات من القرن الثامن عشر الميلادي مراكز لتجارة هندية كانت في معظمها بريطانية في جميع المظاهر ماعدا الاسم (1) وقد أدت المصالح التجارية المتعارضة الى نشوب صراعات بين الشركات الأوربية الاستعمارية ، تحولت إلى معارك دموية طاحنة في الأراضي الهندية في فتدرة فعدف الدولة المغولية وهذا ما سنستعرضه في الفصل التالي إن شاء الخله •

R. Mukherjee: The Rise and Fall of the East India (1) Company, p.92

أحمد السعيد سليمان: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة ،جُمّ، ص ٦٤٤·٠

## الفصل الثاني صراع الشركات الإستعمارية في الهند المخولية الإسلامية

- موقف السلطان جهانگير من القوى الأوربية الاستعمارية ·
  - تصاعد النفوذ الإنجليزي في عصر أورنگزيب ·
- حروب الوراثة النمساوية في أوربا وحرب السنين السبع: اشتداد الصراع بين الشركة الفرنسية والشركة الإنجليزية في الهند

موقف السلطال جهانگير من القوي الأوربية الإستعمارية في القرن العاشر الهجري الموافق للسادس عشر الميلادي ، أقام البرتغاليون إمبراطورية تجارية في منطقة المحيط الهندي ، وقد شاهد مطلع القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي ظهور منافسين أوربيين للبرتغاليين، وبدأت قوة البرتغاليين في الشرق في الأفول أمام تقدم الدول الأوربية الأخرى فللمحيط الهندي التي تحدت الاحتكار الذي كان البرتغاليون يتمتعون به ملين قبل ، وكانت هولندا وإنجلترا أهم الدول البحرية التي نازعت البرتغاليين بواسطة شركاتها ، وعندما وجد الإنجليز طريقهم إلى الهند ، كان همهلم الأول إبعاد البرتغاليين عنها ، وقد عرفوا أن أكبر سلطة ذات أهمية رسمية في شبه القارة الهندية هي دولة المغول الإسلامية (1).

كان السلطان جهانگير ( ١٠١٤ – ١٠٢٧ م / ١٦٠٥ م ) يسير علي يساسة أبيه ، وهي سياسة التسامح مع الآخرين والترحيب بالآجانب إذا وقفي وفي سياسة التسامح مع الآخرين والترحيب بالآجانب إذا وقفي وفي عند حدودهم ولم يتدخلوا في شئون الدولة المغولية ، وأثناء فترة حكمه بيدا النزاع على التجارة الهندية بين ثلاث قوى أوربية ، وهي البرتغالي والهولنديون والإنجليز ، وكان أحد المطالب الرئيسية لرأسمال التجار في ذلك الوقت هو أنه يجب أن يتمتع بالنفوذ الكامل في البلد الذي تقام فيه العلاقات التجارية ، ولم تكد أية تجارة تعتبر مربحة إلا إذا كانت حقا مقصورا، والأمم المختلفة التي تاجرت إلى الهند ، تاجرت جميعها عن طريق الاحتكاسيار ، وأن الشركات الكثيرة ذات الامتياز اعتبرت أي اقتراح بالمشاركة في تجارته ي

<sup>(</sup>۱) أحمد حمود المعمري : عمان وشرقي افريقية ، ص ٥٩ ، ٦١ ، محمد عبداللطيف البحراوي : قتح العثمانين عدن ، ص ١٠٧ ، حسين مؤنس • أطلس تاريخ الاسلام ،ط١، القاهرة ،الزهرا اللاعلام العربي١٩٨٧/١٤٠٧م ص ٢٥٩ •

اقتراحا لهدمها وتدميرها ، وعلى نفس الوتيرة أية أمة حصلت على الإذن بالدخول في أية قناة تجارية ، حاولت في أن تطرد منها كل المشاركين وأن تعتبر فوائدها متوقفة على انعدام جميع ضروب التنافس، وبذلك فان الوضع الخصاص بكل شركة قد أصبح مضمونا بحقوقها الاحتكارية ، دون أن تكون هناك أية سلطية تتجاوز الحدود القومية ، قمن ثم كان عليها أن تحارب فيما بينها حتي يتقرر من سيملك ناصية التحكم في التجارة الهندية .

على هذا النهج تطور التنافس الثلاثي على التجارة الشرقية في القـــرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي ، التنافس بين البرتغالييييييين السرتغاليييين والإنجليين / والهولندييين والإنجليين ، إذ أنهـــم كانوا القـوى الرئيسية الثلاث في الشرق في ذلك الوقـت ، وعلى الرغم مــن أن الفرنسيين كانوا قد غامروا في الشرق في القرن نفسه إلا أنهم في البدايــة لم يستطيعوا أن يتقدموا كثيرا ، لذلك فان النزاع بين الإنجليز والفرنسييين الذي فاق جميع أنواع التنافس الآخرى بين القوى الأوربية في الشرق ، لم يستطع أن ينبث ق عماما قبل منتصف القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي (1)

أخذ الإنجليز يتجرون أولا مع جرز الهند الشرقية ، ولم يدخلوا الهند نفسها ، وكان البرتغاليون والهولنديون يقفون لهم بالمرصاد ، وكانت بدايــة نشاطات شركة الهند الشرقية الإنجليزية التجارية في الهند ، في عهد السلطان جهانگير ، حيث أرسلت الشركة ويليم هوكنز William Hawkins لهـــــدا الغرض ، حاملا رسالة من الملك جيمس الأول James I إلى سـلطان الدولــة

R. Mukherjee: The Rise and Fall of the East India (1)
Company, pp. 91 - 92

المغولية ، وقد رست سفينته في سورات Surat الميناء الرئيسي في الساحصل الفربي للدولة المغولية في جمادي الأولى عام ١٠١٧ه / أغسطس ١٦٠٨م وأوفـــد هوكنز إلى الحاكم المحلي مقرب خان يبلغه قدومه ، وتلقى ردا وديا فنـــرل الساحل وطلب الإذن بتأسيس مركز تجاري في تلك المنطقة ، إلا أن الحاكم المحلي أبلغه بأن مثل هذا الموضوع خارج عن نطاق صلاحياته وهو غير ممكن إلا بأمـــر من السلطان ، فثد هوكنز الرحال إلى آكره Agra عاصمة الدولة ليحمل على ذلك التصريح التجاري من السلطان جهانكير (1)، وومل إلى العاصمة في شهر ذي القعدة عام ١٠١٧ ه / فبراير ١٦٠٩م ، وظل هناك لأكثر من سنتين يحاول مقابلة السلطان إلا أن رئيس البلاط قال له إن ملك إنجلترا ليس غير سيد جزيرة صفيرة يسكنهـــا ميادون بائسون ، ويقال أيضا أنه كان للبرتفاليين دورهم في الحيلولــة دون صيادون بائسون ، ويقال أيضا أنه كان للبرتفاليين دورهم في الحيلولــة دون التمس أن يظفر بالحمول منه على خطاب إلى الملك الإنجليزي ، فرد له مســئول البلاط بأنه مما لايناسب قدر ملك مغولي أن يكتب رسالة إلى ملك صغير الشــان كملك إنجلترا ، فترك هوكنز آگره متوجها إلى سورات في رمضان منان مثره / نوفمبر الشــان

Danvers:

Ť

Letters received by the East India Company from its (1) servants in the East, Vol.I, p. 255

M.A. Ansari: European travellers under the Mcghals (1580 - 1627), Delhi, 1975, P.23.

١٦١١ ه، وفشلت المحاولة الأولى للشركة للتوغل في داخل الهند (١).

بعد عودة هوكنز إلى سوارت، وجد هناك قائد الرحلة السادسة مدلتون Middelton مع ثلاث سفان إنجليزية ، وأخذا يقومان بأعمال القرصنة ردا علام عدم تلبية رغبات الإنجليز في إقامة مركز تجاري بسورات، فقاما بنهب سفن أهل سورات التي كانت تتجر في البحر الأحمر (٢).

في عام ١٦١٦ه / ١٦١٦م وصل إلى مياه سورات أسطول إنجليزي آخر بقيادة توماس بست Thomas Best الذي اصطدم بالبرتغاليين في ساوالي Swally القريبة من سورات، وتمكن من هزيمة البرتغاليين، وبذلك أثبت لأهل ساورات بأس الإنجليز، خاصة وأن الدولة المغولية رغم قوتها المهيبة إلا أنها كانات قوة برياة لم تتمكن من منازلة البرتغاليين في البحر، ونتيجة لذلالك

Letter received by the East India Company from its servants in the East, Vol.I, p. 279

M.A. Ansari: European travellers under the Mughals (1580 - 1627), pp. 23 - 24

عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم : حكومة الهند البريطانية ،ص١٦ - ١٧ ، ميرزامحمدعبدالقادرخان: اويماق مغل، بنجاب، مطبعة روز بازار امرت سر، ١٣١٩ه/ ١٩٠٢م ، ص ٦٣٥ ،

لوبون : حضارات الهند ، ص ٢٤٢ ،

حمد بن صادق الجمال: أبو الأعلى المودودي/ حياته وفكره العقدي، ص ٤٤،

میلادهار: تاریخهند،تهران،انتشارات عصرجدید، ۱۳٦۳ هش،ص۱۱٦ ۰ V.D. Mahajan: India Since 1526, Part I, Delih, Fifth Edition

S.Chand1962, F.112

(۱۲) عبدالعزيز عهدالغي إبراهيم: حكومة الهند البريطانية ، ص ۱۲)

M.A. Ansari: European travellers under the Mughals

(1580 - 1627), p. 24

استطاع بست Best في ذي القعدة ١٠٢١ه / يناير ١٦١٣م أن يحصل على فرمـان من السلطان جهانكير يمنح الشركة الإنجليزية التصريح بفتح التجارة مــــع سورات، وكان هذا بداية علاقات الشركة بالهند (١).

رغم ذلك لم تحصل الشركة على وضع يطمئنها ، بل كانت تشكي من عصصدم نجاحها في التسويق وعدم اهتمام الدولة المغولية بها ، فغي رسالة مؤرخة في ٢٧ من شهر رمضان عام ١٠٢٢ه / التاسع من نوفمبر ١٦١٣م بعث بها إلى الشركية أحد موظفيها وهو توماس الدورت Thomes Alsworth يقول فيها : " قصد أخبرناكم بكل ماحدث لنا هنا حتى ١٢ من مارس الماضي منذ الوقت الذي بيعصت فيه بضائعنا على نطاق ضيق جدا أو لم يتم شيء من ذلك القبيل على الإطلق وقد وصل السيد بال كننغ Paul Canning إلى آكرا بعد سفر طويلل وممل وسلم خطاب مليكنا مع الهدية ، وكما جاء في خطابه هو فإنهم للصيد يحترموه كثيرا ، ثم أصيب بمرض الحمى الشديدة المحرقة التي أودت بحياته في الشاني عشر من مايو ٠٠٠ ولدى سماع هذه الأنباء المحرنة السالفة الذكليلي الشاني عشر من مايو ٠٠٠ ولدى سماع هذه الأنباء المحرنة السالفة الذكليلي

Danverse:
Letters received by the East India Company from its (1)
servants in the East, Vol.I, pp. 269 - 271

R. Mukherjee: The Rise and Fall of the East India Company, p. 95.

عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم : حكومة الهند البريطانية ، ص ١٧ ، ج • لوريمر : دليل الظيج / القسم التاريخي ، ج١ ، ص ٢٦ – ٢٧ ، ارنولدت • ويلسون : تاريخ الخليج ، ص ٩٦ ، احمدمحمود الساداتي: تاريخ الدول الاسلامية بآسياوحضارتها،القاهــرة دارالثقافة للطباعةوالنشر ، ١٩٧٩م ، ٩ ،

أرسلنا مرغمين مكرهين توماسكيرج Thomas Keridge ليتسلم بيديه تلك الأشياء التي تركها السيد كننغ ويكون هناك مقيما لمتابعة قضيتنا والحصول على خطاب من ملك أكرا ردا على خطاب مليكنا ، وكذلك ليحصل على فرمان الملك بخصوص مكان يكفي لرسو سفننا من خطر الپرتغاليين Portingals وحتى الآن لم يتم شيء ما هناك على الرغم من وجود توماسكيرج هناك مستمرا في قضيته "(1).

لم تكن الشركة راضية بأن تحمل على التصريح بفتح التجارة فقط ، بــل كانت تريد الحصول على براءة حقوق من سلطان الدولة المغولية نفسه ، الأمــر الذي كان يقيم التجارة الإنجليزية على أساس متين وشابت ، ومن أجل هـــــذا وصلت العقول المفكرة وراء الشركة في لندن إلى أنه يجب أن يواجــــــــ الدبلوماسيون البرتغاليون في بلاط آكره بدبلوماسي إنجليزي محنك يتمتـــــع بالذكاء ويتمكن من مواجهة المخططات البرتغالية لخلق العراقيل أمام التجارة الإنجليزية في الهند ، خاصة أن الإنجلير طردوا في تلك الفترة مــــن الإنجليزية في الهند ، خاصة أن الإنجلير طردوا في تلك الفترة مــــن أندونيسيا ، فطلبت الشركة إلى الملك جيمـس الأول I James I أن يرسـل إلى بلاط جهانكيـر سفيرا تتولـى الشركة دفع راتبه ، وتبرير ذلـــــك أن البلاطات الشرقية تهتـم لرسل الملوك ولا تعبـا بعمـثـل طائفـة من التجــار ، وقد حبذ الملك جيمـس الاقتـراح فتـم في عام ١٠٢٤ه / ١٦١٥م تعييــــن السـير توماسرو هن الشخصيات المحنكـة توماسرو وله خبرة في السياسة والقضاء ، ولحان توماسرو من الشخصيات المحنكـة البـارزة وله خبرة في السياسة والقضاء ، ولحد سبق له أن عمـل فـي هـــذا

Danverse:

Letters received by the East India Company from its (1) servants in the East, Vol.I, p. 303

المجال لفترة في الفسطنطينية (١).

ومل توماس و Roe تعبان Thomes Roe سنتمبر عام ١٦١٥م ، وكان وصول السورات في ٢٧ شعبان ١٩٠٤ه / ١٨ من سبتمبر عام ١٦١٥م ، وكان وصول متزامنا مع انتصار بحري آخر للإنجليز على البرتغاليين في المياه الهندية، ورحب أهل سورات به لكرههم للبرتغاليين ومنصريهم ، وفي أوائل أكتوبر غادر سورات إلى أجمير حيث كان يقيم فيها جهانگير الذي رحب به ، غير أن كبير وزرائه آصف خان قاوم بنجاح رغبة رو Roe في عقد اتفاق تجاري دائم، وأصر أن المراسيم تكفي لتنظيم التجارة في أرض المفول ، وأنهم لايرحبون بأكثر من هذا واستطاع رو Roe بعلاقاته مع الأمير خرم نائب الملك أن يحصل على ما حافظ به على وضع الإنجليز في سورات ، وعلى ما يحذر الموظفي المحليين بمعاقبتهم إذا ضايقوا تجار الشركة واعترضوا تجارتها ، وقضى توماس رو حوالي ثلاث سنوات سفيرا للشركة في بلاط المفول وتمكن بلباقت ومحاولاته المتواطلة وتقديم الهدايا الفاخرة إلى بعض رجال الدولة أن يحصل على بعض الامتيازات دون أن ينجح في الحصول على اتفاقية تجارية داثمة بيسن المغول وبين الشركة ، وقبل أن يغادر البلاط تبلورت صورة مركز سورات التجاري المعول وبين الشركة ، وقبل أن يغادر البلاط تبلورت صورة مركز سورات التجاري المعورة مركز سورات التجاري

M.A. Ansari: European travellers under the Mughals (1) (1580 - 1627), p. 61

R. Mukherjee: The Rise and Fall of the East India Company, p. 95

عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم : حكومة الهند البريطانية ، ص ١٨ ، أرنولدت • ويلسون : تاريخ الخليج ، ص ٩٦ - ٩٧ ، محمد إسماعيل الندوي : تاريخ الصلات بين الهند والبلاد العربية،ص ٢٤٥ •

الذي تحول إلى رئاسة Presidency آلت إليها إدارة المستودعات والمراكـــز الأخرى التي حازتها الشركة في أماكن أخرى مثل أحمـد آباد وبزوتـش Broach

قبل أن يغادر السفير رو Roa أرض الهند ، أوص الشركة بأن تبنيي قوتها في البحر ولاتقيمها في الساحل ، لأن البرتغاليين الذين بنوا قوتهم على السواحل ، كلفهم الدفاع عن مراكزهم الكثير من مكاسبهم (٢)، ومن هذا المنطلق كانت السياسة الأصلية للشركة الإنجليزية تنتهج التجنب عن الامتلاك الكامل للأرض غير أن امتداد المصالح التجارية للشركة ونجاحها في الحصول على العائد الضخم الذي حققته الرحلات القليلة الأولى ، جعلت الشركة تتخلى عن تلك السياسة (٣).

Francisco Pelsaert: Jahangir's India, pp.38-39

M.A. Ansari: European travellers under the Mughals

(1580 - 1627), p. 61

V.D. Mahajan: India since 1526, Part. I, p.113

عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم: حكومة الهند البريطانية ، ص ١٨ ، أحمد محمود الساداتي: تاريخ المسلمين في شبه القارةالهنديةوحضارتهم، ج٢، ص١٤٥ أحمد إبراهيم البشيشي :الهندخلال العصور، بدون ذكر اسم الناشر، وبدون ذكر تاريخ النشر ومكانه عمر به ٢٠٠٨ تهران، مؤسسة انتشارات اميركبيرص ٤٤٨ جواهر لعل نهرو :كشف هند، ج١، ط٢، تهران، مؤسسة انتشارات اميركبيرص ٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم : حكومة الهند البريطانية ، ص١٨٠

<sup>(</sup>٣) فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر، ص ٦٤ ٠

والهولنديين كانوا يتعاملون خلال هذه الفترة بطريقة لاتثير الشكوك ، خاصة وأنهم أظهروا مخالفتهم للبرتغاليين ومقدرتهم في منازلتهم في البحر والمعارك البحرية ، ومما يسر لهم غزو أسواق الهند خلو جالياتهم في هذه الفترة مسن المنصريين وحرصهم على الابتعاد من التدخل لشئون الناسوالتظاهر بالمصودة والمداهنة ، ولقد بدأ الإنجليز والهولنديون عملهم بغاية الخضوع متخذيين أساليب التجار في الحصول على الامتيازات التجارية التي مهدت الطريق للاستعمار البريطاني فيما بعد ، ولم يكن السلاطين في هذه الفترة فترة قوة الدولة وتمكن هيبتها وتماسكها وتوطيد سلطتها في أقاليمها المترامية الأطراف ، لم يكونوا عظنون مطلقا أن هؤلاء التجار سينتزعونالحكم من يد أحفادهم ، وكانوا لايلقيون بالا إليهم ، فهم في ظاهر أمرهم لم يكونوا أكثر من تجار يلتمسون الرزق (۱).

استمرت الشركة الإنجليزية في سياسة زيادة عدد مراكزها التجارية بحذر، وأست في عام ١٠٤٢ه / ١٠٤٣م مركزين تجاريين في كل من بالاسمسور Balasore وهاريهاپور Hariharpur في بنغال ، وفي عام ١٠٤٩ه / ١٦٣٩م استطاع فرانسيس داي Franci Day من استئجار أرض من حاكم تشاندراجيري Franci Day داي وارث إمبراطورية فياجياناجار Vijayanagar على ساحل كورماندل St. George وقد بنى على هذه الأرض حصن سميي بحصن سانت جورج St. George وذلك علمي نهر كووم Cooum ،ولقد تطور هذا الحصن فيما بعد حتى أصبح مدينة مدارس فيما لحديثة ، واستمرت الشركة في تأسيس مراكزها هنا وهناك حتى أصبح

<sup>(</sup>۱) أحمد محمود الساداتي: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم، ج ۲ ، ص ١٤٥ ، غنيم وزهيلــــه: تاريخ الهند الحديث ، ص ١١٢ ، عبدالمنعم النمر ، تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٢٤١ ،

لها في أواخر عهد السلطان شاهجهان ( ١٠٣٧ - ١٠٦٩ / ١٦٢٨ - ١٦٥٩ م ) بن السلطان جهانگير ، ثلاثة وعشرون مركزا تجاريا وتسعون موظفا (۱)، وفي ســــنة ١٦٦٨ / ١٦٦٨ م ضمـت بمبـيَّ إلى الشركة التي نقلت إليها مركزها الرئيسي مـن سورات ، لأنها كانت هناك تعيش في ظل الحكام الهنود ، في حين كانت بمبيَّ سهلة الدفاع بواسطة مدافع الأسطول (٢).

استمرت الشركة الإنجليزية في توسعة مراكزها التجارية مستخدمة في ذلــك وسائل مختلفة ، وحتى أنهم استفادوا من الطب في ذلك المجال ، حيث قام الطبيب الإنجليزي جبريل بوتون Gabriel Boughton بعلاج جهان آرا ابنــــة السلطان شاهجهان وإحدى سيدات العائلة المالكة الأخرى ، وحصل مقابــل ذلك على إذن بتأسيس مركز تجاري للشركة في هوجلي Hugli ووكالات فـــي Qasim Bazar وداكسا کل من پتنـه Patna وقاسم بازار Dacca Balasore (٣)، كذلك استفاد الإنجليز في توسعة مراكزهــــم وبالاستور

بانيكار : آسيا والسيطرة الغربية ، ص ٦١ ، شریف الدین بیر زاده : نشأة باکستان ، ص ۳۰ ، وليام لانجر : موسوعة تاريخ العالم ، ج ٤ ، ص ١٤١٠ ،

مُيْرِزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٣٥ ،

V.D. Mahahan: India since 1526, Part.I, p. 150 بانيكار : آسيا والسيطرة الغربية ، ص ٦١ ، **(T)**. محمد إسماعيل الندوي: تاريخ الصلات بين الهند والبلاد العربية ، ص ٢٤٥٠

شریف الدین بیر زاده : نشأة باکستان ، ص۳۰ ـ ۳۱ ، (٣) ميروا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٣٥ ، K.Ali: A New History of Indo-Pakistan, Part. II, p.10

وتدعيم مصالحهم من عداء الدولة المغولية للبرتغاليين واستغلال كل حادثــــة عدائية تقع بين المغول والبرتغاليين ، وكان إسراف هوّلاء البرتغاليين فــــي ظلم الهنود عاملا مساعدا لنجاح سياسة الإنجليز المداهنة والمخادعة ٠

بعد وفاة جهانگیر ( ۱۰۱۶ – ۱۰۳۷ھ / ۱۲۰۵ – ۱۲۲۸ م ) أرادت أختـ عمة السلطان شاهجهان أن تحج إلى بيت الله الحرام ، فتوجهت إلى مكة المكرمة عن طريق البحر ، وفي الطريق هاجم البرتغاليون سفينتها ونهبوا ما فيها مــن الأموال والبضائع ، وأسروا الأميرة المذكورة واقتأدوها إلى ميناء كُووه ثم أطلقوا سراحها بعد أن استولوا على جميع أمتعتها وأقعشتها وأموالهـــا، وأخذوا منها علاوة على ذلك مئات الآلاف من الروبيات نظير إطلاق سراحها ، وبعد أن نجــت عمة شاهجهان من هذه المهلكة وعادت عند ابن أخيها ، خاطبـــت السلطان بلهجة ساخرة الاذعة ، واستهزأت من حمله لقب السلطان في حينن أن البرتغاليين ينتهكون أعراضه في بداية حكمه ، وتساءلت أنه كيف يتمكن مــن تصريف الأمور والحفاظ على شـئون الحكم ، إذا كان الأعداء يعملون ما يشــاؤون فثارت غيرة السلطان من سماع هذه العبارات، وأمر قواته بأن تهاجمالبرتغاليين في ميناء هوجلي ، حيث وقعت هناك معركة كبيرة انتهت بانتصار قوات شاهجهان التي قضت على الوجهود البرتغالي هناك ، وأسرت قرابة ثلاثة آلاف منهم بيلان رجل وامرأة ، كما أنقدت حوالي عشرة آلاف هندي كانوا قد أسروا وأعــــدوا لتصديرهم إلى خارج الهند لاستخدامهم كرقيق ، كما جيء بعدد كبير من أســرى البرتغاليين إلى العاصمة عند السلطان وذلك في عام ١٠٤١ه / ١٦٣٢م (١)، وكان Add. 14374

<sup>(</sup>۱) كستبن برويت: أحوال بي بي طيانا، مخطوط في المتحف البريطاني، تحت رقــم قص۱۹ - فع۲ - فع۲ ، غنيم وزميلــــه: تاريخ الهند الحديث ، ص ۱۱۵ – ۱۱۲ ==

الإنجسليز يستفيدون من هذا السخط ويحصلون من سلطات الدولة المغولية على الإنجسليز يستفيدون من هذا السخط ويحصلون من سلطات الدولة المغولية على الإنجسليز يستفيدون من هذا السخط ويحصلون من سلطات الدولة المغولية على المنافقة وكالات تجارية أكثر (1).

هكذا كانت شركة الهند الشرقية الانحليزية تتحين الفرص لكسب ود سلطات دولة المغول الاسلامية في الهند ، وكانت الشركة تعرف تماما انه ليس بمقدورها تحدى الدولة المغولية التي كانت قوية ومتماسكة وتضرب بيد من حديد كل ملي يعبث بامنها واستقرارها في البر الهندى ، ومن هنا اختارت الشركة في هلي الفترة التذلل والتودد امام سلطات الدولة على أمل ان يسمخوالها بمزاولية نشاطاتها التحارية داخل أراضي الدولة .

<sup>==</sup> حسين مؤنس: أطلس تاريخ الإسلام ، ص ٢٥٨ ،

T.W.Haig شاه حهان ادائرة المعصصارف الإسلامية) ج١٣٠، بيروت ، دار المعرفة ، بدون تاريخ ، ص ١ A.V. Jackson: History of India, Vol. VII, New York, AMS Bress, 1975 PP. 242-243.



Philip Mason: The Men Who Ruled India, P.5



Philip Mason: The Men Who Ruled India, P.5

## تصاعح النفوذ الإنجليزي في عصر أورنگزيب

تولى أورنكريب عرش الهند في ١٠٥٩ه / ١٦٥٩ م بعد حروب طويلة ومستنزفة مع إِخو ته ، وقد قضي معظم سنوات حكمه البالغة حوالي نصف قرن من الزملوس في إقرار السلام في ربوع دولته الواسعة وفي محاربة أعداء الدولة من الهندوس وقد استعان أعداوه في هذه الحرب بالبرتغاليين ، وفي المقابل استغل الإنجليز موقف البرتغاليين العدائي للمغول في توسعة مصالحهم داخل أراضي الدولية المغولية .

J.Sarkar: History of Aurangzib, Vol, V,

Karachi, South Asian Publishers, 1981, P. 245.

M.M.Ali: History of Muslims of Bengal, Vol.IA,p.460

W. Foster and the other: The English Factories in India (7) (1661 - 1664), Oxford, Clarendon press, Oxford, 1923, P.401

ولايعرف رد فعل مدرا الشركة تجاه هذه التوصية باستعمال القوة ، ومثل ذلك الاقتراح كان قد تولد عن إحساس كاذب بالتضرر ، كما يشير الاقتراح بأنهم كيف كانوا يتمنون أن تكون الدولة المغولية ضعيفة حتي يكون باستطاعتهم أن يفعلوا مايشاؤون تحت التهديد والوعيد •

<sup>(\*)</sup> نواب: راج استعمال هذا اللقب في الهند للتعبير عن حاكم ولايـــة، أي الشخص الذي ينوب عن السلطان في حكم الإقليم ٠

M.M. Ali: History of the Muslims of Bengal, Vol. IA, pp.458 - 459,

K.Ali: A New History of Indo-Pakistan, Part.II, p.ll

في خلال حكم شايسته خان تولى رئاسة الشركة في بنغال كل من ويليم بليك William Blake وواتر كليول Shem Bridgs وواتر كليول Water Clavell وماتيار ونسنت Matthias Vincent وويليم هيجـر على التوالي في أعوام ١٠٨٠ه / ١٦٦٩م و ١٠٨١ه / ١٦٧٠م و ١٠٨٨ م / ١٦٧٧م، و ١٠٩٣ ه / ١٨٢١م و ١٠٩٥ ه / ١٨٢٤م ، وهولاء الأشخاص مع أتباعهم ومرووسيه...م كانوا مشفولين في تجارة خاصة واسعة العدى ، لم ينتهكوا أنظمة التجـــارة لحكومة المغول فحسب، بل انتهكوا أيضا احتكار الشركة نفسها ، واستفادوا من رأسمال الشركة في تجارتهم الخاصة ، ونقلوا ديونهم الشخصية إلى حساب الشركة، وعلى هذا النحو نقل بليك Blake في عام ١٠٧٩ه / ١٦٦٨م دينه الخاص البالسغ إلى ٧٠٠٠ روبية إلى حساب الشركة ودل على إنفاق آخر غير عاديـة بمبلــــغ ٥٠٠٠ روبية كهدايا لموظفي النواب ومصاريف عامة لم تكن في الواقع قد أنفقت وبين في عامي ١٠٧٤ه / ١٦٦٤م و ١٠٨٠ه / ١٦٦٩م أن المواد الغير العاديـــة والكاذبة المسجلة في كتب الحسابات الموضحة كهدايا للموظفين المغول بلغيت إلى ١٦٤٦٨٦ روبية ، وهناك أمثلة مشابهة لاستغلال رأس مال الشركة من قبـــل مدراءها ، وحتى أن بعضهم قد التحقوا علنا بعصابات التجار المهربين ، كمــا تصاهر ميتياز ونسنت Matthias Vincent مع أحد المهربين المشهورين (۱) ومع هذا كانوا يحاولون أن يحملوا مسئولية خسائر الشركة على ما أسمي وه بالابتزاز الجمركي من قبل السلطات المغولية وبذلوا كل محاولاتهم ليمتنعوا عن دفع الضرائب الجمركية ٠

M.M. Ali: History of the Muslims of Bengal, Vol.IA, p. 453.

أثناء وصول شايسته خان إلى الحكم في بنفال ، كان موقف التجار الإنجليز موقفا مشكوكا فيه ، نتج عن تحريف لفرمان شاهجهان لعام ١٠٦٠ هـ / ١٦٥٠ م ، ولكن التجار كانوا عارفين الحقيقة ، واستعروا في دفع ٣٠٠٠ روبية سنويا إلى الأمير شجاع الذي خلفه في حكم بنغال مير جمله ، وتوسلوا إلى تقديم الرشوة لإسكات كل موظف محلي كان من المعكن أن يسبب لهم المتاعب ، وكان الهدف مسن وراء ذلك أن يبنوا بمرور الزمن ادعاءهم في التجارة الحرة المعفاة مسسسن الضرائب ، لا على فرمان ١٦٥٠ م الذي كانوا يعلمون بأنه لم يكن يومن لهم أي حق في بنغال ، ولا على أي فرمان أو تصريح آخر ، بل على الممارسية والاستعمال ، وبعد فترة ليست بالطويلة بدأوا في التأكد على ما أسمسوه بامتيازاتهم المعتادة وقررت الشركة أن تتاجر جبرا (١).

في غياب النقل البحري وقلة النقود نتيجة استمرار الحرب الهولنديـــة الإنجليزية ( ١٠٧٦ه / ١٦٦٥م – ١٠٧٨ه / ١٦٦١م ) لم يجد شايسته خان فرصـــة لجباية الضرائب الجمركية من ١٠٧٦ه / ١٦٦٥م الى ١٠٨٠ه / ١٦٦٩م ، وكان بعد ختم هذه الحرب فقط واستئناف النشاطات التجارية للشركة في بنغال، أن مسـالة التجارة لفتت عناية النواب شايسته خان ، وكانت النتيجة أنه بعد مفاوضــات منح النواب لهم پروانة (\*)في ١٠٠٠ه / ١٦٦٩م سمح لهم بموجبها بالتجارة دون

<sup>(\*)</sup> پروانه ؛ الإجازة ، التصريح ٠

Ibid: p. 458 (1)

عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم: حكومة الهند البريطانية ، ص ٢٥، ٧ V.A. Smith: The Oxford History of India, pp. 426-427

رفع الضريبة الجمركية في بنغال مقابل دفع سنوي مقداره ٣٠٠٠ روبية ، وبهـــذا بدأت فترة أخرى من التجارة السلميـة (١).

في الفترة الثانية من علاقة النواب شايسته خان بالشركة الإنجليرية التي المتدت من ١٩٠١ه / ١٦٧٠م ، وصل التنافسس الهولنسسدي الإنجليري في تجارة البنفال إلى أشدها ، ولكن الذي تسبب في بعسسف المعوبات في تنفيذ پروانة ١٩٠٠ه / ١٦٦٩ م كان الزيادة الكبيرة في حجسم السيراد السلع الإنجليزية في بنفال من قبل الشركة الإنجليزية ، وكسان حاكم هوجلي İmgli ملك قاسم يرى تلك البروانة لاتطبق على السلع المستوردة ولذلك رأى أنه يجب على الشركة أن تدفع الفرائب الجمركية عن هذه السلع ، وهذا ما أسفر عنه الجدل بين ملك قاسم وسماسمرة الإنجليز ، وقد أرجع الأمسر إلى النواب الذي قرر بتصريح في ١٩٠١ه / ١٦٧٢ م على حل المشكلة لصالح الشركة الإنجليزية ، إلا أن نشوب الحرب الهولندية الانجليزية الجديدة التى امتسدت الإنجليزية ما الركة بالأعمسال التجارية على الوجه المطلوب ، كما كان هناك نقى شديد للنقود في أيسسدي السماسرة خلال هذه الفترة ، بالإضافة إلى الشجار المتزايد والخمام الذي كان يحدث بين السماسرة آنفسهم (٢).

منذ نهاية الحرب مع الهولنديين ، كانت الشركة الإنجليزية تحــاول أن تستورد وتبيع من المنتجات الإنجليزية بالقدر العمكن من بنغال ، وكان الجـر٠

M.M. Ali: History of the Muslims of Bengal, Vol.IA, pp. 455, 466, 471.

Ibid: pp. 455-456 (Y)

الرئيسي من المخزون في بنغال يتكون من البضائع الإنجليزية في ذلك الوقت، وزعمت الشركة بأن استيراد البضائع الإنجليزية إلى بنغال هي الأخرى معفـــاة من دفع أية ضريبة جمركية ، في حين أن الفرمان الملكي لعام ١٠٦٠ ه / ١٦٥٠م ، والتصاريح التالية طبقت فقط على التجارة التصديرية ولم يكن تتضمن استيراد البضائع من الخارج ، ومن هنا في أوائل رمضان عام ١٠٨٢ه / أوائل يناير ١٦٢٢هـ رفض حاكم هوجلي السماح بمرور البضائع الإنجليزية التي حملتها قوارب الشركسة من بالاسورBalasore ، وطالب السماسرة أن يقدموابينانا عن حمولات القسوارب، وبدأ الموظفون بتفتيش القوارب، ولكن السماسرة قاوموا هذا الإجراء وذهبــوا إلى حد استعمال القوة وضرب موظف الجمارك ، مما أثار غضب حاكم هوجلي الذي طلب منهم فقط أن يقدموا بيانا عن بضائعهم وأن يبرهنوا ادعاءهم بالامتيــاز عن طريق تقديم فرمان السلطان أو التصاريح التي منحت لهم من قبل أســــلاف شايسته خان خلال عشرة أيام ، ورد السماسرة قائلين بأن الفرمان موجود فلي سورات والتصاريح في محطة أخرى في بنغال ، وليس في مقدروهم أن يقدموهــــا خلال عشرة أيسام ، ولكنهم في الواقع كانوا لايرغبون في إظهار الفرمـــان للنواب لأنه كان هناك ذكر عن دفع الرسوم الجمركية ، إلا أن المشكلة حليت مؤقت ا بمساعي جوزيف هول Joseph Hool الذي كان عضوا في مجلس بنغال وقام بزيارة للحاكم في نهاية الشهر حصل على إثرها بالإذن لنقل البضائـــع نعق داكا Dacca والأماكن الأخرى (1).

سارت الأمور سيرا عاديا دون أن يعيقه عائق لفترة من الزمن ، ولكنن سرعان ما جدد حاكم هوجلي مطالبته بضرورة الحصول على الضرائب الجمركية منن

Ibid: pp. 473-474 (1)

السلع المستوردة ، ولكن الإنجلين كانوا دائما يتهربون من دفع الضرائب وادعى السماسرة في مراسلاتهم مع سلطات بلادهم بأن الحاكم كان يصر على هذه المطالبة لأنه كان يريد أن تباع البضائع له بالأسعار التي يحددها بنفسـه ، كذلك اشتكوا بأن المتاعب كانت من تحريض الهولنديين الذين دفعوا كرسوم جمركية مبلغـــا يتراوح بين ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ روبية سنويا ، مقابل دفع مبلغ سنوي قدره ٣٠٠٠ روبية وهدايا صغيرة معتادة للحاكم وموظفيه ، من قبل الإنجليز (١)٠

يبدو أن الادعاء القائل برغبة الحاكم في احتكار التجارة المستــوردة، لم يكن له أساس من الصحمة ، إذ لم يكن هناك أي باعث له ، لأن الطلب للبضائع الإنجليزية في بنغال في تلك الفترة لم يكن كبيرا ، كما أن السماسرة أنفسهم ۱\*) اعترفوا في مراسلاتهم آنهم كانوا مضطرين إلى المقايضة في بالاستور لعدم وجبود البيع ، فيبقى السبب الحقيقي وراء إصرار الحاكم على فرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة ، هو تفسيره الدقيق لتصريح ١٠٨٠ه / ١٦٦٩ م الــــــذي صدر بشأن التجار الأجانب، ولما رأى شايسته خان أن ذلك التصريح كان مبهمـا ويصلح لتفاسير مختلفة ، منح الإنجليز في صفر عام ١٠٨٣ه / يؤنيــو ١٦٧٢ م ، تصريحين جديدين أحدهما للصداقة والآخر للتجارة الحرة ، والأخير ذكر بصــورة محددة مشخصة إعفاء الإنجليز من دفع الرسوم الجمركية على جميع البضائــــع المستوردة إلى الداخل أو المصدر إلى خـارج منطقة نفوذه ، وأمر بتقديم العون على استحصال ديونهم والمرور الحر للقوارب التى كانوا يملكونها أو يستأجرونها وأزال جميع الحواجز التي كانت تعترض سبيل تجارتهم ، كما وافق ملك قاســـم (\*) بالاسور:مدينة من المدن البنغالية ،وكانت الشركة قد أنشأت فيهامركزا تجاريا لها٠

C. Fawacett: The English Factories in India ( 1670 - 1677 ), Oxford; Clarendon press, 1955, P.346.

بأن يرد جميع ما أخذه من الإنجليز في هذا الشأن ، وكذلك أمر شايسته خان بنقل ملك قاسم من هوجلي نتيجة الشكاوي المتكررة التي تلقاها من الهولندييل أيضا ، وبذلك يكون شايسته خان قد أخذ موقفا مرحبا بالتجار الأجانب وتجارتهم الحرة من العوائق ، كما طمأن عزيز بك خليفة ملك قاسم الإنجليز على تجارتهم في بنفال (1).

في رمفان١٩٨ه / ديسمبر عام ١٦٧٦م تلقى شايسته خان تعليمات مصحن أورنگزيب تشير إلى جباية الرسوم الجمركية من جميع بفائع الشركة الإنجليزية بمقدار ٢ ٪ ، وكانت ممارسة الإنجليز التجارية المعفاة من الفرائب في بنغال مقابل دفع ٢٠٠٠ روبية سنويا ، ترتيبا اتخذ فيما بين النواب والسماسرة ، ومن الواضح أن السلطان أورنگزيب لم يكن عالما بهذا ، لذلك لم تكن تعليمات لجباية الفرائب الجمركية غير طبيعية ، وكان الموضوع قد نشأ من تقرير نواب يتنه ها وله تعليمات ولياية الفرائب الجمركية في تلك الأجراء من الدولة ، وقد ذكر روبي النواب أن الإنجليز يقومون بتجارة واسعة في ولايته دون أن يدفعوا أية رسوم جمركية ، وكان رد السلطان على حكامه في الأقاليم الشرقية بأن لايسمحوا أن تتفرر الدولة بأية طريقة ، ومن هنا ترك شايسته خان التمسك بتصريحه لعام مداه / ١٦٦٩م ، وأصدر تعليماته إلى حكام هوجلي وبالاسور فورا بأن يقوموا بتنفيذ أوامر السلطان ، وهكذا كان ختام الفترة الثانية لعلاقة شايسته خان بالشركة الإنجليزية ، شم استدعى من بنفال من قبال السلطان وذلاك

M.M. Ali: History of the Muslims of Bengal, Vol. IA, (۱) pp. 475, 476, 477, 

• ۳۱ مریف الدین بیر زاده : نشأة باکستان ، ص ۳۱ مریف الدین بیر زاده .

في عام ١٠٨٨ ه / ١٢٢٧ م (١)

إن استدعاء شايسته خان سبب توجسا بين السماسرة الإنجليز خول وضع النواب الخلف نحو امتيازاتهم التجارية ، وقرر الإنجليز أن يتصلوا بالسلطان بكل جدية للحصول منه على فرمان جديد يوكد على الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في بنغال ، وعلى هذا النحو بدأت فترة جديدة في تاريخ تجارة الشركاة الإنجليزية .

عاد شايسته خان إلى حكم بنفال للفترة الثانية التي استمرت من رمضان ١٩٩٠هم مناروس ١٦٧٨م عوليو ١٦٨٨م ، وأثناء هذه الفتـــرة لجأ وكلاء شركة الهند الشرقية الإنجليزية إلى الحرب فد الدولة العفوليــــة الأمـر الذي كانوا في الواقع يفكرون فيه منذ أيـام مير جملـه Tumla ألم الذي كانوا في الواقع يفكرون فيه منذ أيـام مير جملـه المتعلقـة سلف شايسته خان ، وذلك بعد أن فشلوا في تقرير ادعائهم للامتيازات المتعلقـة بالتجارة المعفاة من الرسوم الجمركية ، وتوترت علاقة الشركة بالنـــواب العائد بصورة متزايدة ، وكان هناك حقيقتـان رئيسيتان وراء هذا التوتر ، الأولى أن شايسته خان عاد إلى بنفال بوضع متغير قبـال الشركة ، الأمر الــــذي يحتمل أن يكون قـد علم من البلاط أن ادعاءات الشركة إلى امتيازات التجــارة الحرة لم تكن وفق فرمان ١٠٦٠ه / ١٦٥٠ م، الذي كانت المنح المترتبة مبنيــة عليه . والحقيقة الثانية أنه أثناء هذه الفترة ، كان التجار المتطفلـــون عـــد المترتبة مبنيـــة مليه . والحقيقة الثانية أنه أثناء هذه الفترة ، كان التجار المتطفلـــون عـــد المترتبة مبنيـــة عليه . والحقيقة الثانية أنه أثناء هذه الفترة ، كان التجار المتطفلـــون المتحدد كبيرة ، وبالطبع لم يـــرو

M.M. Ali: History of the Muslims of Bengel, Vol.IA. (1) pp. 456, 481, 487,

J. Sarkar: History of Aurangzib, Vol. V, p. 244.

النواب أي سبب للتمييز بين جماعتين من تجار الأمة الواحدة (١).

إن الوكيل الذي أرسل من قبل الشركة إلى بلاط أورنكريب في ربيـــع الأول 100 الم الم الم الم يكن قد نجح بعد في الحصول على أي فرمان مـــن السلطان ، ومع هذا فإن شايسته خان وفقا لسياسته السابقة منح تصريحا موقتا للإنجليز يسمح لهم بتجارة معفاة من الرسوم الجمركية لعام ١٩٠١ه / ١٦٨٠م وهي الفترة التي كان يتوقع فيها الحصول على الفرمان السلطانــى الذي طال الانتظار له ، وكانت النتيجة أن الإنجليز لم يواجهوا أية صعوبة في تحصيل وإرســــال بفاعهم في ذلك العام (٢).

حصل الإنجليز في عام ١٩٠١ه / ١٦٨٠ م على فرمان من أورنگزيب ، ولكنــه لم يعف الإنجليز من دفع الرسوم الجمركية ، ويحتمل أن السلطان لم يكن يــرى أي مبرر ليميز بين الإنجليز وبين الأمم الأوربية الأخرى ، مثل الهولندييـــن والبرتغاليين الذين استمروا في دفع الرسوم الجمركية المعتادة دون أي تذمــر أو اعتراض عليها ، وبموجب هذا الفرمان منع أي شخص من التعرض لتجارة الشركة ، باستثناء المطالبة بالضريبة الجمركية العادية على بضائعهم والبالغــة ٢ ٪، ولم يكن هناك أي مرسوم ملكي أمن للشركة أي حق في البنغال قبل ١٩١١ه/ ١٦٨٠، وبناء على ذلك لم تعد الشركة تحاول ربط ادعائها إلى فرمان سابق ، بل إلـــى

M.M. Ali: History of the Muslims of Bengal, Vol.IA, pp, 456, 500

J.Sarkar: History of Aurangzib, Vol. V, p.241.

M.M. Ali: History of the Muslims of Bengal, Vol. IA, (r) p. 500

ما تصوره الإنجليز كممارستهم المستمرة ، لذلك أشاروا وللى وكيلهم أن يحـاول في صياغة الفرمان المطلوب بحيث أن يفير عبارة " وفقا لفرمان المــلك" ولي عبارة " وفقا لاستعمال وعرف الإنجليز في بنغال " (1).

كانت الشركة الإنجليزية منذ بداية تجارتها في بنغال معممة على أن لاتدفع أية رسوم جمركية ، على الرغم من أن التجار الأوربيين الآخريين اتبعيوا سياسة مختلفة ، وهذا مايميز هذه الشركة عن سائر التجار الأوربيين في بنغال بما فيهم الإنجليز الذين كانوا يشتغلون بالتجارة الحرة خارج إطار الشركية ، ومنذ عام ١٩٨٨ه / ١٦٧٧م كان السماسرة الإنجليز قد أوقفوا حتى دفع المبليين السنوي بمقدار ٢٠٠٠ روبية ، على أساس مجهوداتهم التي كانت على قدم وساق آننداك في سبيلالحمول على فرمان ملائم ، وأنه لاترى سجلاتهم أي دفع محدد إلى السلطات المحلية إبان الفترة الممتدة ( ١٩٨٨ – ١٩٠٣ ه / ١٦٧٧ – ١٦٨٢ م ) ، ويظهر أن ونسنت Tincent كبير سماسمرة الشركة في بنغال وزملاءه كانسوا التنفيذ فورا وبأن يرجع موضوع تجارة الشركة إلى السلطان مرة أخرى (٢) ، التنفيذ فورا وبأن يرجع موضوع تجارة الشركة إلى السلطان مرة أخرى (٢) ، في الوقت الذي كانت استثمارات الشركة في بنغال ترداد نموا ، وكانت هيذه الاستثمارات في عام ١٠٩٩ ه / ١٦٥٩ م فقط قد بلغت عشرة آلاف حنيه استرليني،

Ibid:pp.451, 456,500, (۱) 501 شریف الدین بیر زادہ : نشأة باکستان ، ص۳۱ ،

K. Ali: A New History of Indo-Pakistan, Part. II, p.12

M.M. Ali: History of the Muslims of Bengal, Vol. IA, pp. 502, 503

ثم زادت إلى ٨٥٠٠٠ جنيه استرليني في عام ١٠٨٥ه / ١٢٢٤م وإلى ١٠٠٠٠٠ جنيسه في عام ١٠٨٨ ه/ ١٦٧٧ م وإلى ٢٠٠٠ر١٥٠ جنيه في عام ١٠٩٢ ه/ ١٦٨١ م ، وهــذه الزيادة في حجم تجارة البنغال أدت بالشركة في عام ١٠٩٣ه / ١٦٨٢م أن تفصـل مراكز بنغال من إشراف مجلس مدراس وأن تضعها تحت إشراف إدارة مستقلة، ولـذلك عين ويليم هيجز William Hedges وكيلا وحاكما في خليج بنغال مع منحـــه صلاحيات خاصة ، وأثناء وصول هيجـز Hedges، إلى بنغال في منتصف العـــام المذكور ، ارتفعت استثمارات الشركة من ١٥٠٠ر١٥٠ جنيه الى ٢٣٠ر٠٠٠ جنيه، وهذه الزيادة المتواصلة في حجم تجارة الشركة في بنغال ، تكفي للرد على اتهامات الجشع والاضطهاد التي كانت تنسب إلى حاكم بنغال من حين  $\overline{ ext{V}}$ ، ولقد رافــق هيجسن لحمايته حرسيتكون من نائب عريف Corporal وعشرين جنديا أوربيا مسن قلعة سانت جورج St. Geo وذلك لإعطاء منصبه أبهة (\*)، وفي ربيع الثانيي ١٩٣ه / ابريل ١٦٨٢ م وصلت إلى داكا أوامر السلطان أورنكزيب ردا على إرجاع موضوع تجارة الإنجليز إليه ، وقد أكدت هذه الأوامر مرة أخرى على فرض الرسوم الجمركية على جميع بضائع الشركة الإنجليزية ، وإثر ذلك رفض موظفـــوــوــ شايسته خان بتعليمات منه أن يسمحوا بمرور البضائع الإنجليزية دون دفـــع الرسوم الجمركية (٢).

<sup>(\*)</sup> وكانت هذه أول منشأة عسكرية للشركة في بنغال التي نعت وأصبحت فيمابعد القاعدة الرئيسية لقوات الشركة في الهند ٠

J.Sarkar: History of Aurangzib, Vol.V,pp.240-241

M.M. Ali: History of the Muslims of Bengal, Vol.IA, pp. 503-504.

في هذه الفترة اتخذ مدراء الشركة سياسة تقدمية عدوانية ، وكان وراءهذا التحول عدد من العوامل ، وهي أن الإنجليز طردوا من محطـة بانتام Bantam في إندونيسيا في عام ١٠٩٣ه / ١٦٨٢م بواسطة الهولنديين ، مما جعل الشركــــة الإنجليزية في حاجة ماسة إلى تدعيم موقفها في شبه القارة الآسيوية الجنوبيـة، كذلك لاحظوا أن تجارتهم في الأعوام الأخيرة في بنغال أصبحت مربحة جدا، فصممـوا أن يحافظوا عليها بأية طريقة كانت، كما أن مدراء الشركة انزعجوا من التقارير المضللة لوكلائهم التي كانت تشير إلى الابتزاز والاضطهاد والإجماف من قبــــل السلطات المحلية ، كما أن الظهور المتزايد للتجار الإنجليز الأحرار في بنغال واستعدادهم لدفع الرسوم الجمركية المعتادة ، أزعج الشركة التي اعتبــــرت هوًلا التجار تهديدا خطيرا على مصالحها الاحتكارية وعلى مقاصدهم في تفـــادي دفع الرسوم الجمركية • كذلك كان وضع الشركة قد تأثر بالموقف السياسي فـــي شبه القارة الهندية ، لأن أورنكَزيب كان منشغلا في حرب دكن الطويلة وبالتاليب لم يبذل عناية كاملة بشئون الشمال بما فيه بنغال ، مما فتح المجال للشركــة الإنجليزية أن تفامر في سبيل دعم موقفها ، خاصة وأنها كانت في تنازع للبقاء أمام منافساتها الأوربيات، كما كان للوضع السياسي داخل إنجلترا نصيبه فيي Jemes II کان حینئــــد تكوين سياسة الشركة ، لأن الملك جيمس الثاني يعاني أشد الألم من الاقتراب السريع للثورة ، وقد أقنع بسهولة بأن يدعــــم المصالح الاحتكارية وسياسة الشركة القائمة على المغامرة ، وأثناء تجديــده ميثاق الشركة في عام ١٠٩٤ه / ١٦٨٣م ، خول الشركة بصفة محددة أن تشن الحسرب أو تعقد السلم وأن تدخل في تحالفات مع الحكام الهنود (١)٠

Ibid: pp. 506-507 (1)

إن التغيير في موقف الشركة كان قد انعكس في رسالتها التوجيهيـة الـ وكلائها في الهند في الثالث من المحرم ١٠٩٥ه / ٢١ ديسمبر ١٦٨٣م حيث أكسدت فيها لهم بأنه يجب عليهم أن يتحدوا حكام المغول وأن لايذعنوا أبدا إلىك دفع الرسوم الجمركية ، كما طلبت الشركة من رئيس مجلس مدراس بأن يقسسدم بيانا كاملا لشكاوي وتظلمات الشركة إلى النواب مع التهديد بمغادرة البلاد إذا لم تعوض هذه التظلمات، وطلبت منه أن يتخلف ملامح تنم عن العزم والتصميم (١)، ولأن هيجـزHedges كنان قد دفع الرسوم الجمركية على العكس من أوامر الشركـة، أعيد إلى البلد وألغى الوضع المستقل لمحطات بنغال ووضعت مرة أخرى تحصصت رقابة مجلس مدراس وذلك في عام ١٠٩٥ه / ١٦٨٤ م ، وجماء مع تلك التعليمسات الى هوجلى جيفورد - Gyfford رئيس مجلس مدراس على متن سفينة في ١٩ مـــــن شهر رمضان ١٠٩٥ه / ٢٩ آغسطس ١٦٨٤م ، وبصحبته حاشية كبيرة بما في ذلك وحمدة عسكرية كاملة من جنود قلعة سانت جـورج St.George)، ولم يكـن سماســرة الشركة في بنغال في محرم ١٠٩٦ه / نهاية ١٦٨٤م في أي صعوبة خطرة ، كما أنهم لم يواجهوا أية معاملة قائمة على التمييز، ولكن هذه الحقيقة نفسها وهــي أنهم كانوا مطالبين بنفس الرسوم الجمركية التي كان يدفعها الأوربيون الآخرون بما فيهم بنو جلدتهم أنفسهم والمدعووين بالمتطفلين ، أفرغ صبر الشركة التي انتعشت في ذلك الوقت بروح المفامرة والتنافس الدولي ، فقررت استعمال القسوة بمساعدة الحكومة الإنجليزية وباستعمال قواتها ، ومنعت أولا مجيء المزيد مــن

W.Foster: The English Factories in India (1678 - 1684), p.362

M.M. Ali: History of the Muslims of Bengal, Vol.IA, p. 508,

J. Sarkar: History of Aurangzib, Vol. V, p. 241.

 $James \,\, II$  المتطفلين في بنغال ، ثم حصلت على موافقة الملك جيمس الثاني على شن الحرب ضد شايسته خان والسلطان أورنكزيب (١)، فجهزت في ١٠٩٧ه/ ١٦٨٦م بقيادة نائب الأدميرال نيكلسون Nicholson مع حوالسي عشسر سفسن حربيسة كل واحدة منها تحمل من ١٠ ـ ١٢ مدفعا ، ومع فرقة يبلغ عدد جنودها إلــى ٦٠٠ جندي ، كما طلبت الشركة من مجلس مدراس أن يسزود القسوات في بنغسسيسال بأربعمائة جندي آخر من الحامية الموجودة هناك ، وكلفت نيكلسون أن يذهـــب أولا إلى بالاسور وأن يأخذ وكلاء الشركة من هناك ثم يتقدم إلى شيتاكونـــكُ Chittogong ويفتحها ويبني قلعته ودار ضرب للسكوك هناك ، وأن يعذهـــــا مكانا للأسلحة والذخائر الإنجليزية في الجانب الشرقي من بنغال كما كانـــت قلعة سانت جورج St.Georgeعلى الساحل الغربي ، كما كانت عليه أن يتقدم من شيتاكُونكُ نحو داكا Dacca وأن يملي شروطه على شايسته خان ، تلك الشروط التي كانت تشتمل على استقطاع شيتاكُونكُ وإعادة الامتيازات التي كــــان الإنجليز يدعونها ، ولتحقيق هذه الأهداف أشير على نيكلسون أيضا بأن يدخل في التحالف مع ملك أراكان Arakan الواقعة جنوبي شيتاكُونك مع روساء الهندوس · (۲) Zamindars وملاك الأراضي

V.D. Mahajan: India since 1526, Part. II, p.12 (1)
M.M. Ali: History of the Muslims of Bengal, Vol.IA,
pp. 511 - 512

Ishwari Prasad: A Short History of Muslims Rule in India, Allahabad, The indian press, 1982, P. 448.

M.M. Ali: History of the Muslims of Bengal, Vol. IA, (2) pp. 511 - 512,

V.A.Smith: The Oxford History of India, pp. 426-427.

تأخر وصول الحملة الإنجليزية نتيجة الطقس الردى والطوفان ، وفيني نهاية الأمر وصل فقط ثلاث سفين مع الجنود والإمدادات التعزيزية من مدراس وذليك في ذي القعدة عام ١٠٩٧ه / أوائل أكتوبر ١٦٨٦م ،وبدلا من الذهاب إلى شييتات كُونكُ ذهب نيكلسون إلى هوجلي حيث كان عبدالغني حاكم المغول هناك قد بيدا بتعليمات من شايسته خان بجمع القوات لحماية المحل (١).

في ١١ من ذي الحجة / ٢٨ أكتوبر وقع الصدام الأول الكبير بين الطرفيين واضطر عبدالغني أن يتراجع من المحل نتيجة كثافة نيران المدفعية الإنجليزية التي أحرقت خمسمائة منزل تقريبا ، ولدى الاطلاع على الموقف قام شايسته خان بمصادرة محطات الإنجليز التجارية في أماكن أخرى ، وأرسل إمدادات كبيرة من المشاة والفرسان لطرد الإنجليز من هوجلي Hugli ولكن الإنجليز تركوا هوجلي قبل وصول قوات شايسته خان حيث أبحروا في الخامس من صفر عام ١٠٩٨م على ديسمبر ١٩٨٦م الى سوتانوتي Sutandti ومن هناك فتاح تشارنالله كالمسادة الشركة في هوجلي المفاوضات للتسوية ، ولكن الإنجليز من الاستيلاء على جزيرة هجلي الكائل محادثات السلام فشلت وتمكن الإنجليز من الاستيلاء على جزيرة هجلي النسوية ، ولكن محدث وطدوا أنفسهم في جنوبي كلكته (Calcutta) ، فبادر شايسته خاسان حيث وطدوا أنفسهم في جنوبي كلكته عشر ألفا من الجنود ، وبعد قتال تمكن مان

M.M. Ali: History of the Muslims of Bengal, Vol. IA, (1) p.512

J. Sarkar: History of Aurangzib, Vol. V, p. 248.

النزول في الجريرة وطرد الإنجليز منها وذلك في ١٧ رجب ١٠٩٨ مايو ٢٨ مايو ٢٨ مايو ١٦٨ وواحتل مؤسسات الشركة في بنفال (١)، وبذلك ضاع ما اقتنتم الشركة بجهد خلال عشرات السنين ، واضطرت أن تطلب السلم بذل وضراعة ، فكانت أن بدأت جولية أخرى من المحادثات في ٨ من ثوال عام ١٠٩٨ م ١٦ من أغسط ١٦٨٧م سعح للشركة على إثرها أن تعود إلى سوتانوتي Sutanuti ، وتم التوصل إلى اتفاقية تمهيدية كان من المقرر أن تحصل الشركة بعوجبها على امتيازات كبيروة بعا في ذلك التخلي عن طلب الرسوم الجمركية ،ولكن مرة أخرى بسيائت مجهودات السلام بالفشل بسبب بدء العداء من قبل الإنجليز في الساحل الفربي للهند ، فسحب شايسته خان الامتيازات ، كما انتقل العسرح الرئيسي المنزاع إلى الساحل الغربي وفي الوقت نفسه عين مدراء الشركة الكابتين هيت Captain Heath وكيلا جديدا في بنفال مكان تشارنياك الأوامر بأن يتعقب الحرب بقوة أو أن يأتي بجميع منسوبي الشركة وبضائعها من بنفال إلى مدراس ، وقبل وموله إلى بنفال في ربيع الأول ١١٠٠ه / نحو نهاية ١٦٨ كان شايسته خان قد غادرها في يونيو من ذلك العام ، منهيسا

I.O.L مؤلف مجهول: مخطوطة فارسية مجهولة العنوان في الـ1.0. الله مؤلف مجهول: العنوان في الـ1.0. الله تحترقم ETH 3017 تحترقم الله M.M. Ali: History of the Muslims of Bengal, Vol. IA, p.513 مواهر لعل نهرو: كشف هند ، ج ١ ، ص ٤٤٨ ، عرو كهده: History of Aurangzib, Vol. V, pp. 248-249.

بذلك فترة حكمه الثانية والأخيرة لبنغال (1)، وانتقل النراع بي بين الإنجلير والمغول إلى الشاطئ الغربي ، جيث استولت الشركة على سفين المعفول في سواحل بعبي Bombay بعد أن لم تتمكن من المعبود أمام قبوات العفول في بنغال ، فردت قوات الدولة بالاستيلاء على وكالالشركة في سورات وأسر موظفيها ، وصدرت الأوامر لعهاجمة جزيسرة الشركة في سورات وأسر موظفيها ، وصدرت الأوامر لعهاجمة جزيرة بعبي من البحر ، فتمكن الهجوم من الاستيلاء على معظم أجزاء الجزيرة واعتصم الإنجليز في قلاعهم ، واستمرت الحرب بين الجانبين إلى أن اضطرر رئيس الشركة المتهور سيرجوزيا تشليد Sir Josia Child أن يستسلما دليلا مهينا وذلك في شهر ربيع الأول ١١٠١ ه / مطلع عام ١٦٩٠م ومع هذا فان أورئكريب Aurangzib كان كريما كعادته ، فأصدر في الإنجليز بعد أن

<sup>(</sup>۱) مؤلف مجهول : مخطوطة فارسية مجهولة العنوان في I.O.L تحت رقـــم ETH 3017 ، ق ۳۷ أ - ۳۷ ب ،

M.M. Ali: History of the Muslims of Bengal, Vol. IA, p.513

J.Sarkar :History of Aurangzib, Vol. V, p.251

عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم : حكومة الهند البريطانية ، ص ٢٥ ، إحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٣٨ ،

بانيكار : آسيا والسيطرة الغربية ، ص ٦١ ،

جمال الدين شيال: تاريخدولة اباطرة المغول الاسلامية في الهند، الاسكندرية ،منشأة المعارف ١٩٦٨م ص١٩٦٨ • المعارف ١٩٦٨م ص١٩٦٨ • جواهر لعل نهرو: كشف هند ، ج ١ ، ص ٤٤٨ ،

V.D. Mahajan: India since 1526, Part. I, p.150.

يدفعوا غراصة مالية ، كما أطلق سراح موظفي الشركة الذين أسروا (1) ، وانسحبت القوات التي استولت على أجراء من جزيرة بمبيء وسميع الإنجليز بممارسة تجارتهم في أراضي بنغال وأوريسة مقابل دفع سلوي قدره ثلاثة آلاف روبية (٢) ، وهكذا فشلت أولى محاولات الشركة في اختبار عرض القوة ، وكان السلطان أرونكريب أول من وجه ضربة قاسية والى أطماع شركة الهند الشرقية الإنجليزية وأجبرها على التقهقر في المناطق التسيي كانت بحوزتها وتعهدت بأن لا تعود والى مثل هذا السلوك في المستقبل ، وبعد تلقي هذا الدرس ، وحد الانجليز نشاطهم التجاري في ساحلي الهند الشرقيي والغربي ، ودأبوا قرابة نصف قرن على التظاهر في حرص تام بالتباعد عن

<sup>(</sup>۱) مؤلف مجهول: مخطوطة فارسية مجهولة العنوان في I.O.L تحت رقــم ۲۰ عند و ۲۰ ب ،

J. Sarkar : History of Aurangzib, Vol. V, pp.253-254

M.M. Ali: History of the Muslims of Bengal, Vol. IA, (7)

V.D.Mahajan: India since 1526, Part. II, p.12
Ishwari Prasad: A Short History of the Muslims Rule in
India, pp. 448-449.

والمراجع والمعادي والمنافية 
التدخل في شئون الدولة المغولية (١).

استمرت الشركة الانجليزية في التودد والتذلل إلى سلطات الدول....ة المغولية لبسط نشاطاتها وتوسيع مراكزها ، ففي ذي الحجة ١٦٠٩ه / يوليو ١٦٠٠ أهدت الشركة للأمير عظيم الشأن حاكم بنغال مبلغا قــدره ١٦٠٠ روبية وحصلت على موافقته لشراء حق إيجار ثلاثة قرى وهي سوتانوت...ي Sutanuti وكلكته Sutanuti وكونپور Goindpur وكلكته مقابل المستأجرين السابقين ، وحمل الإنجليز على وضع أمـــة أجنبية محظوظة في بنغال ، كما حصنوا مستوطناتهم في سوتانوتي وحملوا علـــى ماهم ادعوا من الآن فصاعدا بأنه حقهم في امتلاك الآراضي في البلاد (٢).

<sup>(\*)</sup> من هذه القرى وما جاورها تكونت فيما بعد مدينة كلكته Calcutta عاصمة حكومة الشركة الانجليزية والهند البريطانية ، وقد بني فيها الانجليلي في عام ١٦٩٦/١١٠٧م قلعة سميت بقلعة ويليم Fort William التي كانت تدعى بها رئاسة الشركة في بنغال .

<sup>(</sup>۱) ج٠ج٠لوريمر: دليل الخليج في القسم التاريخي ، ج ۱ ، ص ٩٠ ، عبدالعزيز عبدالغني ابراهيم: حكومة الهند البريطانية ، ص ٢٦ ، جمال الدين شيال: تاريخ دولة أباطرة المغول الاسلامية في الهند، ص ١٦٢ غنيم و زميل : تاريخ الهند الحديث ، ص ١٢٤ أحمد محمود الساداتي: تاريخ المسلمين في شبه القاره الهندية وحضارتهم، ج ٢ ، ص ١٩٩ ،

اسماعيل الندوي : تاريخ الصلات بين الهند والبلاد العربية ، ص ٢٤٦ ٠

M.M. Ali: History of the Muslims of Bengal, Vol.IA, pp. 525, 559

شریف الدین بیر زاده : نشأة باکستان ، ص ۳۱ ، K. Ali: A New History of Indo-Pakistan, Part, II, p.13.

William III في عام ١١١٠ه / ١٦٩٨م منح الملك ويليم الثالث مرسوما لشركة جديدة للتجارة في البلدان الشرقية مسميا إياها بالشرك الإنجليزية للتجارة في جزر الهند الشرقيـة The English Company trading to the East Indies وبعث الملك أيضا بسفيره السير ويليم نوريس William Norris إلى بلاط المغول للحصول على الامتيازات التجاريـــة للشركة الجديدة والاعتراف بها كممثل للأمة الإنجليزية في جزر الهند الشرقية ولقد وصل نوريس إلى البلاط المغولي في رجب ١١١٢ه / أوائل عام ١٧٠١م، ولكنه فشل في الحصول على فرمان من السلطان يسمح للشركة الجديدة بالتجارة في الأراضي المغولية ، ويرجع سبب ذلك بصورة رئيسية إلى القرصنة العشوائية التي تعرضت لها سفن المغول آنئة في المحيط الهندي ، وكان يدعـى بـأن الإنجليز كانوا شركاء في أعمال القرصنة تلك ، وتأكد الاتهام إلى حد ما صن قبل رئيس الشركة الجديدة في سورات الندي أحاط حكومة المغول علما بأن عناصر من الشركة القديمة كانوا هم المسئولين عن مثل تلك النشاطات وكانت النتيجة أن السلطان أورنكزيب أجبر ويليم نوريس أن يغادر البلاط دون أن ينجر أي شيء ، وأصدر السلطان في رجب ١١١٣ه / نهايـــة ١٧٠١ م بلاغا عاما حرم فيها التجارة الأوربية في الأراض الخاضعة لسلط\_\_\_ المغـول (١)، إلا أن الحظـر على التجارة الإنجليزية في بنغـال قـد نفــــ جزئيا ، لأن الشركة القديمة كانت تتمتع بموقف قوي إلى حد ما في كلكته،

M.M. Ali: History of the Muslims of Bengal, Vol. IA, (۱) pp. 559-560.

J. Sarkar: History of Aurangzib, Vol. V, pp. 269-270, ومعر : دليل الخليج / القسم التاريخي ، ج ١ ، ص ٩٢ ـ ٩٢ ص

متحكمة في مداخل نهر هوجلي Hugli ، وكذلك كان حاكم الإقليم عظيـــم الشأن قد وقع في شجار مع ديوان الإقليم مرشد قلي خان قي هذا المقطيع من الزمان ، لذلك لم يستطيعا تكريس عنايتهما المنسقة للموضوع ، وعلـــى الرضم من أن بعض المحطات للشركة القديمة قد أغلقت في يتنة Patna وراج محل Rojmahal وقاسم بازار Qasim Bezar إلا أن فوجدار هوجليي لم يتمكن من اتخاذ أي تدبير مؤثر ضد الإنجليز في كلكته ، واضطير أن يصرف النظر عن المحاولة لإيقاف مرور سفن الشركة إلى الآجزاء السفلى من النهر ، وذلك بسبب أعمال الإنجلين المضادة في الحيلولة دون سفين المغسول من الإبحار من وإلى كلكته ذهابا وإيابا ، وعلى الرغم من أن مرشدب قلي خان اعتزم على تنفيذ أوامر السلطان ، إلا أن الأمير عظيم الشأن تدخل لصالح الإنجلين ، ثم انتهى الموقف المفطرب بعد ذلك بقليل عندما رفييع السلطان الحظر في شعبان ١١١٤ه / نحو نهاية عام ١٧٠٢م ، فسمح مرشد قلي خان من جمانبه للتجار الأوربيين بأن يستأنفوا نشاطاتهم التجارية كالمعتـاد، بعد دفع المبالغ التي استحقت فعلا منهم بخصوص الضرائب الجمركية والنفقات الآخرى (١).

بعد توحيد الشركتين القديمة والجديدة تحت اسم الشركة المتحدة لتجار إنجلترا للتجارة مع جزر الهند الشرقية Merchants of England trading to the East Indies

M.M.Ali: History of the Muslims of Bengal, Vol. IA, (1) pp. 560-561.

اتصل الإنجليز بمرشد قلي خان للحصول على تصريح جديد يعترف بالشركة المتحدة كخليفة للشركة القديمة ، ويسمح بتوسيع دائرة امتيازاتهم حتى يشتمل علىيى محافظة بهار بجانب بنغال وأوريسه ، ولكن مرشد قلي خان رد عليهم بــان فرمان ١١٠١ه / ١٦٩٠م وتصريح ديوان بنفال آنئنذ كان صالحا للتطبيق علىي محافظتي بنغال وأوريسه فقط، ولذلك إذا كان الإنجليز يريدون توسييع دائسرة امتيازاتهم بحيث تشمل على محافظة بهار أيضا فعليهم أن يحصلوا علىي فرمان من السلطان بهذا المعنى ، واستمرت هذه المفاوضات بين الجانبين دون أن تنتهي إلى نتيجة حاسمة حتى توفى أورنكزيب في عام ١١١٨ه / ١٧٠٧م، وبالتالي لم يعترف مرشد قلي خان رسميا باتحاد الشركتين وتوسيع نطاق امتيازات الإنجليلز ، ومع ذلك كان قد سلمح للشركة المتحدة سرا بأن تقوم بوظائفها كخليفة للشركة القديمة مع توسيع نطاق نشاطاتها إلى بهار، نتيجهة إلحاح الإنجلين والتعاساتهم المتكررة بسبب اقتراب موسم الملاحمة ، ولكن وفاة السلطان أورنكزيب غير الموقف بصورة ملحوظة ، بحيث أن الامتيازات التي كان التجار الأجانب يتمتعون بها ، بما في ذلك الإنجليز ، احتاج ــــ الآن الى التأكيد من جمديد من قبل السلطان الخلف (١).

بهذا الاستعراض للحوادث التي جرت بين الدولة المغولية وشركة الهنسد الشرقية الإنجليزية في عصر أورنكريب، نرى أن الدولة تعاملت مع الإنجليسية وغيرهم من الأجانب من موقف القوة وأن منح بعض الامتيازات لهم كان بمثابسة منح هبات من قلوى كريم إلى ملتمس محتاج قادم من بلاد بعيدة يبحث على

Ibid: pp. 562-563 (1)

K.Ali: A New History of Indo-Pakistan, Part. II, p.14

الدولة حدا لتصرفاته ، وإذا ضرج هذا الملتمسون الخط المسعوح به وضعصصت الدولة حدا لتصرفاته ، وهكذا لم تستطع الشركة في هذه الفترة أن تفصرض شيئا على الدولة المغولية ، بل أن الدروس التي تلقتها خلال هذه الفتصرة ، بعلتها تحتاط للأمر وتوخر القيام بأعمال عسكرية وقهرية إلى نصف قصرن جعلتها تحتاط للأمر وتوخر القيام بأعمال عسكرية وقهرية إلى نصف قصرن آخر ، عندما أصيبت الدولة بالفعف والانحلال نتيجة انشغالها في فتسن داخلية ، ونرى كذلك أن السلطان أورنكزيب قاوم كل محاولات الشركة الإنجليزية لإعفائها من دفع الرسوم الجمركية ، على الرغم من أنه ليس هناك مايشسير إلى أن الشركة قامت بدفع منظم ماعدا الدفع السنوي الذي كمان يبلسغ مقداره ٢٠٠٠ روبية ، حيث كانت الشركة تماطل في كل مدة في دفع الرسوم الجمركية وتحاول باستمرار إرجماع الموضوع إلى السلطان ، وبهذه الطريقة تهربت من دفع الفرائب الجمركية المنتظمة ، إلا أنها لم تتمكن أن تحصل من السلطان أورنگزيب أي فرمان يمنحها الامتيازات التجارية التي ترغصب من فيها ويستثنيها من نظيراتها الأوربيات في دفع الرسوم الجمركية ،

بعد وفاة أورنكزيب، نشبت هناك حرب على وراثته في العرشبين أبنائه، واستغل الإنجليز هذا الوضع لتعزيز وضعهم العسكري في كلكته، وتشير سجلات الشركة إلى أن القائمين عليها اعتبروا هذه الفرصة أنسب الأوقات لتعزيلون قلعتهمبينما هناك العرش شاغرا ولايحتمل أن يلتفت أحد بما هم فاعلون (1).

M.M. Ali: History of the Muslims of Bengal, Vol. IA, (1) p.563

لمدة عقدين من الزمن بعد وفاة أورنگزيب ، نجح مرشد قلي خان فــــي المحافظة على سلام هـشفي بنغال ، مع دفع عائد منظم وتقديم ولا اسمـــي إلى كل سلطـان متعاقب في دهلـي ، ولكن الـذي يوّخذ عليه هو أنه عمـــل لتنزيل النبلا المسلمين الذين كان يتوجـس منهـم الخيفـة دون مبرر ، واعتمد بدلهـم أكثر فأكثر على دعـم وتعـاون العناصر الهندوكيـة الذين برزوا عمـا قريب كقـدرة لايستهان بها ورا عرش بنغال (۱) ، وبهذا أفاف في عوامل الانحطاط التي كانت الدولة تعاني منها، عاملا آخر وهو تقريبه للذين لايهمهم بقـــا الدولة وقوتها ، بقدر مايهمهم مصالحهم الشخصية وحقدهم الدفين على السـيادة الإسلاميـة .

قام مرشد قلي خان بنقل العوائد والعاصمة الإدارية من داكا Dacca إلى مرشد آباد ، وعلى الرغم من أن هذا الإجراء مكنه من تفادي معارضة ونفلود جاكيردارات (\*) المسلمين الذين تحصنوا في بنغال الشرقية ، إلا أنه أدى إلى تدهور داكا وبنغال الشرقية عموما من جهة ، وقرب حكومة بنغال بدوره أكثر من ذي قبل إلى نفوذ الجالية التجارية الهندوكية الصاعدة برئاسة أسرة فتح چند جكات سيت Fatteh Chand Jagat Seth وكذلك كان نقل جاكيردارات النبلاء جكات سينغال الشرقية إلى أوريسه منذر سوء ، وكلا هذين التدبيريليا أديا إلى القضاء على شوكة النبلاء المسلمين القدماء في بنغال ، وحل محلهم في شغل الوظائف الرسمية أو شبه الرسمية ومناصب الثقة والنفوذ ، أرستوقراطية هندوكية جديدة (۲).

<sup>(\*)</sup> جاكيردارات: جمع جاكير، أي صاحب الإقطاع ٠

Ibid: p.517 (1)

Ibid: p.575 (Y)

ني ۱۱۳۳ ه / ۱۷۲۱ م أصبح فتح چنـد جكات سيت ۱۱۳۳ ه Seth مفضلا لدى مرشد قلي خان لدرجة أنه لم يسمح لأي صراف آخر بأن يحيول السبائك التي أتي بها التجار الأجانب إلى العملة في دار الحكومة للضرب، وهكذا مكن جكَات سيت من أن لايحتكر سوق السبائك فحسب ، بل أن يراقسب نظام العملة أيضا ، وهكذا ظهر الموظفون الهندوكيون والطبقة التجارية كعامل قوي في الدولية ، يضاف إلى ذلك أن الإنجليز أيضا وطدوا أقدامهم في بنفال خلال هذه الفترة ، سواء بإحكام مستوطناتهم في كلكته أثنـــاء حروب الوراثة على العرش أو عن طريق فرمان السلطان فرخ سير فللسلطان ١١٢٩ هـ / ١٧١٧م • وعلى هذا ظهرت بوضوح أثناء عهد مرشد قلي خان، العوامل التي حلت في نهاية الأمر محل القدرة السياسية للمسلمين في بنغـــال(١) وغيرها من الأقاليم الهندية ، علما بأنه في نهاية القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي كان قد ظهرت إلى عالم الوجود كل من بمبيع Bombay ومدراس Edres وكلكته Calcutta وهبي المراكز الإنجليزيمة المرئيسية الثلاث التي تقدم منها النفوذ البريطاني إلى داخل الهند بعد ذلك بمائة  $exttt{Pondicherry}$  سنة، كما كان الفرنسيون قد أنشاوا لهم وكالات في يونـد شـيري وشندرناگور · Chandernagar · وشندرناگور

Ibid: pp.575-576 (1)

<sup>(</sup>٢) بانيكار: آسيا والسيطرة الغربية ، ص ٦٢ ،

غنيم وزميل . تاريخ الهند الحديث ، ص٥٦ ،

ول ديورانت: قصة الحضارة ، الجزء الثالث من المجلد الأول ( الهنسسد وجيرانها ) ، ص ٤٠٢ >

رولان موسنییه: تاریخ الحضارات العام ، ج ه،نیروت ،منشورات عویدات ، ۱۹۹۸ می ۷۷۲ .

بعد وفاة مرشد قلىي خان في عام ١١٣٩ه / ١٧٢٧ م خلفه في حكم محافظتي بنغال وأوريسه ، صهره ونائبه في أوريسه شجاع الدين محمد خان ، وقد الحقت لإدارته محافظة بهار أيضا في عام ١١٤٦ه / ١٧٣٣م ، فعين عليها عليوودي خان ليقوم بتصريف شئونها نيابة عنه (١).

استعرت تجارة الأُمم الأوربية وفقا للنعوذج الذي أعد من قبل خلال الفترة السابقة ، وكانت علاقمة شجاع الدين خان بهم تتحدد بصورة عامة بالامتيازات التي هم حصلوا عليها قبل وصوله إلى حمكم الإقليم ، وهناك إشارات بين حين وآخر حفاصة في السجلات الإنجليزية حالي ماسعوها بالابتزازات والحواجز من قبل السلطات المحلية ، ولكن فحصا دقيقا للحقائق ، يظهمر أن المشاكل بين التجار الأوربيين وبين الحكومة كانت تنشأ من الأمور الآتية :

وأول هذه المسائل كان المجهود المشترك من قبل الإنجليز والفرنسيين والهولنديين ، لمنع سائر الأمم الأوربية من إنشاء تجارة لهم في بنغال وطردهم بالقوة المادية المحضة من البلاد ، ومن جهة أخرى بينما كان الإنجليز والفرنسيون والهولنديون ، يتحدون فيما بينهم ضد التجار المنافسين ، كانوا في الوقت نفسه يتنافسون مع بعضهم البعض أشاد المنافسة ، وهم غالبا ماعقدوا المسائل لانفسهم ، كما عقدوها أيضا بالنسبة للحكومة عن طريق محاولة كل واحد منهم أن يكسب ود الموظفين المحلييليليا لمالحه ضد الآخر ، وكذلك عن طريق المحاولة لمنع المقاولين والمنتجيلين

من ۱ من المباطبائي : سيرالمتاخرين، ١٣٠٤ من ١٣١٤ من ١٣١٤ من ١٣١٤ من ١٣١٤ من ١٣١٤ من ١٣٠٤ من ١٣٠٤ من ١٣٠٤ من ١٣٠٨ من ١٣

المحليين من التعامل مع الآخريين • كذلك كان الإنجليار قد وسعوا نطليان تجارتهم الخاصة إلى حد كبير ، وقد بدأوا يسيئون استغلال امتيازا تها تجارتهم الخاصة إلى حد كبير ، وقد بدأوا يسيئون استغلال امتيازا تها في إصدار دستخط (\*) Dastakhs بحيث لايغطي التجارة الخاصة فحسب ، بلل أيضا تجارة كثير من التجار المحلييان المتحالفة معهم ، فكانوا يحرمون الدولة بهذه الطريقة من عوائد ملحوظة ، ولا ننسى أنه منذ وفاة مرشد قلي خان ، كان الإنجليز قد أوقفوا دفع العوائد فيعا يتعلق بالقللي الشياث كلكته وسوتانوتي وكونداپور التي كانوا قد استأجروها ، والعطالبة بهذه العوائد كانت تفسر في الغالب بالابتزاز أو الاغتصاب (۱) .

بالإضافة إلى شركة الهند الشرقية الإنجليزية ، كانت شركتا الهنسد ، الشرقية الهولندية والفرنسية أيضا تشتغلان بالتجارة في بنغال آنئسد ، واستمر الهولنديون والفرنسيون في تجارتهم عن طريق دفع الرسوم الجمركيسة المعتادة وفقا لشروط المنح التي قد حصلوا عليها من قبل ، وكذلك عن طريق تعديل وضعهم بحيث يتفق والأصول المرعية عن طريق تحصيل المنح الجديدة كلما كان هناك تغييرا أسفر عن حاكم جديد .

لقد حصل الهولنديون من السلطان أورنكزيب في عام ١٠٧٣ه / ١٦٦٦م على فرمان يسمح لهم بالتجارة داخل أراضي الدولة المغولية مقابل دفع ٢ ٣ ٪ من الرسوم الجمركية ، وظلوا يعملون على هذا الأساس إلى الحظر العام الذي فرضه أورنكزيب عام ١١١٦ه / ١٧٠١ م على التجارة الأوربية قي الأراضيي

<sup>(\*)</sup> ترخيص التخليص الجمركي ٠

Ibid: P.592 (1)

مياه المحيط الهندي ، وبعد سحب الحظر في شعبان ١١١٤ / بداية عـام ١٧٠٣ م ، حصل الهولنديون من مرشد قلي خان في ١١١٥ / ١٧٠٤ م تصريحـا جديدا يوكد امتيازاتهم السابقة ، يفاف إلى ذلك أنهم عندما وصل بهادر شاه إلى العرش ( ١١١٩ – ١١٢٤ ه / ١٧٠٧ – ١٧١٢ م ) حصلوا منه في العـام الثاني من حكمه على فرمان جديد لاستمرار تجارتهم في الأراضي المغولية ، وبموجب هذا الفرمان خفضت لهم الرسوم الجمركية الواجبة الدفع مـــن وبموجب هذا الفرمان خفضت لهم الرسوم الجمركية الواجبة الدفع مـــن

مرة أخرى في أيام جهاندار شاه ( ١١٢٤ – ١١٢١ ه / ١٧١٦ – ١٧١٦ م) وفرخ \_\_ سير ( ١١٢٤ – ١١٣١ ه / ١٧١٦ م ) حصل الهولنديون على فرمان جديد من كل منهما ، كما حصلوا على تصريح من مرشد قلي خان يوكد على استمرار امتيازاتهم التجارية في بنغال ، وكان الهولنديون يحصلون على هذه المندون دون مفاوضات كثيرة لأنهم لم يكونوا يعاطلون في دفع المبالغ المعتادة المطلوبة (١) .

كذلك كان الفرنسيون يحملون على مثل تلك الفرمانات والتماريات وفلو شروط معاثلة للهولنديين ، واستمروا في تجارتهم بدفع  $\frac{1}{7}$   $\chi$  من الرسوم الجمركية وحملوا لهذا الغرض على فرمان من أورنكزيب عام ١١٠٣ ه / ١٦٩٢ م ، وعلى فرمان من فرخ سير عام ١١٣٠ م ، وكما كانت الحال ملى وعلى فرمان من فرخ سير عام ١١٣٠ ه / ١٢١٨ م ، وكما كانت الحال ملى الهولنديين فان سعر الرسوم الجمركية الواجبة الدفع من قبل الفرنسيين ، كان قد خفض في هذا الوقت من  $\frac{1}{7}$   $\chi$  الى  $\frac{1}{7}$   $\chi$  ، ولكن التجارة الفرنسية فليسي

Ibid: p. 558 (1)

بنغال لم تزدهر مع ذلك مثل تجارة الهولنديين والإنجليز (١).

هكذا لم تتمكن دولة أوربية من بسط سلطانها على جزء من داخل الهنـــد ماظلت الدولة المغولية قائمة ومتماسكة ، واكتفت الشرقات الأوربيــــة المتنافسة بما لها من المؤسسات في سواطها ، دون أن يتحول ذلك التنافس بين تلك الشركات إلى اقتتال مسلح داخل أراضي الدولة المغولية ، ولكــن بعد أن بدأت الدولة في الضعـف والتفكك ، وأخـنت الإمـارات المتعددة المتصارعة تتكون هنا وهــاك ، أصبحت الشركات الأوربية وخاصة شركتا الهند الشرقيــة الإنجليزيـة والفرنسية تطمع في استغـلال الفراغ الذي تركه ضعف الدولــــة وتفككها لتوسعـة نفوذها والتقدم إلى الداخل ، وهذا ما أدى إلى نشوب معارك طاحنة بين المتكالبين على تركة الدولة المغولية المترامية الأطـراف .

Ibid : pp. 558-559 (1)



إحسان حقى: تاريخ شبه الجزيرة العندية الباكستانية، ص ١٥٦

كانت الصراعات قد نشبت بين الأوربيين المتنافسين قبل أن يدب الضعصف في الدولة المغولية ، ولكن هذه الصراعات والصدامات كانت تقع خارج سيادة الدولة المغولية ، وغالبا ما كانت تقع في الجزر والمواني وفي عصصرض البحار الشرقية .

كما أشير في الفصل الأول ، تعرض احتكار البرتفاليين للتجارة الشرقية للغطر بعد أن دخلت المياه الشرقية هولندا وإنجلترا وغيرها من دول أوربا البحرية متحدية الاحتكار البرتفاليي ، ودخل الهولنديون في منافسة حصادة مع البرتغاليين واستطاعت الشركة الهولندية للهند الشرقية أن تستولى على كثير من حصونهم ومراكزهم واحدا بعد الآخر ، وأنشأوا مراكز تجارية امتدت بين سيلان وجنوب الهند ورأس الرجاء الصالح وهولندا ، وبانهيار النفسوذ البرتفالي في المياه الشرقية أصبح الهولنديون والإنجليز في مواجهة بعضها البرعف ، بعد أن تحالفوا على إزالة البرتغاليين عن طريق تجارتهم الشرقية .

كان الهولنديون قد رحبوا بعجي الإنجليز ليقفوا إلى جانبهم في نزاعهم الدائم مع المراكز البرتغالية ، ففي رجب ١٠٢٨ ه / يوليو ١٦١٩ م تم عقصد معاهدة بين الشركتين الإنجليزية والهولندية وافقتنا بعقتضاها أن تساعد كل منهما الأخرى ، وأن تقوم كل منهما بتجهيز عشر سفن حربية لحماية تجارتهما الشرقية ، وخافوا في هذا السبيل معارك مشتركة مع البرتغاليين حتى تمكنوا في النهاية من القضاء على نفوذهم في المنطقة (١).

<sup>(</sup>۱) محمد عبداللطيف البحراوي: فتح العثمانيين عدن ، ص ۱۰۸ - ۱۰۹ ، أحمد مصطفى أبو حاكمة : ثاريخ شرقي الجزيرة العربية ، بيروت دارم كتبة الحياة ، بدور سير أرنولدت و ويلسون : تاريخ الخليج ، ص ۱۳۰ ، س. ب م مايلز : الخليج بلدانه وقبائله ، ص ۲۰۰ ،

بعد مفي فترة ظهر تناقض في المصالح بين الشركتين الهولندية والإنجليزية فنشأ صراع بينهما حول تجارة التوابل والفلفل، وكان الهولنديون يحاوليون الوصول إلى احتكار التجارة كلها بما في ذلك السلع الهامة ، ووجد الإنجليز أن الهولنديين في الشرق أصبحوا يعملون ضدهم كما كان البرتغاليون قبـل ذلـك، ولقد وقف الهولنديون أمام الإنجليز بحجة أنهم كانوا سباقين لعقد المعاهدات والاتفاقات مع السلطات المحلية في جزر التوابل ، فلا يحق لسكان البــــلاد أن يخالفوا تعهداتهم بعد الإنجليز بهذه التوابل ، كما ذكر الهولنديون بأنه ....م تكبدوا في سبيل تأسيس تجارتهم مصاريف باهظة وأنهم وظفوا رؤوس أموال ضخمــة، والهولنديين معارك طاحنة في الأرخبيل، استخدم فيها كل من الطرفين الهدم وإحراق القرى للتفوق على الآخر، إلى أن اقتنعت الشركة الإنجليزية بأن هناك أملا ضعيفا في التنافس مع الهولنديين في إندونيسيا،فحولت طاقاتها وعنايتها نحو شبه القارة الآسيوية الجنوبية وذلك في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري / الموافق للنصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي، حيث اتسعت دائرة حروبهم إلى الهند أيضا ، إلا أن الدولة المغولية وقفت موقف الحياد التام وطالبت الجبهتيـــن المتحاربتين بالامتناع عن العداء والخصام داخل منطقة سيادتها ، وبذلك نجيت المراكز الإنجليزية من هجوم البحرية الهولندية المتفوقة (١).

M.M. Ali: History of the Muslims of Bengal, Vol.IA, pp.454-455.

رولان موسنییه : تاریخ الحضارات العام ، ج ٤ ، ص ٦١٣ ، سیر أرنولدت • ویلسون : تاریخ الخلیج ، ص ۱۲۸ ، س • ب • مایلز : الخلیج بلدانه وقبائله ، ص ۲۰۶ ـ ۲۰۰ ،

صلاح العقاد : التيارات السياسية في الخليج العربي، القاهرة، مكتبـــة الانجلوالمصرية، ١٩٦٥م، ص ٢٧٠٠

وهكذا نرى بأن القوى الأوربية المتصارعة ، لم تتمكن من تصفية حساباتها في أراضي الدولة المغولية أثناء قوتها وتماسكها ، وعندما دب الفعف في أراضي الدولة انتقلت الصراعات الأوربية الاستعمارية المسلحة إلى داخل الهند أيضا، فقام الإنجليز بطرد الهولنديين من الأراضي الهندية ، وعرضت الشركة الإنجليزية تحالفا مع البرتغاليين لهذا الغرض ، إلا أن البرتغاليين رفضوا ذلك العرض، كما رفغوا قبول عرض مشابه من قبل الهولنديين ، وتمكن الإنجليز في النهايية من النفوذ الهولندي في الهند ، بعد أن انهزم الهولنديون أمام الإنجليز في عام ۱۱۷۳ ه / ۱۷۰۹ م (۱) ، فوجهت هولندا كل نشاطها إلى الجسرر الشرقية وتنازلت عن أملاكها في الهند لإنجلترا مقابل استيلائهم على أملاكهيا في سومطرة وذلك في عام ۱۲۳۹ ه / ۱۸۲۶ م ، وبذلك ورثت هولندا مناطق النفوذ التي كانت لأسبانيا والبرتغال في الشرق الاقصى (۲) .

كان هناك عوامل تكمن وراء إخفاق الهولنديين في شبه القارة الهنديية، ومنها أن اهتمام الهولنديين كان مركزا بالدرجة الأولى إلى جزر جنوب شرق آسيا ولم يبذلوا اهتماما أساسيا إلى الاحتفاظ بنفوذهم في مناطق مهمة من شبه القارة الهندية ، ومنها أيفا أن النظام الإداري الهولندي قد ابتليي بالفساد ، وكان موظفو الشركة الهولندية يتلقون رواتب قليلة ، فبذليوا

أحمد عطية الله : القاموس السياسي ، ص ٦٨٢ ٠

R. Mukherjee: The Rise and Fall of the East India (1)
Company, pp. 108-109

Hameada Hossain: <u>The Company Weavers of Bengal</u>; Pelhi, Oxford University press, 1988, P.6.

ر) عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ١٤١

اهتماما أكثر إلى التجارة الخاصة ، كما أن القوات الهولندية العسكريةكانت ضعيفة في الشرق ، وهذا النقص في عدد القوات بالإضافة إلى الفســـادالإدارى كان لهما الأثر الأكبر في إخفاق الهولنديين في شبه القارة الهندية ، وكانــت قد تضررت قوة الهولنديين إثر تورطهم في الحروب الأوربية ، منذ أواسط القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي حيث خاضوا معارك مع الإنجلي والمادي في عهد كرومويــلCromwelll وتشارلز الثاني Charles II ومع فرنسا فــي عهد لويس الرابع عـشر Louis XIV ، وهذه الحروب لم تستنزف مواردهم فقط بل أدت إلى ضعف تجارتهم البحرية أيضا ، وقد تضررت قوة هولندا بالحسلات العتواصلة لفرنسا التي أحسنت إلى إنجلترا إحسانا كبيرا بإراحتها مــــن منافسها البحري المقتدر ، وبهذا لم يكن الهولنديون في موقف يسمح لهــــم باستمرار تنافسهم مع الإنجليز في الهند ، ومنذ العقد الأول من القرن الثاني عشر الهجري العوافق لبداية القرن الثامن عشر الميلادي بدأت قبضة الهولنديين على نقاط في طول الساحل الهندي في الاسترخاء بالتدريج ، ولقد انصرفــوا عن التنافس على التسلط في تلك المنطقة ، ونقلت معطاتهم التجارية الرئيسية نحو الجنوب الشرقي لسيلان Ceylon وجاوا Java وبورنو وجـزر التوابل The Spice Islands ولا ننسى في ذلك تفـوق إنجلتراوفرنسـا في المجال الاستعماري بعد أن تخلصتنا من مشاكلهما الداخلية ممثلة في الحروب الأهلية بعد منتصف القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي (١).

K.ALi: A New History of Indo-Pakistan, Part.II, p.7 (1)
 A.V.Jackson: History of India, Vol. VIII, p.90
 شكري وزميله: أوربا في العصور الحديثة ، ج ١ ، ص ٢٩٧ .

بالإضافة والى شركات الهند الشرقية الإنجليزية والفرنسية والهولندية، كانت هناك شركات أخرى صغيرة لبعض الدول الأوربية تحاول أن تجد لها نصيبا في التجارة الهندية ، ومنها شركة الهند الشرقية الدنماركية وشركة الهنيارة الشرقية السويدية ، وقد تعكنتا من المحافظة على بعض الوكالات الصغيرة القائمة على الشاطئ الهندي ، ولكن نشاطهما الاقتصادي كان قليلا ، كما للم تفكرا بلعب دور سياسي أو عسكري في الشرق الأقص (1) ، ولقد اضمطت الشركة الدانماركية في عام ١١٢٠ م ، كما كان إسبراطور النمسا قد منسح في ١١٣٤ ه / ١٢٢٨ م للتجار النمساويين وتجار الأراضي المنخفضة مرسوما يخول الشركة الهندية الشرقية الأستندية الشرقية وبناء القائع وعقد المعاهدات الحق في التجارة وتجهيز السفن المسلحة وبناء القائع وعقد المعاهدات مع الأمراء الهنود ، مما أقلق القدوى البحرية ، فاتحدت إنجلترا وفرنسا وهولندا في الاحتجاجات الدبلوماسية والتهديدات بالمقاومة المسلحة لمؤسسة النمارية في جزر الهند الشرقية ، إلى أن وافق الإمبراطور في النهاية بأن يكبح شركة أوستند تماما (٢).

مع الاسترخاء التدريجي في النفوذ الهولندي في كان الفرنسيون يتقدم و ويعززون موقفهم في الهند ، إذ أنه على الرغم من أنهم قد ضعفوا إلى حد بعيد بالحروب الأوربية المدمرة التي انتهت في ١١٢٥ه / ١٢١٣ه ، انتعشت مصادرهم

<sup>(</sup>۱) ماتيو أندرسون: تاريخ القرن الثامن عشر في أوربة ، ص ٣٧٦، K.Ali: A New History of Indo-Pakistan, Part. II, p.7

A.V.Jackson: History of India, Vol. VIII, p.90 (1)

وروحهم المغامرة خلال فترة الهدو السنين الثلاثين القادمة (1)، وبدأت الشركة الفرنسية للهند الشرقية في نشاط تجاري سياسي تنافسي مع شركية الهند الشرقية الإنجليزية ، أدى في النهاية إلى نشوب معارك طاحنة بينهما، وكانت علاقات الشركتين في الهند تتأثر بما يجري في أوربا سلما وحربا .

man and the second seco

بالنسبة لفرنسا وإنجلترا ، يمثل القرن الثاني عشر الهجري / الثامــن عشر الميلادي الذروة التي وصلت إليها الحركة الاستعمارية والتجارية ، وبلـغ التنافس الاستعماري الإنجليزي الفرنسي ذروته في الهند ، في منتصف ذلك القرن٠

وصلت الشركة الفرنسية إلى الهند عام ١٠٧٨ ه / ١٦٦٧ م أي بعد أكثر من نصف قرن من وصول الشركة الإنجليزية ، وبدأت بتأسيس مركز تجاري في سحورات على الساحل الفربي ، كما أسست مركزا آخر على الساحل الشرقي جنوبي مدراس ، وأخذ موقف الفرنسيين في المياه الهندية في التحسن بسرعة (٢)، وكانحوا يتقدمون باستمرار جنبا إلى جنب مع الإنجليز في الساحل الجنوبي الشرقي للهند أو ساحل كرومندل Coromendel ، حيث كانت پونديشيري Pondicherry مقر الحاكم العام لجميع المستوطنات الفرنسية تتطور إلى مدينة جميلة ، وكانحت

Ibid: pp. 90-91 (1)

ر٢) شكري ورميله: أوربا في العصور الحديثة ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ،

ر من ورميله: أوربا في العصور الحديثة ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ،

و الأحمر ، ص ١٥ ،

الأحمر ، ص ١٥ ،

الأحمر ، ص ١٥ ،

الأحمر ، ص ١٥ ،

الأحمر ، ص ١٥ ،

الأحمر ، ص ١٥ ،

الأحمر ، ص ١٥ ،

الأحمر ، ص ١٥ ،

الأحمر ، ص ١٥ ،

الأحمر ، ص ١٥ ،

الأحمر ، ص ١٥ ،

الأحمر ، ص ١٥ ، ١٥ ، الأحمر ، ص ١٥ ، ص ١٥ ، الأحمر ، ص ١٥ 
Froncais Martin الذي بنى العدينة بعد أن اشتراها من إمــارة بيجابور Eijapur كما حمل من الإمارة على الأراضي الساطية الملامة الها ، وبنى الفرنسيون قوقها قلعة لتكون پونديشيري مركزا تجاريا وحربيا معا ، وفي الوقت الذي كانت الشركة الفرنسية تحرز تقدما كبيرا في بسط نفوذها التجاري لم تكن للشركة الإنجليزية أكثر من موقعين رئيسيين وهي في خليج البنفال ، أحدها مدراس Edres التي تبعد قرابة ١٥٠ كيلو مترا عن پونديشيري والآخر كلكته كلاته التي تبعد مسافة ٢٥ كيلو مترا من مركز الفرنسيين الآخر في شاندرناگور Chandernagar ، وكان قرب الجوار هذا يتسبب في اشتداد الصراع والتنافس بينيسن وكان قرب الجوار هذا يتسبب في اشتداد الصراع والتنافس بينيسن الشركتين الفرنسية والإنجليزية ، وهكذا لم يكد الإنجليزيتفلمون من منافسين جدد وهم الفرنسيون الذين أخذوا يثبتون أقدامهم في بعني شواطيء البند ويعملون لتوسعة نفوذهم بكل نشاط ومقدرة (۱).

A.V.Jackson:History of India, Vol.VIII, pp.91-92 (1)

آلبر ماله : تاریخ قرن هیجدهم ، ص ۲۰۶ ،

آمین سعید : الخلیج العربی،بیروت ،دارالکتاب العربی،بدونتاریخ، ص ۲۰۰ ،

إحسان حقی : تاریخ شبه الجزیرة الهندیة الباکستانیة ، ص ۲۶۰ ،

غوستاف لوبون : حضارات الهند ، ص ۲۶۲ ،

V.D.Mahajan: India since 1526, Part. II, p.15 K.ALi: A New History of Indo-Pakistan, Part. II, p.15

في عهد فلوري (\*) Florey رئيس وزراء لويس الخامس عشر Elorey في عهد فلوري ويت الفرنسية الفرنسية ونشطت الموانيء الساطية في المحدث الحياة الاقتصادية الفرنسية الفرنسية ونشطت الموانيء الساطية في المحديط الأطلسي مثل بوردو (\*\*) Bordeaux (\*\*\*) ونانت (\*\*\*) من أي وقت مضى ، وانطلاقا من ١١٤٣ ه / ١٧٣٠م عادت السياسة الفرنسية إلى لونها التقليدي المناويء لبريطانيا ، بعد أن اتبعت موت لويس الرابع عشر لونها التقليدي المناويء لبريطانيا ، بعد أن اتبعت موت لويس الرابع عشر الونها التقليدي المناويء لبريطانيا ، بعد أن اتبعت موت لويس الرابع عشر الونها التقليدي المناويء لبريطانيا ، بعد أن اتبعت موت لويس الرابع عشر الونها التقليدي المناويء لبريطانيا ، مصالحهما وطموحاتهما فيما وراء البحار (۱)

في الحقيقة كانت فرنسا توأما لإنجلترا في ميدان الاستعمار ، وكانت وتحسبان في مقدمة الدول الاستعمارية الغربية قوة وشأنا ، وقامت بين البلديس منافسة استعمارية شديدة منذ أن انطلقتا تصولان وتجولان في مضمار الاستعمار في القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي ، فما نزل الإنجليز قطرا إلا وجدوا فرنسيا سبقهم إليه أو أنه في الطريق إليهم ، وهكذا كان الأمسلو بالنسبة للإنجليز حيث كانوا لفرنسا بالمرصاد ، يقفون لنها في كل طريسيق ويطاردونها كلما وجدوا في ذلك سبيلا (٢).

<sup>(\*)</sup> تولى فلوري رئاسة الوزارة الفرنسية من ١٧٢٦م الى ١٧٤٣م وكان مربيا للويس الخامس عشر ومحبوبا لديه كما كانت السلطة الفعلية بيده هـو خلال هذه المعدة ٠

<sup>(\*\*)</sup> بوردوBordea مرفأ في جنوب غربي فرنسا على مصـب نهـر الفــــارون Garonne

<sup>(\*\*\*)</sup> نانت Nentes : مدينة ومرفأ في غرب فرنسا على نهر اللوار Toire

<sup>(</sup>۱) آلبر ماله : تاریخ قرن هیجدهم ، ص ۱۹۸ ،

ماتيو أندرسون : تاريخ القرن الثامن عشر في أوربة ، ص ٣٣٠ ـ ٣٣١ ٠

<sup>(</sup>٢) أمين سعيد:الخليج العربي ، ص ٣٥٠

وفيما يتعلق بالهند ، فلقد اشتدت المنافسة عليها بين الجانبين فيي النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري / الشامن عشر الميلادي حيث بــدأت الشركتان الفرنسية والإنجليزية تحاولان الاستئثار بأكبر نصيب من تركحة الدولحة المغولية الآخذة بالانحطاط والانحلال ، وكان تيار متدفق من المشروعات البحريــة يأخذ طريقه من أوربا نحو الساحل الهندي المكشوف على ظهر سفن هاتي ن الأمتين ، ولقد وقفت كل واحدة منهما في مواجهة الأخرى للمنافسة الجادة في ميدان جائرة التجارة الهندية بعد أن أبعدتا جميع المرشحين الآخرين ، وبلغ هذا التنافس التجاري الاستعماري بين الدولتين البحريتين الطليعتين لأوربـــا ذروته ، في الفترة الأخيرة من منتصف القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي (١)، وكان التنافسس الإنجليسزي الفرنسسي فسسي الهنسسد أشـــد بكثيــر مــن التنافــيس الإنجليــزې البرتفالــي أو التناف\_\_\_\_س الإنجليزي الهولندي ، والسبب الرئيسي وراء ذلك ه\_\_\_و أن القوة المغولية قبل القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي كانت قويسة ومتماسكة وتمكنت لذلك أن تقاوم الحركة العدوانية لأية قوة أجنبيسة، وعلى الرغم من أن القوة العغولية كانت قد أخذت في الضعف والانحلال منذ أوائل القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي ، ولكنها كانت ومازالت قويسة لدرجة تكفي لمعاقبة أي اعتداء من جانب التجار الأجانب، ومن هنا لم يستطع التنافس الإنجليري الهولندي الذي بلغ ذروته في النصف الثاني مــن

A.V.Jackson : History of India, Vol. VIII, p.93 (1)

موسنيسمورميلاه : تاريخ الحضارات العام ، ج ه ، ص ٢٨٠ ،

بانيكار : آسيا والسيطرة الغربية ، ص ٦٦٠

القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي أن يظهر للعيان كاملا على الرغم من أنه لم يكن يقل عنفا عن التنافس الإنجليزي البرتغالي ، وعلى كل حال فان التنافس الفرنسي الإنجليزي قد حدث عندما لم يعد انحلال الدولة المغولية يخفى من نظر الملاحظ ، ومن هنا ظهر للعيان وعلى الملأ مسابقة جادة للاستئثار بالتجارة الهندية لإحدى الشركات على حساب الشركات الآخرى وذلك عن طرياتي الخضاع سلطة الحكام الهنود واستعمال هذه السلطة لصالح شركة واحدة فقط (۱).

طعع الفرنسيون في وراثة التركة المغولية في الأقاليم النائية مثل إقليم الدكن الذي كان آخر الأقاليم الهندية خضوعا للدولة المغولية وأسبقها استقلالية من دهلي ، ورأى الحاكم الفرنسي العام دوما Dumes ( ١١٤٨ ه / ١٧٣٥ م - ١٩٥١ ه / ١٩٤١ م ) أن تفسخ دولة المغول وتناثرها يقتفي أن تكون له قــــوة مسلحة تغرض حولها الهيبة والاحترام وتدعـم المغاوضات التي تقيمها الشركـة مع مختلف الأمراء الذين يبحثون عن الكيانات الخاصة بهم،ونحو ١١٤٢ه/ ١٧٣٠م حاول أن يبرم أحلافا سياسية مع بعض صفـار السادة المستقلين الذين بـــدأوا يظهرون في الجنوب الهندي ، ولقد اعتـدى المرهتـه على إمارة كارناتـــــك عند على المراء الفرنسيون بالوقوف إلى جانب الإمارة والقفاء على الهجــوم ومن هنا ذاع خبر مقدرة الفرنسيين العسكرية في البلاد ، وأنعم حاكم دكن على دوما بخلعـة ، ولم يتردد دوما عن الاعتراف له بالتبعية والولاء ، وكــان باستطاعة دوما بعد هـذا النصر ألابـي الـذي أحـرزه أن يلعـب دورا كبيــرا في سياسـة البلاد ، ولكنـه اعتـرل منصبه سنة ١١٤٥ ه / ١٧٤١ م ليخلفـــه

R. Mukherjee: The Rise and Fall of the East India (1)
Company, p.110

دوپلكسسDupleix الذي سار في نفس الخط بنشاط أكثر وطموحات أكبر (١).

كان دوپلكس في عمره الخامس والعشرين قائدا لقوات پونديشيري وفيي عام ١١٤٢ ه / ١٧٣٠م عين مديرا لمستوطنة شاندرناگور Chondernagarعلي نهر هوجلي في بنفال ، وكانت أرافي هذه المنطقة قاطة إلا أن دوپلكس حولها إلى مركز لتجارة الهند الداخلية وإلى أحد المراكز التجارية الهامة ، ولقد عين لخلافة دوما Dumas في پونديشيري مع سلطات مدنية وعسكرييية واسعية ، وانتهز هذه الفرصة في تدوير وتنعية مشروعات التي كانت تنيم عن الجرأة والطعوح في سبيل تحسين وتعزيز مصالح شركته ، وذلك بالتدخل في الشئون الداخلية الهندية وبالحصول على المستعمرات بأموال أهاليها ورجالها ، وسبق أن أشار فرانسوا مارتن (\*)

[المن فوائد سياسية التدخل في شئون الهند الداخلية ، ولقد طبق دوميا آراء مارتن السياسية ، فجهز جيشيا من الأهالي الندربيين تدريب

<sup>(</sup>۱) إحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ۲۶۰ ، رولان موسنييه وزميلاه :تاريخ الحطارات العام، حم ، ص ۲۷۸ .

ماتيو أندرسون : تاريخ القرن الثامن عشر في أوربة ، ص ٣٣٥ ـ ٣٣٦ ، آلبر ماله : تاريخ قرن هيجدهم ، ص ٢١٢ ،

S.P. Sen: The French in India (1763 - 1816), Second Edition Delhi, Munshiram Monohrlal, 1971, P.27.

A.V. Jackson History of India, Vol. VIII, p.93 (7)

آلبر ماله : تاریخ قرن هیجدهم ، ص ۲۱۱ - ۲۱۲ ۰

في مساعدة الأمراء المحليين ، واستعلك إزاء هذا كاريكال (\*) Karikal وماهي (\*\*) قي صمت ، كما لقب نفسه بنواب ، وبهذا جعل نفسيه وشركته من أعيان الهند ووجهائها ، وأصبحت الشركة الفرنسية تشرف عليي تجارة الهند الداخلية ، فكانت السلع تنقل من ميناء إلى ميناء آخر تحسست إشراف الشركة وادارتها ، وأثناء الاضطرابات التي استحوذت على جميــــع كارناتك نتيجية غيزو المرهتيه في ١١٥٣ ه / ١٧٤٠ م كان الأمراء المسلمون قيد وجدوا ملاذا لأسرهم وثرواتهم خلف جدران يوند يشيرى ، والدولة المغوليــة كانت قد انتهت في النهاية في جميع المحافظات الجنوبية ، وكان الإقليم كله قد تمرق نتيجة النزاعات الداخلية ، والمرهته الذين كانت مهمتهمأن يعَبدون الطلاياق لسيطرة وأجنبية عن طريق التغلب وتدمير جميع قللدرات المسلمين ، كانوا يهدمون البسلاد ويفتون في عضدها، والجيوش الوطنية فيي الجنوب لم تكن بأحسن من جماعات المرتزقة السيئة التسلم الغير منتظمة فكانت السواحل مفتوحمة دون أي دفاع ، واستفل دوپلكس هذه الأوضاع في بسط نفوذ الفرنسيين ، وكان قد تنبأ بأنه في حالة نشوب الحرب مع إنجلترا، فسوف تلهب الغيرة المتزايدة بين الشركتين نار العداوة في الهنـــد ووفقا لهذا بدأ في إجراء المفاوضات مع الزعماء المجاورين لاتخصياذ الألقاب الممنوحة تحت البراءة الملكية ومحاكاة التباهي للنبلاء الهنود مسمع هدف تمهيد الطريق للشركة الفرنسية لتأخذ لها مكانا مرموقا في النظلام

<sup>\*</sup> Coromandel كاريكال Karikal؛ تقع على ساحل كرومندل

<sup>•</sup> Malab ar ماهـي : تقع على ساحـل مليبـار : Mahe : شعع على ساحـل مليبـار

السياسي للبلاد (١).

أثار نجاح دويلكس مخاوف شركة الهند الشرقية الإنجليزية التي شعرت بان البرنامج الفرنسي سينتهي بطردها من الهند وأسواقها ، فرأى أحد موظفيها وهو روبرت كلايف Robert Clive أن تواجه الشركة الإنجليزية التفوق الفرنسي وتصمد أمام مخططاتها بالسير على نفس الخطوات العسكرية والسياسية التي وضعها دويلكس، ووفق كلايف في هذه السياسة ، وبدأ هو الآخر في التدخل لثئون الهند الداخلية والانحياز إلى الطرف المناوي الفرنسيين وحلفائهم في المنازعات التي كانت تحدث من حين لآخر للوصول إلى حكم الإمارات ، وفي حوالي منتمف القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي بدأ النظامان المتعارفان بقيادة كل من دويلكس الفرنسي المقيم في يونديشيري وكلايف الإنجليزي المقيم في مسدراس في الاصطدام ، وعلى ذلك يكون التنافس بين إنجلترا وفرنسا قد بدأ في وقلست واحد تقريبا في أمريكا وفي الشرق ، إثر تجدد النزاع بين الجانبين فليسي

A.V.Jackson: History of India, Vol. VIII, pp.100, 101, 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1) 108 (1

<sup>(</sup>۲) ميوسنييه ورميلاه: تاريخ الحضارات العام ، ج ٥ ، ص ٢٨٠ ، عبدالحي الحسني: الهند في العهد الإسلامي ، ص ٢٨٥ ٠ شكرى ورميله: أوربا في العصور الحديثة ،ج ١ ، ٢٩٨٠.

في رجب ١١٥٣ ه / أكتوبر عام ١٧٤٠ م مات شارل السادس Cherles VI إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة ، تاركا من ورائه العــــــ الإمبراطوري دون أن يترك خليفة ذكر يرث عرشه والأراضي النمساوية، وكانسست الإمبراطورية المذكورة شأنها شأن البابوية لاتؤول إلى المرأة ، ورغم ذلك حاول شارل السادس خلال عشرين عاما تولية ابنته ووريثته الوحيدة ماريـاـ تريسزا Karia Theresa عرش الإمبراطورية ، وأصدر مرسوما بذلك قبل موته ، وبموت شارل السادس تولت ماريا تريزا حكم الأراضي النمساوية ، وكـان أول ماسعت إليه هو انتخاب زوجها فرانسيس Francis أمير اللورين Lorraine إمبراطورا ، ولكن ظهرت معارضة الطامعين فد وراثة ماريا تريزا للأملك النمساوية ، ووقفت دول أوربا في ذلك منواقف مختلفة وحدثت بذلك أزمية أوربية انفجرت عبرها أكثر المشاكل الأوربية المعلقة ، مما أدى إلى نشروب سلسلة من الحروب والاصطدامات المسلحة أطلق عليها المؤرخون حرب الورائـــة النمساوية The war of Austrian Succession التي بدأت بهجـــوم فردريـك الثاني Frederick II حاكم پروسـيا Prussia على سيليزيـــــــ Silesia في شهر رمضان عام ١١٥٣ ه / ديسمبر ١٧٤٠م ، وما كادت النار تشتعل حتى انتشرت ألسنتها على نطاق واسع ، اشتبكت فيها كل دول أوربا تقريبا في نسزاع سالت فيه الدماء والأموال ، ليس في أوربا وحدها ، بل وفي سائلر ميادين المنافسة أيضا ، ومن أهمها ميدان الهند التي كانت العلاقات بيـــن الجانبين الإنجليزي والفرنسي قد وصلت إلى نقطة الانفجار (١).

<sup>(</sup>۱) زينب عصمت راشد : تاريخ أوربا الحديث ، ج ۱ ، ص ۲٦٨ ـ ٢٦٩ ، حسن صبحي : التاريخ الأوربي الحديث ، ج ۱ ، ص ٢٧٠ ـ ٢٧١ ، عبدالحميدنعنعي اوربافي بعض الازمنة الحديثة والمعاصرة ،بيروت دار النهضة العربية ٦١٤ ، عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٣٤٦ ـ ٣٤٧ ،

V.D. Mahajan: India since 1526, Part. II , pp. 17-18

ازداد الفرنسيون نشاطا عندما أهتم الملك لويس الخامس عشر XX في عام ١١٥٤ ه / ١٧٤١ م بتجديد المعاهدة التي كانت قد عقدت بين السلطــان العثماني سليمان القانوني ( ٩٣٦ هـ - ٩٧٣ م / ١٥٢٠ م - ١٥٦٦ م ) وفرانســوا الأول Francois I ه / ١٥٤٧ م – ١٥٤٤ م ملك فرنسا في سينة ٩٤٣ ه / ١٥٣٦ م ، وبعقتضي هذه المعاهيدة كانت لفرنسا أن تدعيي حييق حماية الكاثوليك في أراضي الدولة العثمانية ، وبذلك تخوف الإنجليز من أن يتغلغل النفوذ الفرنسي إلى بلاد الشرق التابعة للعثمانيين وأن تفكـــر فرنسا في استغلل الطريق العلاحي عبر البحر الأحمر لتهدد المصالح البريطانية في الهند (۱)، وفي شوال ١١٥٢ ه/ أوائل ١٧٤٠ م عندما كانت الحرب بيلين انجلترا وفرنسا تهدد بنشوب سريع على الرغم من كونها غير معلنة ، كانت الحكومـة الفرنسية تفكر في خلطط لتدمير العصانع الإنجليزية في جنزر الهنـد الشرقية ، وبعد ذلك بسنوات قلائل ، شجع دوبلكس على مشروعه في طــــرد الإنجليز من ساحل كرومنــدل Coromandel)، وعلى الرغم من هذا كــان دوبلك س منذ أن تلقى أنباء حرب الوراثة النمساوية في أوربا ، يحاول أن يثني الشركة الإنجليزية عن اللجوء إلى الحرب في الهند وأن تبقى الأراضي التي تمتلكها الشركتان في الهند خارج الحرب، ولكن لم تكن بالمستطاع إقام....ة حواجز بين حوادث أوربا وما يجري في أمريكا والهندد ،وضمان سلام فيما وراء

<sup>(</sup>١) فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأُحمر ، ص ٧٣ ٠

A.V.Jackson: History of India, Vol. VIII, pp.93-94 (7)

البحار بين بلاد تتحارب في أوربا <sup>(1)</sup>، وقد يكون اقتراح دوبلكس نوعا مـن الخدعـة كسبا للوقـت حيث ثرى أنه بادر بالهجـوم على الإنجليز في الهنـــد، بعد أن تلقى الإمدادات العسكرية واطمـأن على وضعـه ٠

كانت مدراس Madras وپونديشيري Pondicherry هما المركسران الرئيسيان لإنجلترا وفرنسا على التوالي في ساحل كرومبندل بالإضافة إلى قلعة الرئيسيان لإنجلترا وفرنسا على التوالي في ساحل كرومبندل بالإضافة إلى قلعة على تعديد St.David الإنجليزية إلى الجنوب من پونديشيري وكانست كل هذه النقاط بحرية تعتمد في قوتها على البحر الذي يربطها بمصادر قوتها في أوربا ، وأما الدول الأوربية الآخرى التي كانت في الهند من برتغاليسة وهولندية فقد دفعت بها الأحوال السياسية المتغيرة في أوربا إلى الوراء، ولم يعد لها دور في السياسة الهندية (۲).

كانت مدراس وبونديشيري مقرا الشركتين الإنجليزية والفرنسية تقعان داخل حكم كارناتك Karnatic التي كان اسما لمقاطعة كبيرة ألحقـت بنوابيـة دكن التي كانت قد منحت من قبل سلطان الدولة المغولية لآصـف جاه (\*) نظام الملك

<sup>(\*)</sup> اسمه قمر الدين بن شهاب الدين بن عابد خان ولقبه آصف جاه نظام العلك چين قليج خان بهادر ، وكان جده عابد خان قد جاء والى الهند من سمرقند في عهد شاهجهان ولقد تولى آصف جاه في عهد أورنكُزيب وبعض خلفائه أعلى المناصب في الدولة، إلى أن بدأت آثار التفكك في سلطة المغول فقام بتوطيد نفوذه في الدكن وأسس هناك حكما وراثيا في أسرته ، وتوفى في الرابع من جمادي الأخرى عام ١٦٦١ه / ١ مايو ١٧٤٨ م ٠

<sup>(</sup> غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ٣ و ص ٨٧٠ – ٨٧١ ) ٠

<sup>(</sup>۱) عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم : حكومة الهند البريطانية ، ص ٢٩ ، ماتيو أندرسون : تاريخ القرن الثامن عشر في أوربة ، ص ٣٣٦٠

<sup>(</sup>٢) عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم : حكومة الهند البريطانية ، ص ٢٧ ، A.V.Jackson:History of India, Vol. VIII, p.99.

وكان أمير كارناتك في هذه الفترة أنور الدين خان (١٥٥٧-١٦٤١ه/١٧٤٥ ١١٢٥ وفي ١١٥٨ م ١١٥٨ ظهرت قوة إنجليزية بعيدا عن پونديشيري التـي كانـــت تملك حماية ضعيفة واستحكامات ناقصة غير مكتملة ، ومن أجل أن يكســـب دوپلكس وقتا ، أغرى نواب كارناتك بأن يتدخل بأ مـر يحظـر الخصومات داخــل منطقة نفوذه ، ومراعاة لهذا التحريم اقتنع الإنجليز في مدراس أن يوقفــوا هجومهم ويغادروا الساحل لتتأخر المواجهة بين الجانبين عاما آخر (١).

لم يالو دوپلكس جهدا في اصلاح منشأته العسكرية وفي تحصين پونديشيري ضد احتمال هجوم من البحر ، ولا كف عن العمل عندما أمره المدراء في الرياس بأن يوقف جميع النفقات على الإعمال الدفاعاية لتسديد ديون الشركة والعناية بتجارتها (۲)، وكان دوپلكس يرى أنه سوف يفطر لدخول المعركة مع الشركة الإنجليزية ، وكان يعتقد أن الشركة الفرنسية لن تتمكن من التوسيع والنبوض إلا بعد الاستيلاء على مدراس وطرد الإنجليز منها ، ولتحقيق هذا الغرض كان دوپلكس يحتاج إلى السفىن الحربية ، فطلب المساعدة من الحاكم الفرنسي في موريثيوس كان دوپلكسيحتا وثماني سفىن في جمادي الثانية ١٥٩ المربوليو طلبه وزوده بحوالي ألفي مقاتل وثماني سفىن في جمادي الثانية ١١٥ المربوليو تلقى تلك المساعدة من مدافع إلى مهاجم وعرم على الهجوم ضد مدينيا.

Ibid: pp. 99, 104 (1)

احسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٤١ ، ء

V.D. Mahajan: India since 1526, Part.II, p.18

A.V.Jackson: History of India, Vol. VIII, p.101 (7)

مدراس، ووافق أنور الدين خان على هذه الحملة شريطة أن يسلم دوپلكسس اله المدينة بعد الاستيلاء عليها ، فهاجمها في شعبان ١١٥٩ه / سبتمبر عام ١٧٤٦م وبعد عمل عسكري غير حاسم انسحبت السفن الإنجليزية والى سيلان Celon وأنزل الفرنسيون قواتهم على الساحل وحوصرت مدراس بسرا وبحرا والسيأن استسلمت بعد أربعة أيام من الحصار على شروط تسمح للإنجليز باستعسادة مدينتهم مقابل دفع فدية ، وقد وافق لابور دونه على ذلك ، ولكن دوپلكس عارض هذه المصالحة بشدة ، ورأى أنه واذا أريد لفرنسا أن تبني في الهند نفوذا لايتزعزع ، فعليها أن تجد في وابعاد الإنجليز، فأصر أن تسسوى استحكامات مدراس بالأرض ، وانسحب الإنجليز الناجين من الاسر إلى هوجلسي في ساحل بنفال ، وأصح دوپلكس سيد الساحل الشرقي لجنوب الهند (۱) .

آلبر ماله : تاریخ قرن هیجدهم ، ص ۲۱۲ ،

احسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٤١ ،

غوستاف لوبون : حضارات الهند ،ص ٣٤٣ ،

K.Ali: A New History of Indo-Pakistan, Part. II, pp.16-17
V.A. Smith: The Oxford History of India, p.459

Ibid: pp. 104-105 (1)

المستحكم الوحيد الذي كان الإنجليز لايزالون يملكونه بمسافة مايقرب من ١٢ ميلا جنوبي پونديشيري ، ولكن الفرنسيين فوجئوا بمقاومة شديدة وللمستجموا في الاستيلاء عليها فتراجعوا بعد ثمانية عشر شهرا منحسرين (١).

في عام ١١٦٠ه / ١٧٤٧ م كان القائد الفرنسي پراديس Paradis على وشك العركة مرة أخرى نحو قلعة سانت ديفيد ، ولكنه توقف عن التقدم بظهـور السرية الإنجليزية القادمة من سيلان حيث ألقت بالإمدادات والجنـود وأجبـرت الفرنسيين على التقهقـر لحماية پونديشيري ، وتحول التيار منذ هذه اللحظة ، وأراد الإنجليز أن يثاروا لانفسهـم معا لحق بهم في مـدراس ، فأرسلوا ثعانيـة آلاف شخص مع ثلاثين سفينة لمحاصرة پونديشيري التي حوصرت في عـــــام ألاف شخص مع ثلاثين سفينة لمحاصرة الادميرال بوسكـاون Boscawen ، ولكن مثلما فشـل الفرنسيون في قلعة سانت ديفيد ، فشل الإنجليز أمام پوند يشيري ، حيث قاوم الفرنسيون بشجاعة واضطر الإنجليـز إلى إنهاء الحصار والانسحاب بعــد قاوم الفرنسيون بشجاعة واضطر الإنجليـز إلى إنهاء الحصار والانسحاب بعــد إنهـاء الحصار والانسحاب بعــد إنهـاء الحصار والانسحاب بعــد إنهـاء الحصار وقعت معاهـدة اكـس لاشاپـل Aix-Ia-Chapelle في شـوال

A.V.JacksonHistory of India, Vol.VIII,p.106 (۱)

ا العزيز عبدالغني إبراهيم: حكومة الهند البريطانية ، ص ٢٩ كومة الهند البريطانية ، ص ٢٩ كومة الهند البريطانية ، ص ٢٩ كومة العزيز عبدالغني إبراهيم: حكومة الهند البريطانية ، ص ٢٩ كومة الهند البريطانية ، ص ٢٩ كومة الهند البريطانية ، ص ٢٩ كومة الهند العزيز عبدالغني إبراهيم: حكومة العزيز عبدالغني العزيز ال

A.V.Jackson: History of India, Vol. VIII, p.107 (۲)

آلبر ماله : تاریخ قرن هیجدهم ، ص ۲۱۳ ،

رولانموستییه و زمیلاد: تاریخ الحضارات العام ، ج ه ، ص ۲۸۰ ۰

البحرية وتوافقها (1) والقوا التي أنهت حرب الوراثة النعساوية في أوربا ، وأوقفت أنباؤها في ١١٦٢ ه / ١٧٤٩ م القتال في الهند وأعادت الأمور إلي وضعها السابق حيث أعادت مدراس إلى الإنجليز ، مقابل إعادة لويسسبورج Louisburg في أمريكا الشمالية إلى فرنسا ، وبذلك انتهى ماسمي بحرب الكرناتيك الأولى التي كانت أولى الشواهد بأن مصير الهند قد بات رهنا بتناحر القوى الأوربيسية البحرية وتوافقها (1).

A.V.Jackson: History of India, Vol. VIII, p.107 (۱)

آلبر ماله : تاریخ قرن هیجدهم ، ص ۲۱۳ ،

البطریق زمیلیه : التاریخ الأوربی الحدیث ، ص ۲۲۰ ،

زینب راشد : تاریخ أوربا الحدیث ، ج ۱ ، ص ۲۷۰ ،

عبدالعزیز عبدالغنی إبراهیم : حكومة الهند البریطانیة ، ص ۳۰ ،

V.D. Mahajan: India since 1526, Part. II , p.19

A.V.Jackson: History of India, Vol. VIII, p.107

Percival Spear: A History of India, Vol.II, p.78

النواب القديم بقيادة صهره دوست خان المعروف بچندا صاحب Chanda Sahib ومما زاد الأمر سوءًا أن صوبداريـة الدكن التي كانت تتبعها الكارناتك،ابتليت هي الأخرى بنزاعات أسرية على وراثة الحكم إثر وفاة آصف جاه حاكم الدكن فــى شهر ربيع الثاني ١١٦١ه / ابريل ١٧٤٨ م ، وقد خلفه ابنه ناصر جنك الذي ادعـي أنه قد ورث الصوبدارية عن أبيه ، ولكن نازعه فيها ابن أخته سعد الله خـان مظفس جنك الذي ادعى بأنه قد عين صوبدارا بأمر من السلطان المغولي، وتدخل دوبيلكس الفرنسي إلى هذه المنازعات ، فعقد اتفاقا ثلاثيا يجمعه مع جنا اصاحب ومظفر جنك ، وبالمقابل قام الإنجليز بتكوين جبهة مناوئة بالتحالف مع ناصــرــ جنك وأنور الدين خان والتقى الحليفان وانهزم أنور الدين خان ودبر وأجلسس مكانه چندا صاحب في مدينة اركات Arcot كما أجلس مظفر جنك في حيدر آبساد عاصمة الدكن إثر اغتيال ناصر جنكَ بيد الأفغان في ١٢ محرم عام ١١٦٤ه/ ديسمبر ١٧٥٠ م ، وخرج دوپلكس فائزا بالغنيمة حيث عينه مظفر جَنَّك حاكما على الأراضي الواقعة جنوب نهر كرشنا ، وهي ماتعادل مساحة فرنسا ، وهكذا استفحل أمــــر دوپلكس وعظم نفوذه من نحير أن يكلف الشركة الفرنسية شيئا يذكـر<sup>(١)</sup>، وهكـــذا أظهرت حرب كارناتك الأولى بأن تفوق القوة البحرية كانت عاملا حاسما في هـــذا

على ابراهيم خان : ككر ار ابراهيم، مخطوط فارسى فى المتحف البريطانى بلندن تحت رقم ١٥٥٥ ت ١٥٥٥ ، ١٥٥٥ ، ١٥٥٥ . A.V.Jackson: History of India, Vol. VIII, P. 117

عبدالعزيزعبد الغنييين إبراهيم: حكومة الهند البريطانية ، ص ٣٠، غوستاف لوبون: حضارات الهند ، ص ٣٤٤،

آلبـرماله : تاریخ قرن هیجدهم ، ص ۲۱۳ ،

بانيكار : آسيا والسيطرة الغربية ، ص١٠٠٠

Philip Mason: The Men Who ruled India, pp. 24-25

العداء الذي لم يكن للقوات الهندية أي رأي فيه ، لأنه لم تكن لديه كلها أية قوة بحرية ، كما أظهرت أنه بينما كان الجنود الأوربيون أقل على الجيوش الهندية الأكبر منهم عددا ، وذلك الا أنهم استطاعوا أن يتفوقوا على الجيوش الهندية الأكبر منهم عددا ، وذلك بسبب التجهيزات العسكرية الحديثة التي كانوا يتمتعون بها وبسبب حسلن انضباطهم وتدريبهم (1).

في عام ١١٦٢ه / ١٧٤٩م بدأت حرب كارناتك الثانية ، إذ لما رأى الإنجليسين ما حدث بين حاكم كأرناتك أنور الدين خان وبين الفرنسيين من عداوات انتهست بمقتله ، لبوا استنجاد ابنه محمد علي خان فحافوه وعاهدوه أن يناصروه علسي عدوه چنداصاحب حليف الفرنسيين ، واستعد الإنجليز لجولة أخرى من المعسارك بقيادة كلايف Clive الذي تلقى إمدادات كبيرة من لندن تشكلت من جنسود إنجليز ومن مدفعية ، وتمكن الإنجليز من دحر حاكم كرناتك والقبف عليه وقتله في غرة شعبان عام ١١٦٥ ه / يونيو ١٢٥٢ م كما تفلبوا على الضابط الفرنسي ليولي في معركة تريچينا پالي Trichinopoli الذي كان يتولى قيسادة فرقة من فرق دوپلكس في عام ١١٦٦ه / ١٧٥٣ م وأسروا أكثر من ألف فرنسسي وبمقتل چندا صاحب وهزيعة الفرنسيين في معركة كرناتك الثانية بدأ النفسوذ ومحكومة بلاده في فرنسا ثقتهم السابقة فيه ، حيث أصبحت سياسته فاشلة عندما

R. Mukherjee: The Rise and Fall of the East India (1) Company, p.117.

هزم مرشحو فرنسا للفوز بالحكم (1).

في ربيع الأول ١١٦٧ه / أواخر ديسعبر ١٧٥٣ م قدم دوپلكس عروضا للسلام، ولكن عندما اكتشف الإنجلير أنه يريد كسب الوقت وأنه ينوي توظيد نفوذه في كارناتك أوقفوا تفاوضهم معه ، وبعا أن سياسته أصبحت سيئة السععة أجبر على إخفاء الحالة الحقيقية للعوارد العالية للشركة ، وعندما أبلغ العسدراء وففاء الحالة الحقيقية للعوارد العالية للشركة ، وعندما أبلغ العسدراء بباريس بعفة مفاجئة من پونديشيري Pondicherry بأنهم مدينون بعليونيان من الفرنكات الفرنسية ، قرروا استدعاءه على الفور ، كما أن الشركية الإنجليزية في لندن ظلت تعارس الفغط على الحكومة الإنجليزية للاحتجاب دبلوماسيا ضد كامل معارسات دوپلكس في الهند ، إلى أن نجمت هذه المحاولات في قصر فرساي وصدر في سنة ١١٦٧ ه / ١٧٥٤ م من العلك لويس الخاميس عشير في قصر فرساي ومدر في سنة ١١٦٧ ه / ١٧٥٤ م من العلك لويس الخاميس عشير بودهي Godeheu وهكذا لم يدعم دوپلكس من الحكومة الفرنسية العنهمكة جدا بحوادث أوربا وأمريكا ، كعا لم يساعده مديرو الشركة الفرنسية الذين ظلوا حتى ذي الحجة ١١٦٦ ه / أكتوبر ١٩٥٣م لايعلمون مشروعاته تعاما ، وكيييا استدعاؤه في آن واحد رمزا ونتيجة لإخفاقه ، وفي الحقيقة لم ترغب الحكومية

<sup>(</sup>۱) على ابراهيمخان:كلزارابراهيم، ق ٦٠٠٠

ميرحسين علي كرماني : نشان حيدري، مخطوط فارسى في T.O.L تحت رقم قل T.O.L قل المنافعة على ETHE 522 واحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٤٢ ،

رولانموسنييه وزميلاه: تاريخ الحضارات العام ، ج ٥ ، ص ٢٨٠ ،

A.V. Jackson: History of India, Vol. VIII, p.120,

Percival Spear: A History of India, Vol. II, pp.78-79.

الفرنسية أن تزج نفسها في خصام مع الإنجليز الذين كانت قوتهم البحريــــ تشكل خطورة على كل المستعمرات الفرنسية ، وكانت المنازعات الهندية تبـــدو طويلة واستنزافية ، بالإضافة إلى قلة موارد الفرنسيين المالية ، فكانت لدى الحكومة الفرنسية أسباب مقبولة لاستبدال علاقات الحرب بين الشركتين الفرنسية والإنجليزية في الهند ، بعلاقات وئام وسلام ، وإيقاف ممارسة إعارة القلوات المساعدة للأمراء المحليين ، والموافقة على العودة المشتركة للعمل التجاري القديم ، وفي هذا الإطار أوفدت فرنسا جودهي Godeheu الى بونديشييرى Pondicherry ليخلف دويلكس ويوقع مع الحاكم الإنجليزي سوندرز اتفاقية في شهر ربيع الأول ١١٦٨ه / يناير ١٧٥٥ م تعهد الجانبان الإنجليـــزي والفرنسي بمقتضاها أن يرفعا أيديهما عن صراع القوى المحلية وأن تؤول لكلل القوتين الأرض التي كانت تسيطر عليها قبل توقيع الاتفاق ، كما ألزمت الشركتان أنفسهما بموجب هذه الاتفاقية بعدم تجديد المحاولات الهادفة للتوسيع فييي الأراضي ، كما تم الاعتراف بمحمد علي خان - الذي ظل الإنجليز يدعمونه طـوال فترة هذا الصراع ـ بطريقة تكتيكية كنواب لكارناتك ، الأمر الذي قضى عليى العماد الأساسي الذي ظلت سياسة دويلكس البعيدة الآثر ترتكز عليه ، وعـــاد دوپلكس إلى فرنسا ليلقي حتفه في جمادي الأولى ١١٧٧ ه/ نوفمبر ١٧٦٣ م، بعد أن حاول عبثا أن يحصل على الإنصاف لما لاقاه من إهمال وتشويه وماقاساه من فقر (١).

A.V.Jackson: History of India , Vol.VIII, pp.123-124. (۱)

، ۳۱ – ۳۰ معبدالعزیز عبدالغني إبراهیم : حکومة الهند البریطانیة ، ص ۳۰ ، ۳۲۷ ماتیو أندرسون : تاریخ القرن الثامن عشر في أوربة ، ص ۳۲۷ ، ۷.A.Smith : The Oxford History of India, pp.461-462

S.P.Sen: The French in India (1763-1816), p.30

لقد تفررت فرنسا من تلك الاتفاقية التي تفمنت التخلي عن كل الامتيازات التي اعترف لها بها خارج مراكزها التجارية ، إذ لم يكن للإنجليز غيرمراكزها التجارية في تلك المنطقة ، بينما الامتيازات التي نالتها الشركة الفرنسية والسلطة الواسعة التي تمتعت بها ، امتدت فوق رقعة من أرض الهند تبليغ مساحتها ضعفي مساحة فرنسا ، يسكنها عشرات الملايين من الناس (1).

وعلى الرغم من استدعاء دوپلكس وتخلي الحكومة الفرنسية عن سياسته، إلا أن بوسي تمكن من توطيد مركره في دولة حيدر آباد الواسعة ،حيث ظلـــت

<sup>(</sup>۱) موسنييه وزميلاه : تاريخ الحضارات العام ، ج ه ، ص ۲۸۲ ٠

هناك قوة فرنسية طيلة ثمانية أعوام آخرى (1)، ومعنى هذا أن الصراع بيــــن البع The Seven

Years War في أوربا وانتشرت في الهند ودخلت الشركتان في جولة حاسمة من المعارك ، وكان محور القتال قد انتقل في هذه المرة إلى بنغال حيث دخـل الإنجليز في معركة مصيرية مع قوات نواب ذلك الإقليم .

<sup>(</sup>۱) آلبر ماله : تاریخ قرن هیجدهم ، ص ۲۱۶ ،

ماتيو أندرسون: تاريخ القرن الثامن عشر في أوربة ، ص ٣٣٧، A.V.Jackson: History of India, Vol. VIII, p.124

هربرت فيشر : أصول التاريخ الأوربي الحديث طَّ٣، القاهرة ، د ار المعارف، ١٩٧٠م > ص ١٤١٣ ٠ وص ١٤١٣ ٠ وليام لانجر : موسوعة تاريخ العالم ، ج ٤ ، ص ١٤١٣ ٠

في الواقع بدأت شركة الهند الشرقية الإنجليزية بالاستيلاء على الهنيد بواسطة كلايف Clive في بداية حرب السنيين السبع قبل انهرام البحرية الفرنسية وخسارة فرنسا مستعمراتها،وكان كلايف قد دخل في خدمة الشركية بعفته سكرتيرا لها ، وعمره آنداك كان يبلغ الثامنة عشر ، ولما انتقل من المكتب إلي الجيش ، أبرز جدارته وشجاعته في أول محاصرة لپونديشيري في عام ١١٦١ ه / ١٧٤٨ م ، وكان عمره آنداك يبلغ الثالثة والعشريين ، كما حارب عدة مرات محميات دوپلكس في كارناتك إلا أن حوادث الهجوم علي بنغال أعطته فرصة يبرز فيها جدار ته وكفاءته (۱) العسكرية التي وضعت الإنجليز في الهند كقوة أجنبية لاتنافي .

في هذه الفترة العصيبة المصيرية من تاريخ المسلمين في الهند كان يتولى عرش المفول في دهلي السلطان عالمكير الثاني ( ١١٦٧ – ١١٧٥ ه / ١١٧٥ عرش المفول في دهلي السلطان عالمكير الثاني ( ١١٦٥ – ١١٧٥ ه / ١٧٥٩ عرب ١٧٥٩ عرب ١٧٥٩ عرب الاعبيدة تحول إلى حكم وراثي يتقاتل الطامعون في الوصول إليه عقب وفية كل حاكم وهذا ماحدث في دكن Deccan ثم في بنغال Bengal وأوده Oudh وغيرها ، وبالطبع كان المتصارعون على السلطة يبحثون عن أعوان لهم في المتنافسين الاستعماريين المتمثلين في الشركتين الفرنسية والإنجليزيية ، وكانت كُجرات Gujarat ومالوه Malwa وجزءًا من دكن قد وقعت في تبضة المرهته الذين كانوا يعبثون بأمن البلاد واستقرارها ، كما كانيت

<sup>(</sup>۱) آلبر ماله : تاریخ قرن هیجدهم ، ص ۲۲۵ ۰

العفول عتب حملة نادر شاه الإيراني ، وبانفصال البلاد التي سعيت فيمابعد بافغانستان عن الدولة العفولية ، أصبح المسلمون يفقدون معينا تاريخيا كان ينجدهم أثناء الأزمات وينقد الحكم الإسلامي من السقوط في الهاوية ، وكذلك كان الراجيوت المعروفين بشجاعتهم وتحالفهم مع الدولة المغولية مغلوبين لمرهته دون أن تكون لهم علاقات مع السلطان اأو وزيره (۱) ، وفي مثل هـــده الأوضاع أخذ الإنجليز في الاستيلاء على الهند بضرب بعض أبنائها بالبعض الآخــر وبدأوا في ذلك من بنغال .

and the second s

تحت قيادة مرشد قلي خان ( ١١١٥ – ١١٣٩ / ١٧٠١ – ١٧٢١م ) تحوليت الصوبدارية في بنغال إلى نظام حكم وراثي ، ولكن بحلول ١١٥٣ ه / ١٧٤٠م اطيح بحفيده علاق الدولة سرفر ازخان (\*) حيث قتل في المعركة امام محمد علي وردي خان الذي كان قد تمكن من أن يرفع نفسه من وظيفة متواضعة إلى نائب حاكم بهار ، كما استطاع أن يكسب لنفسه بقوة السيف حكم البنغال الذي استمر ليه

<sup>(\*)</sup> لم يخلف مرشد قلي خان ذكرا يخلفه في حكم بنغال ، وحاول أن يكون حفيده سرفراز خان ( ابن بنته) خليفة له ، إلا أن صهره شجاع الدين خان والسدد سرفراز خان تمكن من تولي صوبدارية بنغال بعد أن حصل على تقليد بذلك من دهلي ، وبعد وفاته هزم ابنه أمام علي وردى خان وقتل في المعركة .

<sup>(</sup>۱) ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٤٢، ٦٣٥ ٠

<sup>(</sup>۲) غلام حسین خان طباطبائی : سیر المتاخرین ، ج ۲ ، ص ۱۹۳ ، ۱۹۹۳ . K.K. Datta and the others:

Indian Records Series. Fort William, India House Correspondence and other contemporary papers Relating Thereto, Vol. II (1757-1759), Delhi, Civil Lines, 1957, P.475.

M.M. Ali: History of the Muslims of Bengal, Vol. IA, pp. 577, 601,604.

أثناء فترة إدارة مهابت جنك محمد علي وردي خان القوية لم يكن لـدى التجار الإجانب سبب وجيه للشكوى ، لأنه على الرغم من فرضه رسوما جمركينتة على العراكز التجارية الإنجليزية والفرنسية والهولندية ، إلا أنه وفر لتلك المراكز الحماية اللازمة وعمل على استقرار الأمن ولم يتسامح مع أية تجاوزات تهدف الإخلال بالنظام (١)، وفي نفس الوقت لم يكن يرغب في المواجهة مــــع الإنجليز أصحاب النفوذ القوي في سواحل ولايته ، ولقد حاول البعض من رجاله تحريضه لمحاربة الإنجليز في كلكته وطردهم منها ، إلا أنه رد (\*) على هؤلاء قائلا : " إنه مادام الإنجليز لايريدون لنا شرا فلا نرى مبررا أن نكون البادي، بالشر"،"وكان يرى أنه لن يكون سهلا أن تخمـد النار التي قد تشتعل في البحـر كما كان يبدي قلقه من أن تقع سواحل الهند بعد وفاته في قبضة هوّلاء الذيـــن يلبسون القلنسوة " (٢) ومعنى هذا أن حاكم بنغال كان يشعر بما ينقصه وهو القوة البحرية الضاربة ، كما كما كمان يرى ببعد نظره أن مستقبل الهند سيك ون بيد الذين يسيطرون على الطرق الملاحية ويملكون قوات بحرية أكثر عددا وأحسن تنظيما وتدريبا ، وهو مالم تكن تملكه أية قوة هنديـة ، ومن هنا نرى أن علـى \_\_ وردي خان لايستمع إلى بعض مستشاريه ولا يغامر بالهجوم على الإنجليز ، لأنه لم يكن باستطاعته متابعة الهجوم في البحر حتى يحسم الأمر ، ولقد توفى في التاسع من رجب سنة ١١٦٩ه / ابريل ١٧٥٦ م وخلفه في حكم بنغال وبهار وأوريسه حفيده

<sup>(\*)</sup> ذكر المولف أنه رافق علي وردي خان لعدة أشهر وأنه سمع هذه العباراتمنه مباشرة كما سمعه من السائرين أيضا ٠

A.V. Jackson: History of India, Vol. VIII, p.164 (1)

<sup>(</sup>٢) غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ٢ ، ص ٦١١ ٠

( ابن بنته ) سراج الدولة الذي كان آنذاك في الثامنة عشر من عمره (١).

لم يكن سراج الدولة منذ البداية على وفاق مع تجار شركة الهند الشرقية الإنجليزية ، وكان يعتقد بأنهم يتآمرون لإقصائه عن الحكم بالتواطق مع بعيض الساخطين عليه من أسرة علي وردي خان وبعض رجالاته الذين عزلهم عن مناصبهم، ومنهم مير محمد جعفر خان (۲) ، كما لجأ أحد معارضيه المدعو كشن بلبهه إلى كلكته ورفض الإنجليز طلب سراج الدولة الداعي إلى استرداده (۳).

في الوقت الذي تولى سراج الدولة الحكم في بنغال ، وصلت الخطابات من لندن إلى كلكته تبلغ الرئيس بأن الحرب مع فرنسا متوقعة فعليه أن يضطم مستوطنته في حالة دفاع ، ولذا بدأ دريك (\*) Drake رئيس مجلس كلكتهم

<sup>(\*)</sup> هو : روجردریك Roger Drake لقد وصل إلى بنغال في محـــرم
۱۱۲۰ مایو ۱۷۳۷م ، وکان رئیسا لمجلس کلکته في ( ۱۱۲۰ - ۱۱۷۱ ه /

<sup>(</sup>۱) مؤلف مجهول : تاريخ عالمكير ثاني ، مخطوط فارسي فى المتحف البريطانى بلندان تحت رقم (۱۶ م ۱۳۰۵) ، و ۷۱ ، تحت رقم (۱۳۰۵) ، غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ۲ ، ص ۲۰۸ ، ۲۰۰ ،

<sup>،</sup> میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص م $\pi$  –  $\pi$  ، میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل

V.A. Smith: The Oxford History of India, p.466.

<sup>(</sup>٢) ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٣٦ ،

<sup>(</sup>٣) غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ٢ ، ص ٦٢١ ٠

في تعزيز التحصينات المحيطة بها ، وكان من أول قرارات سراج الدولة أن طلب إلى الإنجليز بآن يكفوا عن هذه التحصينات لأنهم لم يمنحوا حق تحصين أماكنهــم في بنغال ، إلا أن دريك Drake أجاب موضعا بأن التحصينات موجهة ضـــد الفرنسيين الذين تجاهلوا حياد الأراضي الخاضعة لحكم المغول في الحروب الأخيرة واستولوا نتيجة لذلك على مـدراس، فلا يستبعد أن يهاجموا كلكتـه أيضا ويستولوا عليها ، ولكن سراج الدولة لم يقبل هذا العذر وفهم من رد الإنجليسز أنهم لايقدرون سيادته التقدير اللازم ، فأرسل إليهم في قاسم بازار يطلب إليهم إزالة التحصينات، ولم يستجب الإنجليز لعطالبات سراج الدولة فحسب بل بدأوا في الدخول إلى المعسكر المناوى الذي كانت ترأسه غستي بيك ــم Ghesiti Begum ابنة علي وردي خان ، الا أن سراج الدولة نجح فـــي اعتقال خالته وتحديد إقامتها في قصره ، ثم سار بجيشه إلى مركز الإنجليــز في قاسم بازار بالقرب من عاصمته واستردها لسيادته في أوائل رمضان ١١٦٩ه/ يونيو ١٧٥٦م ، ثم هاجم كلكته حيث هرب كثير من الإنجليز بعد مقاومة قصيرة وأسر الباقون الذين كان يصل عددهم الى ١٤٦ فردا وضعوا في حجرة عرفت فيما بعـــد بالحفرة السوداء The Black Hole ديث توفي فيها ١٢٣ منهم نتيجة ضييق الغرفة وسوء التهوية ، وهكذا سقطت كلكته وحصن ويليم بيد سراج الدولة في ٢٢ رمضان ١١٦٩ ه / ١٩ يونيو ١٧٥٦ م (١)، وغنم قوات سراج الدولة ذهبا وأموالا كثيرة من الشركة الإنجليزية وسائر التجار من الهندوكيين والإنجليز والأرمـــن

<sup>(</sup>۱) غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ۲ ، ص ٦٢٢ ،

A.V.Jackson: History of India , Vol.VIII, p.165

عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم : حكومة الهند البريطانية، ص ٣١ ـ ٣٢،

بانيكار : آسيا والسيطرة الغربية ، ص ١٠١،

آلبر ماله : تاريخ قرن هيجدهم ، ص ٢٢٠٠

وغيرهم ، ثم غادر كلكته بعد أن أبقى هناك عامله مانك چند Manik Chand مع خمسة آلاف فارس وثمانية آلاف من المشاة ليقوموا بحراسة المدينة (١).

في معركة رمضان ١١٦٩ه / ١٢٥٦م في كلكته وقع عدد من الإنجليزيات بيـــد ميرزا أمير بيك الذي كان صديقا لعير جعفر فقام بإخفائهن ومحافظتهن ، وفــى ظـلام الليل أركبهن إلى سفينة بعساعدة مير جعفر وأوصلهن إلى سفينة دريك التي كانت قد رست على بعد حوالي ١٢ كروها ، ولقد شكره الإنجليز على ما قام بـــه وقدموا له عطايا ، إلا أنه رفض قبول تلك العطايا ، طالبا إياهم أن يضعواعمله الطيب في ذاكرتهم ، ثم رجع في نقس الليلة والتحق بعير جعفر (١) ويشير هــذا الوضع إلى أن ضعاف النفوس وأصحاب العقد كانوا يمهدون للتواطؤ وأنهم كانوا واثقين بعودة الانجليز واستئناف المواجهة ضد حكم المسلمين في بنفال .

بعد طرد الإنجليز من كلكته وقاسم بازار ٢ هرب الذين تمكنوا من الخروج وعلى رأسهم دريك على ظهور سفنهم إلى عرض البحر ومن هناك ذهبوا إلى مدراس شارحين لرئيس مجلس مدراس ماحدث لهم في بنفال (٣)، وهكذا نرى أنتخلف المسلمين في البحرية كان يسمح لأعدائهم أن يفلتوا من أيديهم على الرغم مين مطاردتهم والقضاء عليهم في البر

شعر الإنجليز بالخطر الذي يهدد وجودهم الاستعماري في الهند من جراء هذا

<sup>(</sup>۱) غلام حسین خان طباطبائی : سیر المتأخرین ، ج ۲ ، ص ۱۲۲ ، ۱۲۳ ، میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۱۳۲ .

<sup>(</sup>٢) غلام حسين خان طباطائي : سير المتأخرين ، ج ٢ ، ص ٦٢٢ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسيه ، ص ٦٣٣ ٠

التفوق الذي أبداه سراج الدولة ، فقام رئيس مدراس (\*) على الفور بإرسال أسطول بقيادة الأدمرال واتسون (\*\*) الاختمال ومعه القوات الأخرى بقيادة الكولونيل كلايف Clive ، وكانت تغم هذه القوات ثلاثة ألاف مقاتل ، منهم تسعمائة من الأوربيين ، ولقد اعتبرت تلك القوة ليست كافية فقط لاستعادة كلكته فحسب ، بل لطرد الفرنسيين من شاندر ناكولونيان وحتى لمهاجمة مرشد آباد عاصمة النواب أيضا (۱).

وصلت الحملة إلى بنغال ورست سفى الإنجليان مقابل كلكته في موضيع يسمى بالمياه السوداء ومن هناك عرضوا إلى سراج الدولة المصالحة والاعتذار عما بدر من دريك Drake من تقصيرات وتقديم مئات الآلاف من الروبيات، مقابل أن يؤذن لهم بإعادة بناء مراكزهم في كلكته كما كانت الحال في السابق، إلا أن سراج الدولة لم يلب طلبهم ذلك ، وعلم الإنجليز عن طريق اتصالاتهم معارضي النواب بأن أعيان البلاد ورجالها السابقين مستعدون أن يضعوا أنفسهــــم

<sup>(\*)</sup> هو: جورج بكوت George Pigot الذي تولى رئاسة الشركة الإنجليزيـة في مدراس من ( ربيع الأول ١١٦٨ه / يناير ١٧٥٥م حتى ربيع الثانـــــي ١١٢٧ هـ / نوفمبر ١٧٦٣م ) ٠

<sup>(\*\*)</sup> هو الأدمرال تشارلز واتسون Admirel Onerles Watson أحد القادة العسكريين لشركة الهند الشرقية الإنجليزية في(١١٦٧-١١٥٠هـ/١٧٥٤م)، لقد ساهم بفعالية في المعارك التي دارت في بنغال ضد حاكمها سراج الدولة،

<sup>.</sup>V.Jackson ــ: History of India, Vol. VIII, p.166 (۱) آلبر ماله : تاریخ قرن هیجدهم ، ص ۲۲۰ ،

V.A. Smith: The Cxford History of India, p. 467.

وامكاناتهم بيد كل من يعمل ضد سراج الدولة والقضاء عليه ، فقرروا مهاجمسة كلكتة بإطلاق نيران العدافع التي أوقعت إرباكا في صفوف حامية المدينة ثما قاموا بإنزال القوات على الساحل وقاتلوا قوات مانك چند ، وانتهت المعركسة بانتصار الإنجليز واستعادة كلكته وطرد حامية سراج الدولة منها ومسسسن هوجلي على الساحل وقاتلوا على الساحل وقرد حامية المدولة منها ومسسسن

بعد أن علم سراج الدولة بنباً سقوط كلكته بيد الإنجليز ، قرر التوجيه بنفسه لمحاربتهم ، فغادر عاصمته مرشد آباد في يوم الاثنين ١٢ من شهر ربيع الثاني سنة ١١٧ه / يناير ١٧٥٧م متوجها إلى كلكته حيث أقام معسكره بالقرب منها ، وحدثت اشتباكات بين الجانبين ، وفي نفس الوقت كانت الاتصالات والعفاوضات تتم من أحمل حل المسألة سلميا ، ولقد أرسل الإنجليز أحد الخبراء لإبيليس سراج الدولة ببعض الرسائل ، ولكن مهمته الاساسية كانت هي التعرف على مواقع قوات سراج الدولة والتعرف على الأماكن التي يعكن أن تسلك عند الهجوم الليلي المباغت ، وعاد المبعوث إلى الإنجليز مقدما لهم تقريرا عن أوضاع سراج الدولة في ومواقع قواته ، ثم قام الإنجليز بإنزال بعض قواتهم خلف قوات سراج الدولة في ظلام الليل ، وبحلول السحر ، نزلوا من السفن وبدأوا بإطلاق النار متقدمين خطوة خلوة إلى قوات سراج الدولة التي كانت قد وقعت تحت وابل من نيسران خطوة خطوة إلى قوات سراج الدولة التي كانت قد وقعت تحت وابل من نيسران بنادق الإنجليز ومدافعهم من الخلف ومن الأمام ، وأصيب الكثير من هذه القوات بين قتيل وجريح ، كما أصيب بعض القواد ، وكاد أن يقع سراج الدولة نفسه فسي

<sup>(</sup>۱) غلام حسین خان طباطبائی : سیر المتأخرین ، ج۲ ، ص ۱۳۳ – ۱۳۳ ، میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۲۳۸ ، میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۲۳۸ ، A.V.Jackson : History of India, Vol. VIII, p.166.

الأسر ، إلا أنه تمكن من النجاة بسبب الضباب الكثيف والأمطار الغزيرة التيي كانت تحجب الروّية، فنقلل معسكره إلى مكان أبعد طارقا باب المصالحة (١) .

قبل الإنجليز هذه الدعوة شريطة أن يعوض لهم سراج الدولة الأموال التي استولى عليها في حرب كلكته الأولى وأن يدفع لهم الفرامة عن الأضرار التي لحقت بالإنجليز نتيجة هدم مراكزهم في كلكته ، وبعد تردد المبعوثيين وإجراء المفاوضات وقعت اتفاقية استعادت الشركة الإنجليزية بموجبها ممتلكاتها في بنغال ، كما دفع للإنجليز بعض الأموال نقدا ، ووضع تحت تصرفهم سيت قرى مجاورة لكلكته إلى أن يتم تسديد المبالغ المتبقية (٢).

لم تستمر هذه البهدنة طويلا ، إذ أصبحت فرنسا وإنجلترا في حالة حـــرب مفتوحة امتدت إلى مناطق نفوذهما في البهند ، وبدأت المعارك بينهم وبيــن الإنجليـز في الدكن وكـان مجلس مدراس يفغط أن تعود القوات الموجودة فـــي بنغال بأسرع وقت ، إلا أن هذه القوات وجدت المغادرة خطيرة جدا لأن كلكته لــم تكن قد أمنت فد خطر النواب من جهة ولأن الفرنسيين كانوا موجودين في محطـة شاندرناكور المحصنة التي تقع قرب هوجلي على بعد أميال قليلة من كلكتــه ، وحاول كل من واتسـون (كلايـف Clive) وكلايـف Clive المكان عنــوة ،

<sup>(</sup>۱) غلام حسین خان طباطبائی : سیر المتآخرین ، ج ۲ ، ص ۱۳۶ ، میرزائم عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۱۳۳ ،

K.Ali: A New History of Indo-Pakistan, Part.II, p.27
 نام حسین خان طباطبائي : سیر المتأخرین ، ج ۲ ، ص ۱۵۳ ،
 میرزا محمد عبدالقادر خان : آویماق مغل ، ص ۱۳۳ ،

Philip Mason: The Men Who Ruled India, p.33

لكن النواب الذي وافق في بادئ الامر ، سحب في اللحظة الأخيرة موافقت البالهجوم واتعل سرا بالفرنسيين وكان يبحث عن فرصة مناسبة لتجديد المناوشات بينه وبين الإنجليز (1)، ومرة أخرى وقف الحظيزالى جانب الإنجليز، إذ أسعفتهم الخيانة في الجبهتين ، وبادرت السفن الحربية الإنجليزية بالاستيلاء على مراكز الفرنسيين في بنغال بمساعدة أحد الفرنسيين الذي خان قومه وأرشد الإنجليز إلى الطريق السري المودي إلى السفن الفرنسية ، فتعكن الإنجليز بالهجوم المباغت من الاستيلاء على هذه السفن وقلعة شاندرناكور والمركز الفرنسي قرب قاسم بازار ، وذلك في جمادي الثانية ١١٧٠ه / مارس ١٩٥٧م ، وبهذا تلقى الفرنسيون ضربة قاضية في بنغال بعد أن تلقوا هزائم في دكن أيضا (٢).

بعد هزيمة الفرنسيين في بنغال ، لجأ كبيرهم المدعو موشيـــر لاس الحلا Monsieur آلفلا المحتوبة ومدافعهم وبنادقهم إلى سراج الدولــة معلنين له الولاء ، وفي نفس الوقت كان الخونه في صفوف قوات سراج الدولة قـد نشطوا وأبدوا استعدادهم بالمشاركة في الإطاحة بسراج الدولة ، وقام الإنجليـر برسال مبعوث إلى النواب يعلن له أنه بموجب عقد المصالحة يعتبر عدوهم عدوا له وصديقهم صديقا له ، كما يكون عدوه عدوا لهم وصديقه صديقا له ، وبنشاء

A.V.Jackson: History of India, Vol.VIII, p.167 (1)

 <sup>(</sup>۲) غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ۲ ، ص ٦٣٥،
 ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٣٧ ،
 عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم : حكومة الهند البريطانية ، ص ٣٣ ،

M.M.Ali: History of the Muslims of Bengal, Vol.IA, p.673.

على ذلك يجب على النواب أن لايحمي أعداءهم الغرنسيين وأن يقوم بتسليمهم أو بإخراجهم من أراضيه (١)، ونشط المتربصون الذين كانوا يحاولون القضاء على دولة سراج الدولة فأصروا عليه أن يطرد الفرنسيين اللاجئين إليه ويحول بذلك دون توتر العلاقات بينه وبين الإنجليز ، فتحدث سراج الدولة مع موشييلير لاس في هذا الموضوع حيث رد قائلا : " إنكم لو قمتم بمساعدتنا في المعامـــلات المتعلقة بالشركة الفرنسية لاعتبر هذا نقضا للعهد الذي بينكم وبين الإنجليان ولكن لو قبلتم التحاقنا في صفوف الآلاف من خدامكم فلا يمكن أن يعتبر هــــــدا نقضا للعهد " (٢)، وعرض سراج الدولة هذا الجواب إلى المبعوثين الإنجليــــر الذين لم يقتنعوا به ورفضوه ، كما رفضه خصوم سراج الدولة الذين كانـــوا يعتبرون بقاء الفرنسيين سندا لسراج الدولة ، وأصروا على إخراج الفرنسييين فاضطر سراج الدولة نتيجة لهذه الضغوط أن يطلب من الفرنسيين المغادرة مــن أراضيه (٣)، فقال له لاس أثناء المغادرة : " إن الكثيرين من رجالك ينـــوون الغدر بك ، متآمرين في ذلك مع الإنجليز ، وبعد إخراجي سوف يحاربونك مـــع الإنجليز من أجل الإطاحة بك ، ولو بقيت معك فلن أقصر في الدفاع عنك " ولكن سراج الدولة كان قد استسلم للضفوط ولم يجرأ في المحافظة على الفرنسيين، وقال لموشير لاسبأن المصلحة تقتضي مغادرته حاليا ، وإذا احتيج إليه فسلوف

<sup>(</sup>۱) غلام حسین خان طباطبائی : سیر المتأخرین ، ج ۲ ، ص ۱۳۵ – ۱۳۳ ، میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۱۳۳ ،

عبدالعزيز عبد الغني ابراهيم : حكومة الهند البريطانية ، ص ٣٣٠

<sup>(</sup>٢) غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ٢ ، ص ٦٣٦ ٠

K.K.Datta: F.W.I.H. Correspondence, Vol. II (1757 - 1759), p. 224.

يستدعيه فورا ، ورد عليه لاسبأنه قد لايتيسر اللقاء بينهما ثانية ، ثم غادر مرشد آباد (۱).

وجد سراج الدولة أن رجال الدولة القدامي يخاصمونه وعلى الأخص مي وحد محمد جعفر وراجه دولبهه رام اللذان كان لهما أكبر النفوذ في الجيش ولم يتمكن سراج الدولة من إزالة الخلافات ولم يقدم إلى مبادرة تعيد الثقية بينه وبين هولاء الرجال ، بل على العكس من ذلك كان يتبادر منه ما يعمق عدم الثقة والكراهية ، وكان للثرى الهندوكي جكت سيت Jaget Seth دور نشط في الإعداد لمؤامرة الإطاحة بسراج الدولة والتخلص منه ، وعمل مع مي رحو جعفر لإثارة كبار الشخصيات في حكم بنغال الذين وعدوا الإنجليز بأن يتكفل و القضاء على سراج الدولة فور تحرك القوات الإنجليزية لمحاربته كما تعهدوا بدفع القضاء على سراج الدولة فور تحرك القوات الإنجليزية لمحاربته كما تعهدوا بدفع

قبل الإنجليز التماس مير محمد جعفر وراجه دولبهه رام ، واستعدوا للهجوم على سراج الدولة ، وبدأوا يتذرعون في نقض المصالحة بأن سراج الدولة تباطأ في تسديد الفرامة المكلف بأدائها إلى الإنجليز ، واضطر النواب للدخول فللمعركة فأرسل راجه دولبهه رام العتواطئ مع الإنجليز ، على رأس قوات كبيرة

<sup>(\*)</sup> كرور: يساوي عشرة ملايين ٠

<sup>(</sup>۱) غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ۲ ، ص ٦٣٦ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ٦٣٥ ، ٦٣٧ ،

K.K.Datta : F.W.I.H. Correspondence, Vol. II
 (1757 - 1759), p. 225

ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٣٧ ،

واحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٤٤ ٠

إلى منطقة پلاسي Plassey استعدادا لمواجهة الهجوم الإنجليزي ، إلا أنه كما أشرنا كان يبطن الشر لسراج الدولة وكان يراسل الإنجليز باسم مير جعفدر ويطمئنهم ، كما كان على اتصال مع قواد الجيش ، محاولا جذبهم إلى صف الغدر والخيانة وواعدا كل واحد منهم بما يناسبه من منصب ، وكذلك كان مير جعفريبذل قصارى جهوده للإيقاع بين سراج الدولة وقواده إلى أن لم يبق مخلصلا ووفيا مع النواب إلا القليل من القوات والقواد (1).

تحرك كلايف من كلكت ه إلى پلاسي كما تحرك إليها سراج الدولة مــــن منصوركنج ومعه قائداه الوفيان مير مدن وراجه موهن لال والمعدود من مخلصيه وكان عدد القوات الإنجليزية يصل بين ألفين إلى ثلاثة آلاف جندي<sup>(۲)</sup>، بينمـــا كان النواب يملك في الظاهر قوة قوامها خمسة عشر ألفا من الخيالة وثلاثيــن ألفا من الجنود المشاة و ٤٠ قطعة من المدفعية (٣).

وقعت معركة پلاسي Plassey في يوم الخميس الخامس من شوال ســــنة الاهتباك بإطلاق النار من العدافع ، وكان ١٢٠ه / ٢٢ يونيو ١٢٥٥م ، لقد بدأ الاهتباك بإطلاق النار من العدافع ، وكان الإنجليز يقصفون مواقع سراج الدولة بوابل من نيران المدافع بصورة مستمــرة لايقاف تقدم تلك القوات ، إلا أن بعد مضي ثلثي النهار تمكن مير مدن وموهن لال قائدا سراج الدولة الوفيان من الوصول إلى مقربة من حديقة پلاسي ، فاضطرب الإنجليز وظنوا أن هناك خدعة دبرت ضدهم ، وغضب كلايف على أمين چند Amin Chand الذي جاء إليه بخطاب من مير جعفر وذكره بأنهم وعدوا أن تخــذل القــــوات

<sup>(</sup>١) غلام حسين خان طباطبائي: سير العتأخرين ، ج ٢ ، ص ٦٣٧ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ٦٣٨ ٠

A.V. Jackson: History of India, Vol. VIII, p.167 (r)

سراج الدولة بعد اشتباكات مصطنعة ، ولكن الوضع الآن يشير إلى غير ذلك ، إلا أن أمين چند طمأنه بأن معظم الجند يناصر مير جعفر وأن القوات التي تحـارب في الطليعة هي التي بقيت مخلصة ووفية للنواب فتحارب بكل بسالة ، فــــاذا انهزمت لن تحرك القوات الأخرى ساكنا ، وحدث أن أصيب مير مدن بقدمه التــــى بترت نتيجة إصابته بقذيفة مدفعية ، توفى على أثرها بعد قليل ، مما سهـــل للموَّامرة أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ ، إذ اضطرب سراج الدولة واستدعى ميــرــ جعفر وخليع <sup>(\*)</sup> عمامته ووضعها أمام مير جعفر طالبا مساعدته بحق المليييج والزمالة ومصير البلاد ، ولكن مير جعفر الذي كان جازما لتنفيذ المؤامرة لم توَثر فيه هذه المناشدة بل طالب سراج الدولة بإيقاف المعركة وسحب القـوات إلى المواقع الأولية ثم التفكير والتخطيط للمعركة ، وأمام الحاح مير جعفــر طلب سراج الدولة من قائده موهن لال أن ينسحب على الرغم من أن قائده هـذا حذره من تفرق القوات وإتاحمة الفرصة للإنجليسز بأن يأخذوا أنفاسهم ويعيدوا تنظيم قواتهم ، وذكر القائد بأن قواته في تقدم مستمر فعليه أن يزوده بمزيد من القوات المساعدة لحسم المعركة ، فناشد سراج الدولة مساعدة مير جعفر من جديد ، ولكنه كرر ما قاله سابقا ، وهو إيقياف للحبرب وسحب القوات ، فاضطبر سـراج الدولة أن يرسل إلى قائده تعليمات توكد فيها على الانسحاب ، فلم يــر موهان لال بدا من أن يلتزم بالأوامر وينسحب ليرى ما حذر منه وهو تفرق القوات وهروب الجبناء والمنافقين ، وأدرك سراج الدولة بعد هذا عمق الخديعة ، ولـم

<sup>(\*)</sup> خلع العمامة : وفق تقاليد المنطقة ، هذا العمل يعني الالتماس الشديـــد والإلحاح فيه ، وغالبا ماتثير الغيرة في الجانب المقابل فيستجيب لما يطلب منه .

•

يتمكن من تجميع قواته ، فغادر الساحة في ليلة السبت السابع من شوال عام 1140 متوجها إلى عظيم آباد ، إلا أن أعوان مير جعفر قبضاوا عليه وجاوّوا به إلى عاصمته مرشد آباد حيث قتل بأمر كلايف في يوم الأحصد الخامس عشر من شوال ، وحمل جسده على فيل ، وتجولوا به في المديناة للتشهير به وإضعاف معنويات آنصاره (۱)، كما أسر القائد الوفي الشجاع موهن لال بعدما أنكر على مير جعفر خيانته وموقفه المزري ، ولم يكتف جعفر بأسره ، بل عذبه ثم قتله وصادر أملاكه (۲).

وهكذا نجح الطابور الخامس فيما لم يظفر به تفوق الإنجليز في التدريب والتنظيم والتسليح ، وكان نتيجة ذلك أول هزيمة برية حاسمة لقوات دولالمغول الإسلامية في إقليم بنغال ، وما ذكره البعض من أن تقدم قوات سلوا الدولة في اليوم الأول من المعركة ناتج عن قيادة مدفعية سراج الدولة ملسن قبل الفرنسيين (٣) ، لاتويده المصادر المعاصرة ، إذ يذكر طباطبائي المعاصروا المشاهد للأحداث بأنه : " بعد أن اطلع سراج الدولة من أن الإنجليز قليسرروا

<sup>،</sup> ٦٤١ ، ٦٣٩ ، ٦٣٨ ، ٢٦ ، ص ١٦٨ ، ١٤١ ، علام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج٢ ، ص ١٣٨ ، ١٤١ ، ١٤١ . المتأخرين ، ج٢ ، ص ١٦٤ ، ١٤١ . المتأخرين ، ج٢ ، ص ١٣٨ . المتأخرين ، ج٢ ، ص ١٦٤ . المتأخرين ، حتى المتأخري

ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٣٧ ـ ٦٣٨ ، عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم : حكومة الهند البريطانية ، ص ٣٣ ـ ٣٤ ، آلبر ماله : تاريخ قرن هيجدهم ، ص ٢٢٥ ،

T.W. Haig: دائرة المعارف الاسلامية ، ج ١١ ، ص ٢١٤ – ٢١٥ ·

<sup>(</sup>٢) عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٣٤٩ ٠

A.V.Jackson: History of India, Vol, VIII, p.168. (r)

محاربته ، كتب رسالة إلى موشير لاس الفرنسي طالبا منه اللحاق به في أســـرع وقت ممكن ، إلا أن المذكور قد وصل في الوقت الذي كان سراج الدولة قد قضـــي عليه ، وطرد الإنجليز الفرنسي المذكور من الولايات (\*) الثلاث التي كانت تتبع سراج الدولة " (۱).

مع أن الخيانة بحق الدين والوطن والمصير المشترك لايمكن تبريرها بياي حال وتحت أي ظرف ، إلا أنه بالنظر إلى ما تقدمه المصادر التاريخية يلاحظ بأن سراج الدولة يتحمل جانبا من المسئولية ، حيث تذكر الروايات بأن النسواب أهمل رجال الحكم السابقين واستغنى عن مشورتهم وخبراتهم ورجح عليهم الذيان تنقمهم الإصابة في الرأي ، وكان يعامل أعيان البلد ووجهاء من أمثال ميسرر محمد جعفر خان ، ورحم خان ومهاراجه دولبهه رام وجكت سيت وسائر الأمسراء والوجهاء المعززين بكل استخفاف وإهانة ، إلى الحد الذي كان الجميع يشعسرون بأن الحياة قد ضاقت عليهم وكانوا يأملون نهاية سراج الدولة ويبدون موافقتهم ومرافقته سلح الكل من يعاديه ويتمرد ضده ، وعلى الأخص مير محمد جعفسر الذي كان يعمل في هذا الاتجاه أكثر من أي واحد آخر ، وكان قد تمكن في أوائل الذي كان يعمل في هذا الاتجاه أكثر من أي واحد آخر ، وكان قد تمكن في أوائل

<sup>(\*)</sup> الولايات الثلاث: هي بنغال وبهار وأوريسه ٠

<sup>(\*\*)</sup> شوكت جنكً : هو ابن صولت جنگ سعيد أحمد خان ابن شقيق مهابت جنگ حاكــم بنغال السابق ، وفي نفس الوقت ابن عم سراج الدولة ، وكان يطالب بحكــم بنغال إثر وفاة علي وردي خان مهابت جنگ .

<sup>(</sup> سير المتأخرين ، ج ٢ ، ص ٤٩٥ ) ٠

<sup>(</sup>۱) غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ۲ ، ص ٦٣٩ - ٦٤٠ •

•

وقتله (۱) وعلى كل حال لقد نجح مير جعفر في نهاية الأمر في القفاء علي خصمه ، فاجتمع بكلايف وسائر زعماء الإنجليز مؤكدا معهم العهود والمواثيلي ودافعا لهم ما وعدهم من الأموال معلنا نفسه حاكما علي بنغال في صباح يللوم السبت السابع من شوال سنة ١١٧٠ه / يونيو ١٧٥٧م في مرشد آباد ، وملقبا نفسه با شجاع الملك حسام الدولة مير محمد جعفر خان بهادر مهايت جنگ "(٢) وبعد توليه زمام الأمور في بنغال ، تزايد النفوذ الإنجليزي في الإقليم ، وأصبحسوا يعملون مايشاؤون (٣).

وهكذا قاتلت بنغال ونافلت وانتصرت وانكسرت ، وقتل حاكمها بأمسسر الأجانب الذين لا شأن لهم بالبلاد ، وكانت لاتزال ولاية من ولايات الدولة المغولية تدين لها بالطاعة ولو اسميا ، ولكن جرى كل هذا والدولة وسلطانها في معسزل عن الأمر ورأينا أن الإنجليز لم يحرزوا النصر في موقعة پلاسي بتوتهولا ولا بدهائهم ، بل هو نصر سيق إليهم بسبب ما كان بين الوالي وبين مير جعفسر وأنصاره من خصام وأحقاد ، فقاتل الهنود إخوانهم الهنود وفاز بالغنيم

تعتبر معركة بلاسي في ١١٧٠ه / ١٧٥٧م من المعارك الحاسمة فـي التاريـــخ

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق نفسه : ص ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه : ص ٦٤٠ ،

K.K.Datta : F.W.I.H.Correspondence, Vol.II
(1757-1759) p.228

<sup>(</sup>٣) ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٣٨٠

<sup>(</sup>٤) إحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٤٥ - ٢٤٥ ·

الهندي الحديث، ويعد هذا التاريخ بداية لسلطة الإمبراطورية البريطانية في الهند، إذ تمكن الإنجليز بعد تلك المعركة من بسط سيطرتهم على جميع مناطق ولايتي بنغال وبهار، وأصبحت بنغال قاعدة توسعهم في سائر أنحاء الهند (۱)، ولقد وضعت هذه المعركة التي كانت صفقة تجارية أكثر من أن تكون معرك عسكرية، وضعت الحاكم تحت إصبع الشركة الإنجليزية، وجعلت منه شخصية يرثي لها ويمكن اعتصارها على يد خدام الشركة الشرهيين، كما يمكن الحصول منسة قسرا على أي امتياز يراد، وصارت سلطة النواب تعتمد على سلطات الشركة في كلكته، فكان الحكام المنصبين في بنغال يتغيرون في تعاقب سريع (۱).

بعد أن رتب كلايف Clive الأمور ، غادر بنغال إلى لندن في على الأوراث الإنجليز في توزيع المناصب ومن سيخلف كلايف في رئاسة الإنجليز ، إلى أن تولى الرئاسة هنري ونسترت (\*)

Thenry Vansittert (\*)

في مجلس مدراس ، وذلك باستصواب من كلايف نفسه ، وفي هذه الأثناء لم يتمكن مير جعفر من تلبية مطالبات الإنجليز المالية التي لم تعرف حدا ، بعد أن عصروه وأعجزوه من أن يوفر المال الكافي للقوات التي تعتمد عليها قوى الشركة التي

<sup>(\*)</sup> هنري ونسترت Henry Vensittert ؛ لقد بدأ عمله سكرتيرا في رئاسة الشركة الإنجليزية في مدراس عام ١١٥٨ه/ ١٢٤٥م، وارتقى الى عضوية مجلس تلك الرئاسة في عام ١١٧٢ه / ١٢٥٩م ثم عين لرئاسة الشركة في كلكته .

وفي ١٤ ذي الحجة ١١٧٣ه / ٢٧ يوليو ١٧٦٠م خلفا لكلايف Clive .

<sup>(</sup>۱) جواهر لعل نهرو : کشف هند ، ج ۱ ، ص ٥٥٥ - :

<sup>(</sup>٢) بانيكار : آسيا والسيطرة الفربية ، ص١٠٣٠

تحكمه ، وبدأت المتأخرات تتراكم بصورة خطيرة ، وهنا قرر الإنجليز أن يبحثوا عن نواب آخر يبدي استعداده لتلبية هذه الطلبات ، ويلتزم بتوفير الأمروال اللازمة كشرط آساسي لترقيته ووفعه في مكان مير جعفر ، ولقد تم التفاهم في هذا الشأن مع صهر مير جعفر وهو مير قاسم ديوان (\*) بنغال ، ورأى ونسرت بأنه لايوجد بين أقرباء مير جعفر من أتباعه من هو أجدر من مير قاسم لتولي هذا المنصب ، فقرر أن يكون هو حاكما لبنغال وأن يصرف لمير جعفر مايومل معيشته ، وتوجه ونسترت برفقة وحدات من القوات الإنجليزية إلى مرشد آبريند لينفذ هناك ما تقرر في كلكته ، ولكن الإنجليز لم يتمكنوا من إقناع مير جعفر في التنازل عن منصبه لصهره ، فأجبروه لقبول هذا الأمر بإرعابه ، حيث حاصرت القوات الإنجليزية دار الإمارة وأقاموا حولها المدافع ، ونصبوا مير قاسراكاك النغال وبهار وأوريسه ، وغادر خير جعفر مرشد الباد إلى كلكته (۱).

<sup>(\*)</sup> ديوان: كان المشرف على الشئون المالية يسمى ديوانا، وهو الذي كــان يتمتع بالسلطة العليا في مراقبة العائدات والمصروفات العامة ، وكـان ينوب عن خزينة الدولة في كل ولاية .

Add. 24080 (۱) غلام علي خان <u>شاه عالمنامه</u>، مخطوط فارسی فی المتحف البریطانی بلندن تحترقم (۱) کلام حسین خان طباطبائي : سیر المتأخرین ، ج۲ ، ص ۱۹۰ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹

A.V.Jackson : History of India, Vol, VIII, p.186 ، راحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٤٥ ، عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم : حكومة الهند البريطانية ، ص ٣٤٠ .

ترك مير جعفر الغزانة خالية ، ولما نصب الانجليز مير قاسم مكانه، تحير الأخير فيما يصنعه ، إذ كان قد وعد الجند وأنصاره وجند الإنجليز وأعيانهـــم بالذهب والأموال الطائلة ، فاضطر أن يتنازل للإنجليز عن ضلعة (\*) بــردوان، كما وضع عندهم بعضا من المجوهرات رهنا إلى أن يسدد قروضهم ، وكان مير قاسم بحكم نشأته في بيوت حكام بنغال وبحكم إشرافه على الشئون المالية ، كـان يعرف الذين بحوزتهم ذهب ومجوهرات ، فأخذ يستولي على هذه المجوهرات ليعــوض بذلك خزانته الخالية التي ورثتها من مير جعفر (۱) ، وطبيعي أن يكون لمثـل مذا الإجراء عواقبه الوخيمة ، إذ سيجعل أصحاب هذه الأموال وهم في الغالب من أعيان البلد وأثريائها يجعلهم يخاصمون الحاكم ويتمنون زواله ، أو لايتحمسون في الدفاع عنه أثناء الخطر على أقل تقدير .

في هذه الفترة لم تكن فروع شركة الهند الإنجليزية في بنغال تابعة لمركز واحد ، بل كان مدير كل فرع مستقلا بأعماله ، ولذلك كان ونسترت ظيفة كلايف أحد ممثليها ، ولم يكن كل المحديرين على اتفاق معه في تنصيب مير قاسم، لأنه على الرغم من وعوده لم يكن قادرا على إرضائهم جميعا ، ولم يكن مدينا بمركزه إلا لونسترت فعليه إرضاؤه وهو يتولى الدفاع عنه ، بيد أن هميولا المديريين كانوا يتفقون متى كان خصمهم هنديا ، وقد ظلبوا جميعا إعفال الشركة من الضرائب ولكن مير قاسم رفض تلبية ظلبهم (۱) ، وكان أداؤه أقلل

<sup>(\*)</sup> الضلعة : اسم لاحدى التقسيمات الإدارية، حيث كانت الصوبة أو الولاينية تنقسم إلى عدد من الضلاع .

<sup>(</sup>۱) غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ۲ ، ص ٦٩٧ ٠

ر ۲۶۱ - رحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ۲۶۰ - ۲۶۱ ، ۷.D.Mahajan: India since 1526, Part.II, p.39

بكثير عما وعد به ، حيث أن النزاعات ازدادت شراسـة ولم يتم القيام بأي شـيء لعلاج سوء التنظيم الذي ظبل ينخبر في الإدارة والحكم ويفرغ الخزينة مين مواردها ، وكذلك ظلل الدخل من الأراضي يتناقص باستمرار (١)، وأثناء وجــود ونسترت في ضيافة مير قاسم في جمادي الأولى عام ١١٧٦ه / نوفمبر ١٧٦٢م ذكـــر النواب لضيفه بأن الكثير من التجار يستغلون اسم الإنجليز للتهرب من دفــــع الضرائب ، وفي ذلك يحصل الإنجليز على بعض الفوائد ولكنها تكون مقابل خسارته الكبيرة بسبب قطع الموارد المالية عن خزينته ، فاقترح له أن تكون الشركـة معفاة من دفع الضرائب ، ولكن يقوم التجار الإنجليز الآخرون بدفع الضرائيب ، ووعد ونسترت بدراسة الموضوع بعد عودته إلى كلكته وطلب من النصلواب أن الضرائب من التجار (\*) الإنجليز ، وأصدر إلى عماله تعميما يطلب فيه منهــم بأن يستعدوا لهذا الأمر ، إلا أن بعض عماله بدأوا فورا بتنفيذه ، فرفـــــف الإنجليز الامتثال به وبدأوا باعتقال عدد من عمال النواب وإيداعهم السجـــن ومحاكمتهم ومعاقبتهم في كلكتـه <sup>(٢)</sup>بتهمـة مطالبتهم دفع الضرائب ، وغضب ميـر\_ قاسم من جانبه عند سماع هذه الأنباء ، فصمم على محاربة الإنجليز وطلب مــن

<sup>(\*)</sup> التجار الإنجلين: كان هناك جماعة من التجار الإنجليز يزاولون التجارة خارج نظاق الشركة وقد سموا بالتجار الأحرار أو التجار المتطفلين Thterlopers

A.V.JacksonHistory of India, Vol.VIII, p.186 (1)

ر۲) غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ۲ ، ص ۲۱۲ ، V.D. Mahajan: India since 1526, Part.II, pp.41-42 Hameeda Hossain: The Company Wears of Bengal, p.7.

عماله أن يقوموا برد فعل مماثل وأن يعتقلوا أي إنجليزي يقع بايديهم ويضعوه في السجن ، فاعتقل وسجن جماعة من الإنجليز ، وفي نفس الوقت أرسل مير قاسم مبعوثه إلى السلطان شاه عالم الثاني ووزيره شجاع الدولة في أقليم أوده الممجاور ، طالبا إياهما بتكوين حلف ضد الإنجليز ، وأن يقوما بمساعدته إذا قامت الحرب بينه وبينهم (١).

بعد توتر العلاقات بين مير قاسم والإنجليز ، آخذ أعضاء مجلس الشركة في كلكته يلومون هنري ونسترت بسبب تأييده لمير قاسم وتعيينه حاكما علينغال وطرد مير جعفر الوفي من هذا المنصب ، فاضطر ونسترت أن يكتب إلين مير قاسم يطلب منه إعفاء الإنجليز من دفع الفرائب وإطلاق سراح المعتقليسن الإنجليز لديه ، ورد مير قاسم إليه قائلا: " إنه أصدر أمره بإعفاء جميلا الإنجليز لديه ، ورد مير قاسم إليه قائلا: " إنه أصدر أمره بإعفاء جميلا التجار من دفع الفرائب لأن التجار الآخرين يتوسلون با لإنجليز ويهربون أموالهم باسمهم وبذلك يكون إعفاء الإنجليز من دفع الرسوم الجمركية إعفاء الكثيريسن من التجار إلا القليل من صفار التجار الذين لايقدرون على التوسل بالإنجليس وفلا داعي للإجماف بحق هولاء المساكين مادام يتهرب كبار التجار من دفي الفرائب باستخدام الحيل المختلفة " وفيما يتعلق بالمعتقلين ، ذكر مير قاسم في رده أن الإنجليز هم الذين بدأوا باعتقال بعنى عماله ونقلهم إلى سجيون كلكته ، فعليهم أن يطلقوا سراح هؤلاء أولا ، وفور وصولهم إليه ، سيقوم هيو

<sup>(</sup>۱) غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج٢ ، ص ٧١٨ - ٧١٩ ٠

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ، ص ۷۱۹ ـ ۷۲۰

لم يكتف الإنجليز بالطلبات المذكورة التي رفقت من قبل مير قاسم بــل طالبوه أيفا بدفع مبلغ (1)عشرين لك (\*) روبيه ، فرد عليهم مير قاسم قائلا:

" إنني أتعجب من أن تطالبونني بدفع عشرين لك روبيه دون وجه حق ، ولقد كنت قبلت أن أدفع إلى ونسترت وبعض العدراء الآخرين ، ولكنهم رفضوا قبول العبلغ في ذلك الوقت ، وبدلا عن ذلك رضوا أن أتنازل للشركة عن بردوان وثلاث محــلات أخرى ، وقالوا إنه بعد تسلم بردوان وغيرها ، لن نطالبك بدينار ولا درهـــم، ولقد عملت بكامل ما تعهدت ، وإضافة إلى ذلك دفعت للشركة مبلغا قـــدره خمسمائة ألف روبيه مراعاة لخاطر شعـس الدولة ونسـترت حتى يتأكد من صداقتي ومصد أقيتي ، وبعد كل هذا كيف تطالبونني بدفع ذلك المبلغ ، علما بانني لــم أستقرض منكم شيئا وليس لكـم علـى "روبيه واحدة ولن أدفع لكم شيئا ولن أقبل هذه السنة السيئة ، وهي ما تعملون به من نقـض العهود وانتهاك لمـــــا اتفـق " (۲).

وهذا الرد يشير إلى سذاجة النواب وعدم تعرفه بالطبيعة الإنجليزيــة العقادعة ، حيث كان ينتظر منهم أن يكونوا أصدقاء الحقيقيين وأن يلتزمـوا بما يعدون ويتعهدون و وعندما تلقى الإنجليز في كلكته رد مير قاسم بشــان الضرائب وقفية المعتقلين ، اعتبروا ذلك ـ خاصة إعفاء جميع التجار مـــن الضرائب \_ إهانة للإنجليز واستخفافا بهم ، وقالوا: " إنه يريد أن يســاوي

<sup>(\*)</sup> لك : يساوي مائة ألف ، وعشرون لكا = مليونان ٠

K.K.Datta.: F.W.I.H.Correspondence, Vol. III (1) (1760-1763), p.223.

ETHE 481 تحت رقم I.O.L. مخطوط فارسی فی Official Letters(۲)
ق ا ب ـ ق ۲ ب

بيننا وبين سائر التجار ، ومعنى هذا أنه تولى عن صداقتنا ، فإذا كان غيـر ذلك فعليه أن يثبت ذلك بإعفاء التجار الإنجليز وحدهم من الضرائـــب " (١)، وقرروا إرسال وفد للتباحث معه ، فإذا رضي بما يرضى به الإنجليز فهو المقصود وإلا فلن يكون بينهم وبينه حوار ومصالحة ، وقبل وصول الوفد كتب ونسترت الى مير قاسم يوكد أنه على وعده معه وأنه لا طاقة له على أعضاء المجلس الذيــن يلومونه فيما حدث ، فعليه أن يجامل مع الوفعد وأن يقوم بترضيتهم وتلبيعة طلباتهم حتى تهدأ الأوضاع ، واستشار مير قاسم قائده گركين خان الذي أشاره برد مطالب الإنجليز حفاظا على هيبته وحدا لتصرفات الإنجليز اللامسئول\_\_\_\_ة واستهتارهم (۲)، وكان ونسترت قد ذكر في رسالته إلى ممير قاسم بأنه يوجد بين أعوان النواب من يريد إضرار الصداقة الموجودة بين الجانبين فعليه أن يبحث عن مثل هـوُلاء الأُشخاص ويعاقبهم ، فرد عليه النواب برسالة قال فيها : " سيدي ، أرجو أن تهتموا بكل دقة إلى مايذكره الحقير ، وهو أنني منــذ أن عقدت معكم العهد وتحملت المسئولية ، لم أسمع أن أحدا قد تعرض إلى أعوانكـم أو ضباطكم أو جنودكم أو سفنكم أو البضائع المتعلقة بكم ، ولم أقم إطلاقـا بإرسال أحمد إلى المحلات التي خصصت للشركة بل رفعت يدي عنها كاملة ولم أشــر إليها في أية رسالة ، فمن هنا تلاحظون أنه لم يتبادر منفي مايخالف مقتضيات

<sup>،</sup> ۱) غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ۲ ، ص ۲۰۰ ، ۲۵ (۱) K.K.Datta : F.W.I.H. Correspondence, Vol.III (1760-1763), p.505,

صداقتنا والتزاماتنا ، ولايوجد في مجلس هذا الحقير أي شخص يعمل لتدميـ صداقتنا ، وعلى العكس من ذلك نرى أن أعوانكم قد عقدوا العزم في تدمير ملكي فينهبون الرعايا ويستخفون برجالي ، ويعملون لإذلالي في كل مكان ، ويستمرون في إحمداث عشرات الفروع والمستوطنات الجديدة في كل بلدة وقرية ، وهممولاء الإنجليز لايعيرون أي اهتمام إلى سلطات الولاية ، بل لايلتزمون بما تفضلت...م وكتبتم بخصوص تفتيش السفن وفيها توقيعكم وختمكم ، ولا يتقيدون بأي شـــي،، ويتبايعون بالأفيون في مرًاكزهم ، ويستولون على أموال الرعايا بالقصيصوة، ويشترون بأبخس الأثمان ويبيعون بأضعاف مايشترون دون أن يكون لصاحب المسال خيار في تعيين السعر الذي تستحقه سلعته ، وحتى الآن وصل عدد المستوطنات الجديدة في الأراضي الخاضعة لي إلى حوالي أربعمائة مستوطنة وسكان هــــــده المستوطنات يعبثون بأمن البلاد ويسعون إلى الفساد ، ولايسمحون لعمالي ليقوموا بواجباتهم في استحصال الضرائب والعوائد ومن هنا لقد تحملت خزينتي خســارة سنوية بلغت خمسة وعشرين لكا من الروبيات ، فكيف يتمكن هذا الحقير مين ادارة شئون الحكم ، ومن أين سيدفع المستحقات السلطانية ورواتب الجند ، فكل ما أطالبه أن لايتدخل الإنجليز في الأراضي التي أصبحت خاضعية لي باهتمامكيم كما لم ولن أتدخل في المحلات التي تنازلت عنها لصالح الشركة ، فلماذا يحاول زعماء الإنجليز وعامتهم أن يستخفوا بي ، أرجو أن تعالجوا الأمر دون أي تساهل لأن في استمرارية هذا الوضع خسارة الحقير الكاملة " (١).

وهكذا أصبحت الفوض مسيطرة في بنغال نتيجة جشع الإنجليز واستهتارهم الى سلطات الولاية ونهبهم أموالها وهكذا أصبح حاكم بنغال المسلم في حالة يرثيلها

ارر) Official Letters ق م ا ح ق ت ر ا

بعد أن رضي بسذاجته أن يكون متواطئا ومتحالفا مع الإنجليز للوصول إلى كرسي الحكم ، وقيد نفسه في أغلال خبثهم ومكرهم ، ومع كل هذا لم يرضخ مير قاسم للإنجليز أكثر من ذلك ، وبدأ يفكر جديا بإيحاء من قائده الشجاع في مقارعية الإنجليز وإنقاذ نفسه وبلاده من براثنهم ، وقبل وصول الوفد الإنجليزي العشار إليه إلى عاصمته أرسل جماعة من أعوانه ليلتقوا بالوفد في الطريق ويستطلعوا ماينوون عمله والتحدث فيه ، وكلف هؤلاء أن يخبروه بكل مايستطلعونه أولا بأول عن طريق البريد (\*) ، ولكن الإنجليز رفضوا الإفصاح عن أي شيء وأكدوا أنهم لي يصرحوا بأي شيء إلا في حضور مير قاسم والتحدث معه مباشرة (۱).

في غرة شهر ذي القعدة سنة ١١٧٦ه / مايو ١٧٦٣م وصل الوفد الإنجليزي إلى مونكير (\*\*) Monghyr مقر مير قاسم ، ونزلوا في المكان الذي أعدد ولاقامتهم ،ولقد تكرر اللقاء بينهم وبين النواب لعدة مرات دون إحراز أي تقدم أو توافق ، وكان الحراس والبوابون يستخفون بالإنجليز أثناء مجيئهم إلى مكان الاجتماعات ، وكان الوفد يرى أن هذه الإهانات تتم بإيحاء من النواب،وفي أثناء المحادثات أتت سفينة من كلكته متجهة إلى عظيم آباد ، وكانت السفينة

<sup>(\*\*)</sup> لقد نقل مير قاسم عاصمة حكمه من مرشد آباد Murshidabad إلى مونكير Monghyr حيث هذه الأخيرة أبعد من كلكت و أقسرب إلى أوده Oudh وذلك في إطار الاستعدادات للمواجهة التى كانت تبدو حتمية بينه وبين الإنجليز .

<sup>(</sup>۱) غلام حسين خان طباطبائي : سير العتأخرين ، ج ۲ ، ص ۲۲۲ ٠

<sup>(\*)</sup> عظيم آباد : هي مدينة پتنه Patna عاصمة ولاية بهار ، وقد سميت بعظيم آباد نسبة إلى الأمير عظيم الشأن الذي كان قد تولى حكم بنفال وبهار قبل مرشد قبلي خان .

<sup>(</sup>۱) العصدر نفسه ، ص ۲۲۳ ، ۲۲۶ ، ۲۲۰ -

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ٧٢٦ ، ٧٢٧ ، ٧٢٨ ،

A.V. jackson: History of India, Vol. VIII, p.187

V.D. Mahajan: India since 1526, Part.II, p.42

K.Ali: A New History of Indo-Pakistan, Part.II, p.32

تعميما إلى جميع عماله يصرح فيه قائلا " انه نبذ صداقة الإنجليز ومصالحتهم بعد هجومهم على عظيم آباد ، وأنه يقف معهم في حالة حرب ، فعليهم أن يقفوا على أي إنجليزي يقع بأيديهم " (1) فقت لل نتيجة لذلك اميت (\*) على أي إنجليزي وسائر أعضاء الوفد المرافق له ، الذين كانوا في طريق العودة إلى كلكته ، بعد أن أشاروا إلى قواتهم في عظيم آباد بذلك الهجوم المباغت ، وكان من سوء طالعهم أنهم كانوا في مرشد آباد إذ وصل مرسوم مير قاسم القاضي بقتل الإنجليز أينما وجدوا ، فوقعوا بأيدي قوات النواب وقتلوا جميعا في يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجة سنة ١١٧٦ه / يونيوروس).

في الحقيقة لايلام مير قاسم لإصدار مرسومه بقتل الإنجليز ، لأن المحاولات السلمية وحتى المراسلات التي تتحدث عن التماساته المتكررة من المسئوليين الإنجليز بصيغ تستصغر مير قاسم أمام الإنجليز وتستضعفه ، لم تفد في شبيء، ولم توقف انتهاكات الإنجليز واعتداءاتهم على البلاد والعباد فحسب ، بل استمررعماؤهم في المكر والخداع وتشجيع أتباعهم بالعبث بأمن البلاد، وهو ما رأيناه

<sup>(\*)</sup> هو پیتر امیت Peter Amyatt آحد أعضاء مجلس کلکته من ۱۱٦۹ ه/ ۱۱۷۵م الی ۱۱۷۲ ه/ ۱۷۲۳م ۰

<sup>(</sup>۱) غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ۲ ، ص ٧٢٧ ٠

٠(٢) المصدر نفسه ، ص ٧٢٧ ،

محمود فهمي المهندس: البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخبار الأوائلل والأواخر ، ج ٤ ، ط(، القاهرة ، المطبعة الكبرى الاميرية ١٣١٣ه، ص ١٩٩٠٠

مير غلام محمد غبار : افغانستان درمسيرتاريخ ط٣،قم ،بيام مهاجر،١٣٥٩ ش مير غلام محمد غبار : افغانستان درمسيرتاريخ ط٣،قم ،بيام مهاجر،١٣٥٩ ش مير غلام محمد غبار :

في إخفاء الأسلحة في سفينة البضائع المتجهة إلى عظيم آباد التي هوجمت مسن قبل القوات الإنجليزية فور انتهاء المحادثات الفاشلة بين الجانبين ، فأباح مير قاسم ضد الإنجليز في حالة الحرب ، ما أباحه الإنجليز واستمروا فيه ضد النواب ورعاياه في حالة السلم .

علي أية حال ، لقد أذهلت هذه الأنباء الإنجليز في كلكته وجن جنونهـــه وبدأ الجميع يعاتبون هنري ونسترت ويشتمونه ويتهمونه بالتقصير في مهماتــه وتأييده لعير قاسم نوابا لبنغال ، واتفقوا أخيرا بإعادة مير جعفر حاكما على بنغال وتكليفه بمحاربة مير قاسم بمساعدة ومرافقة من الجيش الإنجليزي وذلك في محرم ١١٧٧ه / يوليو ١٧٦٣م ، وقبل مير جعفر هذا التكليف والتنصيب فغادر كلكتـه متوجها إلى قتال صهره مير قاسم (1).

كانت الخصومة والحسد يسود العلاقات العوجودة بين قوات مير قاسم التي كانت تستعد لمواجهة الهجوم الإنجليزي على مرشد آباد ، ولم تلتزم معظم القوات بما خططه قائدهم محمد تقي خان ، الذي التقي مع القوات الإنجليزية المهاجمة في مرشد آباد ببسالة نادرة ، لقد أصيب بعدة إصابات كما أصيب في صدره ومع هذا أخفى موضع الإصابة حفاظا على معنويات قواته التي ردت ألقوات المهاجمة إلى الوراء ، إلا أنه كان انسحابا إنجليزيا تكتيكيا حيث وجد محمد تقي بعد حين نفسه محاصرا بين نيران الإنجليز المكثفة ، كميا كان الإنجليز قد أبقوا على بعض المجموعات من قواتهم في مخابيء غثنيات

<sup>(</sup>۱) غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج۲ ، ص ۷۲۸ – ۲۲۹ ، V.D. Mahajan: India since 1526, Part.II, p. 43

وطوقت قوات محمد تقي الذي رفض الاستسلام واستمر في قتاله إلى أن قتل إثـر إصابته في جبينه بعد أن قتل معظم قواته ، وحدث هذا في الوقت الذي كـان القسم الأكبر من قوات مير قاسم يتفرجون بسبب ما كان قوادها يحسدون شجاعة محمد تقي وسمعته ومهاراته ، ويتمنون هزيمته ، ولكن بعد أن قتل ولوا هاربين ولذلك سقطت مرشد آباد بيد القوات الإنجليزية المرافقة لمير جعفر في الثاني عشر من المحرم سنة ١١٧٧ ه / يوليو ١٧٦٣ م (١).

بعد اطلاع مير قاسم على مقتل قائده الوفي وسقوط مرشد آباد ، أرســـل قوات جديدة لمحاربة الإنجليز ، حيث التقى الجانبان في ميدان سوتي في يـــوم الثلاثاء ٢١ محرم سنة ١١٧٧ه / يوليو ١٧٦٣م ، ولم تكن قوات الإنجليز تزيد عن ثلاثة آلاف مقاتل ، في حين كان يبلغ عدد قوات النواب في حدود عشرين ألـــف مقاتـل بين خيالة ومشاة ، ومع هذا كان النصر في النهاية حليفا للإنجليــو مساع مقاتـل بين خيالة ومشاة ، ومع هذا كان النصر في النهاية حليفا للإنجليــو ابسبب كثافة نيران مدافعهم وبنادقهم ، وبسبب حسن تنظيمهم وتدريبهم ، وبسماع أنباء الهزيمة ترك مير قاسم قلعة مونگير مقر حكمه وانسحب إلى منطقة جبليــة مليئـة بالإشجار الشائكة ، وتعقب الإنجليز النواب ، وتمكنوا من كشف الطريـــق الميئـة بالإنجليز النواب ، وتمكنوا من كشف الطريــق الإنجليز النواب الذي كانت قواته في غفلة من أمرها بظـــن الإنجليز الطريق ، فباغتوا النواب الذي كانت قواته في غفلة من أمرها بظــن أن العدو لن يجد الطريق للوصول إلى مواقعهم الجبلية المحصنة ، وقتل وجـرح الكثير من هذه القوات المففلة في يوم الاثنين ٢٦ من صفر عام ١١٧٧ه / سبتعبـر الكثير من هذه القوات المففلة في يوم الاثنين ٢٦ من صفر عام ١١٧٧ه / سبتعبـر وأمر في ساعة الغضب واليأس بقتل السجناء الإنجليز ، وفي هذه الاثناء ســــالم

<sup>(</sup>۱) غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ۲ ، ص ٧٣٠ - ٧٣١ ٠

حارس قلعة مونكير القلعة إلى الإنجليز مقابل مبالغ تسلمها منهم ، ثم توجهت القوات الإنجليزية إلى عظيم آباد لعطاردة مير قاسم ومحاربته ، وتقابل الطرفان مرة أخرى على مقربة من عظيم آباد ، إلا أن الإنجليز تمكنوا من دخول العدينة التي غادرها النواب إلي ولاية أوده على أمل تجميع قواته والحصول على مساعدة من السلطان ووزيره شجاع الدولة حاكم أوده (1).

هكذا أحكمت الشركة الإنجليزية قبضتها في بنغال التي بدأت معاركها الفاصلة في إطار الصراع الاستعماري بين فرنسا وإنجلترا ، وقد أشرنا أن حروب بنغال بدأت بعد أن أخذت الشركة الإنجليزية تحصن مراكزها استعدادا لجيولات جديدة من المعارك بينها وبين الشركة الفرنسية ، امتدادا لحرب السنين السبع التي بدأت في أوربا ( ١١٦٩ ه – ١١٧٧ م – ١٢٧٦ م ) وامتدت إلى ميادينها المتعددة برا وبحرا ومنها العيدان الهندى ، ولقد رأينا أن الإنجليز قفوا على الوجود الفرنسي في بنغال ، في بدايات هذه الحرب ، ليركزوا بعيد ذلك القضاء على الوجود الفرنسي العسكري في دكن أيضا .

في ربيع الثاني ١١٧٠ه / نهاية عام ١٧٥٦م وصلت إلى الهند أنبسساء مفادها أن الحربقد اندلعت في أوربا ، فاستبدلت المناوشات غير العباشرة والتهديدات التي ظلت تقوم بها الشركتان في كارناتك Karnatic بحروب

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ، ص ۷۳۲ ، ۷۳۹ ، ۷۶۲ ، ۹۶۳ ،

ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٦١ - ٦٦٢ ،

A.V. Jackson : History of India, Vol. VIII, p. 187

K.Ali: A New History of Indo-Pakistan, Part.II, p. 32-33

رسمية ، وبما أن معظم القوات الإنجليزية كانت قد أرسلت إلى بنغال مـــع كلايف، وبما أن الفرنسيين كانوا ينتظرون وصول إمدادات عسكرية قوية ، لـــم تحدث مصادمات فورية في ساحل كرومندل Coromandel إلا أن الحكومةالفرنسية التي قررت مهاجمة الممتلكات الإنجليزية في الشرق ، وضعت خطة عملياتها علـــى مبدأ الحملية العسكرية المنتظمية ، وعهد الفرنسيون إلى كونت دو لالييي Count de Lally بقيادة قوة مسلحة قوية قوامها ثلاثية آلاف مقاتـــل لتوجيه الضربة المهمة على الوجود الإنجليزي في الهند ، وأمروه بالكيف عـــن محاولة التوغل داخل البلاد تحاشيا للمشاركة في نزاعات الأمراء المحليين، وطلبوا منه أيضا أن يركز جهوده في السيطرة على المراكز الإنجليزية التجاريسة في الساحل والقفاء على نشاطها التجاري ، أي أنهم حذروه من العودة إلــــى نظام كل من دوپلكس Dupleix وبوسي Bussy ونظرا إلى مواجهـــة صعاب كثيرة في الطريق ، لم تستطع القوات الفرنسية الوصول إلى الساحــــل الهندي قبل شعبان ١١٧١ه / مايو عام ١٧٥٨م وفي ذلك الوقت كان الأسطـــول الإنجليزي قد عاد من بنغال حاملا الإمدادات والثروات الضخمة التي نهبهــــا الإنجليز من تلك الولاية الثرية .

كان بوسي قد تمكن من تثبيت قدميه في إمارة نظام حيدر آباد بالدكــن، وعندما وصلته رسالة من لالي الذي طلب منه فيها التوجه فورا إلى پونديشــيري Pondicherry كان بوسي قد أحبط للتو محاولة للإطاحة به بعوًامرة من المرهته

A.V.Jackson: History of India, Vol.VIII, pp.136-137 (۱)
R .Mukherjee: The Rise and Fall of the East India
Company, p.117 . البر ماله: تاريخ قرن هيجدهم ، ص١٦٦ .

وسيد محمد خان صلابت جناك حاكم حيدر آباد والإنجليز الذين أدلوا بدلوهم فيها أيضا ، ولقد أصبح بوسي الآن في مشكلة عويصة ، حيث أنه إذا أطاع الأوام رو أخلى حيدر آباد فان المجال سيكون مفتوحا لأعدائه هناك ، أما إذا قرر البقاء في حيدر آباد ، فانه لن يتحمل عواقب مخالفة الأوامر فحسب بل أن سقوط لالي في الساحل سيؤدي إن آجلا أو عاجلا إلى الحاق الدمار بالجانب الفرنسي في حيدر آباد ، فأطاع بوسي الأمر بعد أن تردد كثيرا وأبدى الاعتراض والامتعاض على هذا الإجراء ، حيث كان يرى أنه إذا بقي في حيدر آباد وزود الجيش الفرنسي بالمون المجلوبة من موارد دكن ، فان ذلك سيخدم لالي أكثر من انضمامه إلى لالي بإمداد عسكري صفير لتعزيز الجبهة الساحلية (۱).

كان لالي حاكم عام الشركة الفرنسية رجلا شجاعا ، ولكنه في نفس الوقست كان رجلا قاسيا يجهل جهلا مطبقا أمور الهند وينظر إلى معتقدات الهندوكييسن وعواطفهم نظرة ازدراء واحتقار ، وكان يلقبهم بالصعاليك السود ، ولقسد استدعى بوسي إليه بحجة أن فرنسا لايهمها كثيرا أن ينازع الابن الأصغر أخاه الأكبر السيادة على دكن ، فلما أيقن نواب حيدر آباد أن الفرنسيين سيتخلون عنه طلب حماية الإنجليز الذين انصرفوا إلى مشاغلهم في أماكن أخرى ، فغلب النواب على أمره أمام المرهته ، وبذلك فقدت فرنسا أهم أنصارها في هدده الفترة الحاسمة (٢).

A.V.Jackson.: History of India, Vol.VIII, pp. 137-138 ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مفل ، ص ٦٣٤ ٠

<sup>(</sup>۲) مونسییهوزمیلاه : تاریخ الحضارات العام ، ج ه ، ص ۲۸۲ ، آلبر ماله : تاریخ قرن هیجدهم ، ص ۲۱۲ ، میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۲۳۶ .

على أية حال لقد بدأت حرب كارناتك الثالثة بين الفرنسيين والإنجليز على أشدها ، وكان الحظ حليف الفرنسيين بادي وي دي بدء حيث انتزعوا قلعة سنت ديفيد St.Devid من أيدي الإنجليز في ٢٦ من شهر رمضان عام ١١٧١ ه / الشامن من يونيو عام ١٧٥٨م و وأحرز لالي تقدما مهما وحاصر مدراس في ربيسع الشاني ١١٧٦ه / ديسمبر ١٧٥٨م ولكن قسوته وتشدده أثار جميع من كان دوپلكسس قد جعلهم قبل عدة سنوات متحالفين مع الفرنسيين ، ومن جهة أخرى لم يتلق لالي مساعدات جديدة وتقلمت قواته إلى ٢٠٠ جندي في حين قام الإنجليز باكثر مسن عشرين ألف جندي و ١٤ سفينة حربية بضرب الحصار على ميناء پونديشيري ، وذلك في جمادي الأولى ١١٧٢ ه / يناير ١٩٥٩م ، الأمر الذي أدخل الرعب في قلسوب ماتبقى من أفراد جيش لالي مما أدى إلى رفع الحصار عن مدراس ، وإلحاق الفرر البليغ بسمعة فرنسا وسط الأمراء المحليين الذين ظلوا يشاهدون القتسسال

في فترة الاثنى عشر شهرا التي أعقبت ذلك ، ازداد وفع الليه المتاود، وكل بسرعة فائقة ، لقد نفدت كل الذخيرة التي كانت بحوزته وكذلك النقود، وكل البلاد المحيطة به لن تستطيع مده بالمؤن ، لقد عاد الادمرال دوآش D'Ache بسفنه من مورشيوس وأحضر كميات قليلة من المؤن إلى پونديشيري واختفى بعدد ذلك نهائيا تاركا الهند الفرنسية تواجه قدرها المحتوم ، حيث فرضت القدوات الإنجليرية نفسها على حساب القواعد العسكرية الفرنسية ، واستولى الإنجليسز

A.V.Jackson: History of India, Vol.VIII,p.144 (1)

آلبر ماله : تاریخ قرن هیجدهم ، ص ۲۱۲ ،
موسنیه وزمیلاه : تاریخ الحضارات العام ، ج ه ، ص ۲۸۲ .

بالقوه على حصن فانديواش Vandewash ، واستمر الجيشان في التنساور فد بعضهما البعض في منطقة كارناتك لعدة أشهر ، لكن لالي الذي تجاهل نصيحــة بوسي ، أصر على استعادة فانديواش حيـث هاجمه من هنالك القائد الإنجليـــزي ايركـوت Eyre Coote .

لقد خاض الجيشان الأوربيان المعركة ببسالة استخدمت فيها مختلف أنسواع الأسلحة من الحراب إلى المدافع ، لقد كان هناك هجوم عنيف وهجوم مفساد من الطرف الآخر ، كما وقعت معركة بحرية كبيرة بين الجانبين تمكن الإنجليسز خلالها من القضاء على السفن الفرنسية تدميرا وحرقا وغرقا ، ودب عدم النظام في صفوف الفرنسيين الذين لحقت بهم الهريعة في نهاية المطاف ، حيث أمطسر الإنجليز الفرنسيين بوابل من القذائف المدفعية الملتهبة ، وأشعلوا النيران في عرباتهم التي تنقل الجنود ، وتمكنوا من أسر كبار الفرنسيين مع جمع مسن فرسانهم ، كما وقع القائد الفرنسي بوسي في أسرهم وحاول لالي المعسسروف ببسالته عبثا أن يقود بنفسه هجوما مفاجئا بقوات الفرسان ، إلا أن الفرنسيين لم يتمكنوا من ذلك في مواجهة المدفعية الإنجليزية المتفوقة عليهم ، فاضطسر لالي إلى حشد وتجميع صفوف جنده المنهكة خلف الخنادق المحيطة بالمعسكسروتراجع إلى يونديشيري في جمادي الأولي ١١٧٣ ه / الموافق ليناير ١١٧٦٥ (١).

هكذا مني الفرنسيون بهزيمة قاتلة ، حيث لم يعد في مقدورهم الاحتفساظ

<sup>(</sup>۱) علي إبراهيم خان: كَلزار، ق ٣٢ أ ـ ق ٣٣ ب، A.V.Jackson:History of India, Vol.VIII,pp. 145-146 مربرت فيشر: أصول التاريخ الأوربي الحديث، ص ٤١٦ ، S.P.Sen: The French in India ( 1763 - 1816)p.31

بالأراضي المفتوحة لاسيما وأنهم فقدوا الأماكن التي لهم فيها وجود عسكري قوي واستمر الإنجليز في الاستيلاء التدريجي لكل المناطق التي كان الفرنسييون يجلبون منها المون • كذلك لم يتمكن الأسطول الفرنسي من العودة للساحـــل، الأمر الذي مكن الأسطول الإنجليزي من السيطرة بقوة على البحر ، كما وصلت إلىك الهند تعزيرات جديدة للقوات الإنجليزية ، ولم تقدر الحكومة الفرنسية بسبب انشغالها في معاركها الأوربية وتفوق البحرية الإنجليزية ، لم تقدر أن تسمعف الوجود الفرنسي في الهند ، فلم يتعكن الفرنسيون من عمل شيء ما ، غيـــر ابداء مقاومة ضعيفة ، وطوقهم الإنجليز تطويقا تاما بحرا وبرا (١)، وكـــان الفرنسيون يأملون في أن يستعيدوا الموقف بالتحالف مع حيدر على الذي كنان حينئيذ يمسك مقاليد الأمور في ميسور Mysore القريبة من هذه المشاهـــد، ولكنهم لم يستطيعوا أن يقرروا خطة موحدة منسقة ، والكتيبة التي أرسلها حيدر على لمساعدة الفرنسيين عادت إلى ميسور دون أن تشترك في أية معركــة ، وضاقت الساحة على الفرنسيين إلى درجة أنهم أصبحوا شبه جاععين حيث قطعيت عنهم الأرزاق ، فاضطروا أخيرا للاستسلام دون قيد أو شرط في جمادي الثانيـــة ١١٧٤ ه/ السادس عشر من يناير عام ١٧٦١ م وبسقوط پوند يشيري وتدميــــر استحكاماتها ومعالمها ، يمكن أن نورخ النهاية الشاملة والكاملة للصراع المسلح بين فرنسا وإنجلترا في الهند (٢)، وكل الذي بقي لفرنسا في هــــذا

A.V.Jackson: History of India, Vol. VIII, p.146 (۱)

را مان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٤٢ و

R. Mukherjee: The Rise and Fall of the East India (7)

Company, p. 132 A¿V.Jackson: History of India, Vol. VIII, p.147 ماتيو اندرسون: تاريخ القرن الثامن عشر في أوربة ، ص ١٣٤١ ، ميرزا محمد عبدالقادر خان: أويماق مفل ، ص ٦٣٥٠

الجزء من العالم هو أسفهم على الأموال الضخمة التي صرفوها في أكثر من أربعين عاما من أجل المحافظة على شركة تفتقر إلى البراعة في كل من الحرب والتجارة ولم تتمكن من تحقيق أرباح تذكر أو دفع إيرادات حقيقية ، سواء للمساهمين فيها أو الدائنين لها ، إلى أن تمت تصفيتها في ١١٨٤ ه / ١٢٧٠ م بعد أن أثبت فحص الحسابات رسميا ، بأن شركة الهند الشرقية الفرنسية قد خسرت في الفترة ( ١١٣٧ ه - ١١٨٢ م / ١٢٧٠ م - ١٢٣٩ م ) رأسمال قدره مائة وتسعيف وستون مليون فرنك (1).

وهكذا خسرت فرنسا الهند في حرب السنين السبع ، كما خسوت كندا وفقدت مكانتها العسكرية بعد أن ألحق بها تحالف إنجلترا مع بروسيا هزيمة منكرة (٢), ولقد انتهت هذه الحرب بتوقيع معاهدة سلام باريس في ٢٧ رجب ١١٧٦ه / العاشر من فبراير عام ١٧٦٣م وبعوجبها استعاد الفرنسيون كل الأماكن التي كانت تابعة لأملاكهم قبل دخول دوپلكس Dupleix في مشاريعه المتعلقة بالتوسع في الأراضي، شريطة أن لايقوموا بأي تحصين لتلك المناطق وأن لايحتفظوا بأي قلي والتوات في بنفال حيث أبعدت فرنسا بعفة دائمة عن شمال الهند ، وتنازل لويس الخامس عشر XV المناطق عن أي مطالبة سياسية في الهند ، وفي هذا الإطار ردتإلى الفرنسيين المدن الخمس وهي : پونديشيري Pondicherry وشاندرنا كسور الفرنسيين المدن الخمس وكاري كال Karikal ويانايون وماهي الادبي

A.V.Jackson: History of India, Vol.VIII, p.147 (1)

<sup>(</sup>٢) أبج عرانت ورميله : أوربا في القرنين التاسع عشر والعشرين عجاء القاهرة مؤسسة سعجل العرب ، بدون تاريخ ، ص ٣٩ ٠

ظل قائما في دكن حتى أوائل القرن الثالث عشر الهجري / نهاية القـــرن الثامن عشر الميلادي يوم أن استولى عليها الإنجليز (١).

لقد ذكر المؤرخون في معرض حديثهم عن فشل فرنسا وانتصار الإنجليز،أسبابا كثيرة لذلك الفشل وهذا الانتصار ، وقالوا إن النجاح التجاري أو العسكري في الهند كان يتطلب إقامة قواعد لدعم العمليات العسكرية على الساحل والاحتفاظ بقوة بحرية تتمكن من جعل قنوات الاتصال مفتوحة مع أوربا ، لقد كسب الإنجليسز السيادة والقفوق في البحر ، بينما فقد الفرنسيون نفوذهم المألوف فبي البر ٠

<sup>(</sup>۱) آلبر ماله : تاریخ قرن هیجدهم ، ص ۲۲۱ ،

إحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٤٢ ،

ل · ج · شيني : تاريخ العالم الغربي ،القاهرة ،دارالنهضة العربية ،بدون تاريخ هربرت فيشر : أصول التاريخ الأوربي الحديث ، ص٤١٦ – ٤١٧ ،

عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: التاريخ الاوربى الحديث والمعاصر، القاهرة دار الكتاب الحاهعى ، بدون تاريخ ص ١٤٨٠ . (٢) آلبر ماله : تاريخ قرن هيجدهم ، ص ٢٢١ ،

عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم: التاريخ الأوربي الحديث والمعاصر، ص١٤٦٠

<sup>(</sup>٣) شكري وزميله: أوربا في العصور الحديثة ، ج ١ ، ص ٣٠٥٠

إن الأسباب الحقيقية لفشل الفرنسيين لايمكن أن تعزي بسوء الحظ أو عصده المقدرة لبعض الأفراد ، لأن مثل هذه الأسباب كانت ممكنة العلاج ، بل يمكنان تعزي إلى مجموعة الظروف التي وقفت ضد فرنسا في تنافسها الاستعماري مصعلي إنجلترا في تلك الفترة (1).

فيما يتعلق بالأسباب المحلية المباشرة في الهند نرى أن الإنجليز تمكنوا من الاستيلاء على بنغال قبل هذه الجولة الحاسمة ، فزودتهم هذه الولاي بمصادر القوة اللازمة للحرب ، كما أنها أصبحت قاعدة ثانية للعمليات في البر ، بينما استنفد الفرنسيون بسرعة شديدة كل مواردهم المالية في خزينتهم والقاعدة المأمونة الوحيدة لهم أصبحت في موريشيوش Mouritius كما كان الإنجليز محظوظين جدا في أن يكون لهم قائد ذو عبقرية عسكرية وملم إلماما حسنا بشئون الهند ، بينما الحاكم الفرنسي كان عديم الخبرة وليس له أدنى مقدرة للتعامل مع الهنود (۲).

وأما الأسباب الرئيسية والأساسية التي جعلت الفرنسيين غير قادرين على الاحتفاظ بالهند ي يمكن استنباطها في إفلاس شركتهم للهند الشرقية وسوء إدارة أمورهم في الداخل والخارج ، والتضعية المستمرة بالمصالح الاستعماريو والتجارية من أجل تبني سياسة حربية قارية أوربية وخيعة العاقبة ، وإنهاك قوة أسطولهم البحري ، الأمر الذي جعل كل ممتلكات فرنسا الممتدة عبر البحرو غير محمية ضد تفوق إنجلترا البحري الهائل ، وعندما أعلنت فرنسا الحسرب غير محمية ضد تفوق إنجلترا البحري الهائل ، وعندما أعلنت فرنسا الحسرب

A.V. Jackson: History of India , Vol. VIII, p. 148 (1)

Ibid:p.150 (Y)

 <sup>(</sup>٣) آلبر ماله : تاریخ قرن هیجدهم ، ص ۲۲۲ ،
 ماتیو اندرسون : تاریخ القرن الثامن عشر في أوربة ، ص ٣٥٦ ، ٣٥٩ .

لقد كان الشعب الإنجليزي مهتما اهتماما شديد! بالمقاومة والحرب ولقد كانت القيادة والتوجيه في أيدي أناس من أمثال بيت Pîtt الذي سخر كلل الطاقات المتوفرة لإنجاح طعوحات استعمارية ، بينما كان من سوء حظ فرنسا أن تواجه مسألة التنافس الاستعماري في عهد ملك يعتبر من أضعف ملوك فرنسا وهلويس الخامس عشر ،ولم تقدر الحكومة الفرنسية موظفيها ولم تقدم لهم المساعدة اللازمة في كندا وفي الهند (۱) ، وكان مدراء الشركة الفرنسية في باريلسس يعتقدون بكل سذاجة أن الحرب بين جورج الثاني ولويس الخامس عشر لن تمتد إلى الهند ، وأن السلام سوف يسود العلاقات الموجودة بين الشركتين الفرنسية والإنجليزية في الهند ، فأمروا دوپلكس أن يمتنع من صنع السفن وصرف الأملوال لفرض إنشاء الاستحكامات ، ولم يكن الشعب الفرنسي أقل مسئولية من حكومت ، فعامة الشعب لم تكن تعني بأمر المستعمرات ،وكان كل همهم مركزا في المنازعات والفتوحات داخل أوربا، وعلى سبيل المثال لقد كتبوا أن " فرسخا مربعا مسن أراضي هولندا ، أثمن من مستعمرة " وهذا ماكان يمثل اعتقاد عامة الشعب(۲).

على أية حال ، بانتها عرب السنين السبع ، أصبح الإنجليز في الهند دون منافس أوربي ، وبدأ كلايف Clive الذي عاد إلي الهند ثانية ومن بعسده وارن هستجز Hastings وغيره بالقضاء على السيادة الهندية ، وظهر منسذ ذلك الوقت وضع ثنائي في الهند ، أخذ في التوسع ليشمل خلال عدة عقود شسبه القاره الهندية بأسرها .

<sup>(</sup>۱) آلبر ماله : تاریخ قرن هیجدهم ، ص ۲۱۵ ، ۲۲۲ ، شکری وزمیله : أوربا في العصور الحدیثة ، ج۱ ، ص ۲۹۸ \_ ۲۹۹ .

<sup>(</sup>٢) آلبر ماله : تاریخ قرن هیجدهم ، ص ۲۲۲ ۰



(Wil / DIIVO plecisis)

V.A.Smith: The Oxford History of India, P.482



indil, 1761

V.A.Smith: The Oxford History of India, P.482

## الفصل الثالث وضع ثنائي في الهند

- معاهدة إله آباد بين شركة الهند الشرقية الإنجليزية والسلطان شاه عالم الثانى .
  - وارن هستنجز Warren Hastings وتنظيمات الشركة .
    - الشركة دولة داخل دولة المغول الإسلامية في الهند .
  - استيلاء الشركة على دهلي وتقدمها في أكثر أنحاء الهند .
    - اتساع ممتلكات الشركة ، كلكته Calcetta عاصمة .

## عماهدة إله آباد

بين شركة الهند الشرقية الإنجليزية والسلطائ شاه عالم الثاني

كان الأمير عالي كهر أكبر أبناء السلطان عالمكير الثاني (١٦١٧-١١٥٣ه/ ١٧٥٤ – ١٧٥٩ ) يتخوف من الوزير (\*) آصف جماه المتغلب على شئون دولة أبيه، فكان يعيش خارج البلاط ليأمن شر الوزير الذي دبر اعتقاله وحاصر البيت الذي كان يقيم فيه ، ولكنه تمكن من الهروب بعد معارك مستميتة لاجئا إلى بتهل رااو أحد زعماء المرهته ، وذلك في ١٢ من شهر رمضان سنة ١١٧١ه/ مايو ١٢٥٨م، ومنذ ذلك التاريخ أصبح عالي كهر ولي عهد السلطان عالمكير الثاني لاجئنا شريددا يقضي أوقاته في التجول في الولايات الشمالية الشرقية ، متنقلا من منطقة إلى آخرى ومن حاكم إلى آخر (١).

في هذه الظروف العصيبة بدأ الإنجليز اتصالاتهم مع الأمير عالي كَهر، ففي غرة شهر رمضان سنة ١١٧٦ه / أبريل ١٧٥٩م استقبل الأمير أربعة من مبعوث في الإنجليز (٢)، وهو في الإنجليز (٢)، وهو في

<sup>\*)</sup> الوزير آصف جاه : هو مير شهاب الدين عماد الملك المعروف بغازي الدين خان وزير عالمكير الثاني، وهو الذي دبر اغتيال السلطان والد شاه عالم الثاني وكان مسيطرا على ماتبقى من سلطة السلطان في عاصمة ملكه ، كما كــان متحالفا مع المرهته ، ولما تم اغتيال السلطان عالمكير الثاني، أجلــس مكانه الأمير محيي السنة ابن السلطان كام بخش ابن أورنكزيب ولقبــه بشاهجهان الثاني ، في حين أعلن عالي كهر هو الآخر سلطانا للدولة المغولية خلفا لأبيه باعتباره ولي عهده وأكبر أبنائه وذلك في عظيم آباد ببهار ، فيرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، صفحات ١٣٨ ، ١٣٩ ، ١٦٤ ، ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>۱) مؤلف مجهول : تاریخ عالمکیَر ثاني ، ق ۱۹۷ أ – ۱۹۹ ب ۰

<sup>(</sup>٢) غلام علي خان : شاه عالم نامه ، ص ٧٩ ب \_ ق ٨٠ أ ٠

وضع لايحسد عليه ، وكان في ضواحي عظيم آباد ، إذ سمع بنبأ مقتل أبيه السلطان عالمكير الثاني ، فأعلن هناك نفسه سلطانا خلفا لأبيه وملقبا نفسه بشاه عالم عالمكير شاه ، وذلك في ٤ من جمادي :الاولى سنة ١١٧٣ ه / ديسمبر ١٧٥٩م (١).

بعد ستة أيام من ذلك التاريخ استقبل السلطان شاه عالم الثاني ميسرسشاه علي ومير علي مبعوثي الحاكم الإنجليزي الكولونيل كلايف ومير جعفر حاكسم بنغال المنصوب من قبل الإنجليز ، اللذين هنئاه لتولي العرش وقدما له الهدايا بهذه المناسبة (٢).

في سبيل البحث عن موطيء قدم لدولته ، عزم شاه عالم الثاني بالاستيـــــلاء على عظيم آباد ، فحارب حاكمها راجه رام نرايــن Remnarayan الذي حــرح في المعركة وولى هاربا مع من كانوا يرافقونه من الضباط الإنجليز ، طالبـــا مساعدة ميرن ابن حاكم بنغال المتواطيء مع الإنجليز (٣) ، ولم يتعقبهم السلطان بل أرسل في رجب عام ١١٧٣ ه / فبراير ١٧٦٠ م مبعوثا شخصيا إلى ميرن طالبــا إلىا ميرن طالبــا إلىا ميرن قتل ذلك المبعوث إلياه بعدم تقديم المساعدة إلى راجه رام نراين ، ولكن ميرن قتل ذلك المبعوث

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ، ق ۱۰۹ ب ،

غلام حسین خیان طباطبائی : سیر المتأخرین ، ح ۲ ، ص ۱۷۲ – ۱۷۲ ، میرزامحمصد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۱۶۶ .

<sup>(</sup>٢) غلام على خان : شاه عالم نامه ، ق ١٢١ أ ٠

<sup>(</sup>٣) ميرزا محمـد طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ٢ ، ص ٦٨٨ ،

عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٤٤ ،

Sh. Abdur Rashid: History of the Muslims of Indo-Pakistan sub-continent, vol.I, Lahore, 1978, P.192.

ومشل بمرافقيه (۱)، وتشاور مير جعفر خان حاكم بنغال مع كلايف فيما يقومان به ، فتقرر إرسال مير ميرن بن مير جعفر مع بعض من ضباط الجيش الإنجليسين على رأس قوات كبيرة لمحاربة السلطان في عظيم آباد ، فبدأت المعركة بيسسن الجانبين وكان النصر في البداية من نصيب السلطان وقائده كامكار خان (\*) وهرب ميرن من المعركة إلا أنه رجع ثانية ، وبدأت نيران مدافع الإنجليز تطلق مسن كل جهة وبكثافة گبيرة ، مما أدى إلى تقهقر قوات السلطان وهروب البعض منها خاصة بعدما قتل أحد قواد السلطان المدعو قادر داد خان ، فرأى السلطان أن ينسحب ويهاجم مرشد آباد عاصمة بنغال ، وذلك في رجب عام ۱۱۷۳ه / فبرايسر ينسحب ويهاجم مرشد آباد عاصمة بنغال ، وذلك في رجب عام ۱۱۷۳ه / فبرايسر

<sup>(\*)</sup> كامكار خان : هو من أعيان المغول الذي بقي وفيالسلطانهم •

<sup>(\*\*)</sup> هو الفرنسي تحت المع المصيدة المصيدة المندية تحت المم موشير لاس" وكان إنجليزي المولد ، لقد تولى رئاسة فرع الشركة الفرنسية في قاسم بازار ببنغال في عام ١١٦٩ه / ١٧٥٦م وأصبح مقربا لدى سراج الدولة الذي اضطر أن يتخلى عنه بضغط من الإنجليلين فغادر إلى بهار ، وبقي مزعجا للإنجليز إلى أن وقع في أسرهم في علم ١١٧٤ هـ / ١٧٦١م وغادر الهند إلى فرنسا في العام التالي .

K.K.Datta F.W.I.H. Correspondence, Vol, II
(1757 - 1759) pp.475-476)

<sup>(</sup>۱) غلام على خان : شاه عالم نامه ، ق ١٥٣ ب - ق ١٥٤ أ ٠

ر۲) غلام حسین خان طباطبائی : سیر المتأخرین ، ج ۲ ، ص ۱۷۹ – ۱۸۰ ، ۲۵۰ – ۱۹۵ ، ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ ، میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۱۶۶ – ۱۹۵۰ میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۱۶۶۰ – ۱۹۵۰ میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۱۶۶۰ – ۱۹۵۰ میرزا محمد عبدالقادر خان : اویماق مغل ، ص ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ میرزا محمد عبدالقادر خان طباطبائی : سیر المتأخرین ، ج ۲ ، ص ۱۷۹۰ – ۱۹۵۰ میرزا محمد عبدالقادر خان طباطبائی : سیر المتأخرین ، ج ۲ ، ص ۱۷۹ میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ –

يخدم في مدفعية قوات السلطان ولقد أبلي في هذه المعارك بلاءًا حسنا فرقي إلى منصب بنجهزاري (\*)، وعين بعد أشهر قائدا لسلاح المدفعية ، ولقب ب "حسام الدولة شهامت جنگ " (1).

توقف السلطان شاه عالم الثاني في بهار لعدة أيام ، ثم هاجم مير جعفـر في مرشد آباد ، واستنجد الأخير ثانية بالقوات الإنجليزية كما التحقت إليـــه قوات عظيم آباد بقيادة ابنه ميرن ، فتجمعت في مرشد آباد قوات كبيرة من الهنود والإنجليز ، ورأى قائد السلطان أنه لاطاقة لهم بمحاربة هذه القوات ، فتقــرر التوجه إلى عظيم آباد ثانية ،عسى أن يتمكنوا من الاستيلاء عليها قبــل أن تعود إليها قواتها ، وبدأ السلطان يحاول الاستيلاء على قلعة عظيم آباد التي كانت بيد رام نراين ، فضرب حولها حمارا ، وكادت القلعة أن تفتح إلا أن قوات إنجليزية وصلت لنجدة المحاصرين ، مما أدى إلى إنهاء الحصار والانسحاب إلـــى خارج المدينة (۱) ، وفي نفس الوقت كان قد وصلت قوات أخرى إلى عظيم آبــــــاد بقيادة كلايف ومير ن وحدث أن نزلت أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد والبرق ، وتوفي ميرن في هذه الأثناء إثر إصابته بالبرق (۱) ، وبهذا قفي على أحد أعداءالسلطان

<sup>(\*)</sup> ينجهز اري : الفرقة التي تتكون من خمسة آلاف جندي ٠

<sup>(</sup>۱) غلام علي خان : شاه عالم نامه ، ق ۱۷۲ب ، ۱۸۰۰ ، ۲۲۶ ب ۰

<sup>(</sup>٢) غلام حسین خان طباطبائی : سیر المتأخرین ، ج ۲ ، ص ٦٨٠ ، ٦٨١ ، ٦٨٣ ، میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ٦٤٥ ٠

<sup>(</sup>٣) المدرنفسة عص ه ٦٤٠

Sh. Abdur Rashid: History of the Muslims of Indo-Pakistan sub-continent, Vol.I, p.193.

الألداء • وذلك في شهر ذي القعدة عام ١١٧٣ه / يونيو ١٧٦٠م •

بعد تنصيب مير قاسم خان حاكما على بنفال ، وبعد انتهاء موسم الأمطار استعد قائد الجيش الإنجليزي الميجر كرنك (\*)

الحرب ضد السلطان وقائد قواته كامكًار خان وقائد مدفعيته الفرنسي موشير لاس الحرب ضد السلطان وقائد قواته كامكًار خان وقائد مدفعيته الفرنسي موشير لاس ودارت المعركة بين الجانبين في عظيم آباد ، إلا أن قائد السلطان لم يصمد في المعركة ، فقرر الانسحاب وتبعه في ذلك معظم القوات ووقع موشير لاس أسيرا بيد القوات الإنجليزية بعد أن تركته قوات السلطان دون غطاء دفاعي ، وعاملـــــه القائد الإنجليزي بكل إعزاز ، طالبا منه أن يتوسط بين الإنجليز والسلطــان القائد الإنجليزي الموثه إلى المصالحة ، وبعد عدة أيام أرسل الميجر كرنك Maj Carnac مبعوثه إلى السلطان فاسترفوه للمصالحة والتوجه إلى القائد الإنجليزي المنتصر في عظيــم السلطان فاسترفوه للمصالحة والتوجه إلى القائد الإنجليزي المنتصر في عظيــم من معارفة قائد السلطان لهذه المصالحة وإصراره على مواصلة الاستعــــدادات لمحاربة الإنجليز (۱)، إلا أن السلطان رضي بالملح ، إذ كان أحمد شاه درانـــي ملك الأفغان قد قفي على سلطـة المرهته وعماد الملك وشاهجهان الثاني في دهلي، ملك الأفغان قد قفي على سلطـة المرهته وعماد الملك وشاهجهان الثاني في دهلي، وكان يعيل إلى عودة السلطان شاه عالم الثاني ، واحتج كامكار خان على هــــده

<sup>(\*)</sup> هو الميجر جان كرنك Major John Carnac وكان أحد أعضاء مجلسس كلكته والمسئول عن الشئون العسكرية في المجلس في ( ١١٧٣ - ١١٨٠ ه / ١١٧٠ - ١٧٦٠ م ) ٠

<sup>(</sup>۱) غلام على خان : شاه عالم نامه ، ق ۲۶۷ ب ـ ق ۲۶۸ أ ، غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ۲ ، ص ۱۹۹ ، ۲۰۲ ، ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ۱۶۲ ـ ۲۶۷ .

المصالحة وتظى عن السلطان الذي توجه للالتحاق بالجيش الإنجليزي وانفصل عنه الكثيرون في أثناء الطريق (1)، ولقد رحب الإنجليز بالسلطان واستقبلوه بكل إعزاز واحترام وفي مقدمتهم قائدهم الميجر كرنك وسائر كبار رجالات الإنجليسز الذين كانوا يمشون في ركاب السلطان ، حتى أوصلوه إلى المكان المعد لنزوله وأجلسوه على العرش ووقفوا على هيئة الاحترام للسلطان إلى أن أذن السلطان للميجر بالجلوس وبقي سائر رجالات الإنجليز الكبار واقفين ، ويذكر مورخالسلطان بهذا الخصوص قائلا : "لقد حلف زعماء الإنجليز وقوادهم بعيسى عليه التحيية والثنايا بأنهم صادقون ومخلصون مع السلطان ، وتم انعقاد العهود والمواثية وتقرر من خلالها إعفاء الانجليز من إجراء التحقيقات في معاملات بنغال ودفيع الرسوم المتبقية عليهم منذ سنين عديدة ، وذكر لهم السلطان بأنهم لو سلكوا معه طريق الطاعة كأسلافهم فسوف يلقون منه كل خير ، ثم توجه السلطان إلى عظيم معد طريق الطاعة كأسلافهم فسوف يلقون منه كل خير ، ثم توجه السلطان إلى عظيم آباد ودخل قلعتها في ١٤ من رجب عام ١١٧٤ه / فبراير ١٢٧١م "(٢).

لاشك أن الإنجليز كانوا على علم بأن السلطان مسير في أموره وأنه لاحول له ولا قوة وفي مثل هذه الحالة كانوا يقومون بمختلف الحيل والتظاهر بالسود والوفاء لاستصدار الفرمانات من السلطان لاستغلالها فيما تقتضيه مصالحهوالهروب من المحاسبة ، ويلاحظ أن هذه أول مرة في تاريخ الدولة المغوليسة يتعامل فيها السلطان مع الأجانب الأوربين من موقف الضعف والمسالمة ، ولايشير أي مصدر إلى أية حالة من هذا النوع فيما سلف من تاريخ الدولة .

<sup>(</sup>۱) غلام حسین خان طباطبائی : سیر المتآخرین ، ج ۲ ، ص ۷۰۲ ، میرزا محمد عبدالقادر خان : آویماق مغل ، ص ۹۶۷ ۰

<sup>(</sup>٢) غلام على خان: شاه عالم نامه، ق ٢٥٠ب، ٢٥١ ، ٢٥١ب، ٢٥٦ ب٠

هكذا كانت بدايات علاقات السلطان الشريد بالإنجليز المسيطرين علــــل شئون بنفال ، علاقات بدأت بالعواجهات المسلحة وانتهت على ذلك الشكـــل بلجوء السلطان إلى أحضان الإنجليز المعروفين بالمكر والخداع والمثابرة فــي سبيل الحصول على الاطماع الاستعمارية .

كما يلاحظ فإن موقف مير جعفر حاكم بنغال السابق وابنه ميرن كرياد عدائيا مع السلطان ، ولكن قاسم خان حسن علاقاته بالسلطان الذي جاء تقاربه مع الإنجليز متزامنا مع تنصيب قاسم خان حاكما في بنغال وإعفاء جعفر من ذلك المنصب ، وبعد إجلاس السلطان شاه عالم الثاني على العرش من قبل الإنجليمين، جاء إليه النواب قاسم خان مقدما إليه التحف والهدايا وبعد البحث في الشئون المالية للبنغال بحضور المسئولين الإنجليز ، تقرر أن يدفع النواب من عوائد البنغال الى إلسلطان مبلغا سنويا قدره أربعة وعشرون لك روبية (۱).

في الوقت الذي كان السلطان يعيش في وسط الانجليز ، جعل شجاع الدولية في الوقت الذي كان السلطان يعيش في وسط الانجليز ، جعل شجاع الدالثانيي حاكم أوده ، بأمر من أحمد شاه دراني السكة والخطبة باسم شاه عالم الثانية ، بعد أن هزم المرهته هزيمة منكرة ، كما أرسل دراني إلى السلطان خطاب التهنئة ، وأجلس نجيب الدولة عامله في دهلي الأمير جوان بخت على عرش دهلي نيابة عين والده شاه عالم الثاني الذي فرح من سماع هذه الأنباء ، وتوجه في أواقيروالده شوال سنة ١١٧٤ه / يونيو ١٢٧١م من عظيم آباد إلى إله آباد من توابع إميارة شجاع الدولة ، للتشاور فيما يقوم به إزاء التطور الجديد (٢)، وكان السلطان

<sup>(</sup>۱) غلام علي خان : شاه عالم نامه ، ق ٢٥٥ ب – ٢٥٦ أ ، ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٣٧ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر نفســــه : أأويماق مغل ، ص ٦٤٨ - ٦٤٨ •

يطمع في أن يوطد دعائم دولته من كوره في الشرق الي نربدا Narbada في الغرب • وعين شجاع الدولة حاكم أوده القوى على منصب الوزارة، كما عين ابن الوزير المدعو مرزا أماني قائدا لمدفعيته ملقبا إياه بآصف الدولـــة، وكان من برنامج السلطان الاستيلاء على الحصون الواقعة بيد المرهته ، وتحسرك لهذا الغرض إلى كُوره في شهر المحرم عام ١١٧٥ه / أغسطس ١٧٦١م (١)، ولكـــن تنفيدذ هذه الخطة كان أكبر من إمكانات السلطان الذي لم يكن يتمتع بقصوات تأتمر بأمره وتتمكن من تحمل أعباء المعارك الكبيرة التي كان يقتضيها تطهير الطريق أمام تقدم السلطان إلى عاصمة ملك آبائه ، إذ على الرغم مصلى أن المرهته تلقوا ضربات مؤلمة بيد أحمد شاه دراني ، إلا أنهم كانوا مسيطرين على المناطق الوسطى والغربية من الهند ، فكان على السلطان أن يعتمد في ذلك على قوات أخرى ، ورأينا أنه طلب من شجاع الدولة أن يساعده في هذا الأمـــر، ولكنه هو الآخر كان منشغلا بمشاكله الداخلية والتخوف من سلامة إمارته أمـــام الطامعين إذا تورط في مثل تلك المعارك ، بالإضافة إلى أنه حدث تطور آخــر، جعل السلطان ووزيره يركزان اهتمامهما تجاهه ، وهو لجوع قاسم خان حاكم بنغال إلى أراضي شجاع الدولة بعد أن انهزم أمام القوات الإنجليزية ، وذلك فــــي جمادي الأولى عام ١١٧٧ه / نوفمبر ١٧٦٣م ، وكان قد تلقى وعدا بالمساعدة مين السلطان ووزيره شجاع الدولة ، فالتحق بهما في إلـه آبـاد <sup>(٢)</sup>، ولكن السلطان كان يراسل في نفس الوقت الإنجليز ومير جعفر الذي نصب ثانية في حكم بنغسال،

<sup>(</sup>۱) غلام علي خان : شاه عالم نامه ، ق ۲۵۷ ب ، ۲۲۷ ب ، ۲۷۱ ب ۰

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ق ٢٠٥ ب ٣٠٦ أ ،

ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويعاق مغل ، ص ٦٦٣ ٠

وكان يرى مصلحته في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الإنجليز (١).

إثر لجوء مير قاسم ، قرر وزير الممالك شجاع الدولة إرسال جيشه إلىي بنغال لاستردادها من يد الإنجليز ولقد كتب مورخ شاه عالم الثاني في ذلك يقول: " تقرر أن تقدم النصائح إلى هولاء النصارى ويطالبوا بالطاعة ودفع الأمسسوال المستحقـة عليهم ، وأن يتصالحوا مع مير قاسم ويستمروا في التعايـش في تلـك الولاية وإلا فسوف يطردون وتطهر تلك البلاد من لوثهم ٠٠٠ ولم يكن السلطان راضيا باتخاذ ذلك النهج ، إذ كان يتلقى عرائض الإنجليز المتضمنة بالطاعـة والامتثال والشكوى من مير قاسم بأنه قتل كثيرا من الإنجليز دون ذنب أو تقصير ٠٠٠ ولكن وزير الممالك كان مصرا في تشييد مباني الفساد وإثارة عنـــاد الإنجليز طمعا في الملك والمال " (٢)، وهذا مايشير الى إلفوضى المطبقة فــي المجتمع الهندي الإسلامي آنـذاك ، الفوضى التي لم تعم الإدارة والعسكرية فحسب بل التصور والفكر أيضا ، فبدل أن يعتبر مورخ السلطان ومرافقه في تحركاتــه وتنقلاته ، يعتبر محاربة الإنجليز جهادا أو حرب تحرير ، يعتبره إفسادا وصراعا من أجل الجاه والمال • ولكن على الرغم من معارضة السلطان المبطنة لمحاربـة الإنجليز إلا أنه كان مسيرا في أموره ، فتوجه الى بنغال ومعه وزيره شجـــاع\_ الدولة ومير قاسم في أواسط رمضان من عام ١١٧٧ه / مارس ١٧٦٤م وذلك برفقـــة قوات غفيرة ، وتقبل مير قاسم حاكم بنغال الهارب أن يدفع إلى خزانة شجــاع\_ الدولة شهريا مبلغا قدره أحد عشر لكا من الروبيات للإنفاق على الجند الذي

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ، ص ٦٦٣ ٠

<sup>(</sup>٢) غلام علي خان : شاه عالم نامه ، ق ٣٠٦ أ ـ ٣٠٦ ب٠

جاء بهم إلى بنفال (١)، وكان ذلك الجند جندا كبيرا جدا من ناحية العدد ، ولكنه في نفس الوقت كان يعاني من قلة الخبرة والمهارة العربية التي كانت تتطلبها العرب مع الإنجليز ، كما كان الجند في حالة من الفوض ، وعدم التقيد بالنظم ، غير مبال بالعدو ولقد نصح القواد شجاع الدولة وذكروا له: " بان الإنجليز يعتمدون في حروبهم على نيران مدافعهم وبنادقهم وليس على التهوو واللامبالاة ، فيجب أن تكون محاربتهم بالحيل والتدبير والتخطيط السليم "(٢) ، ولكن شجاع الدولة كان قد اغتر بانتصارات أحمد شاه دراني فد قوات المرهتد المكثفة جدا ، فاستصغر الحرب مع الإنجليز ولم يعمل بمشورة القواد الذين كان لهم الخبرة في مثل تلك الحروب .

ومما شجع شجاع الدولة لاتخاذ الموقف الحاسم ضد الإنجليز ، هو أن تعردا وقع في صفوف قواتهم ، وقاد هذا التعرد موشير مدك Monsieur Madac الفرنسي (\*) بعد أن تنازع مع الإنجليز في اقتسام الأموال التي منحها ميرجعفر لهذه القوات الاجنبية لقاء مساعدته في تنصيبه على حكم بنغال وطرد مير قاسم

<sup>(\*)</sup> هو : Rene Madac أحد أشهر المغامرين الفرنسيين ، لقد جاء إلـــى البهند في عهد دوبلكس Dupleix وأسر بيد الإنجليز أثناء سقـــوط يونديشيري في عام ١١٧٤ه / ١٧٦١م وبعد إطلاق سراحه تنقل من بلاط إلى آخـر الى أن غادر الهند متوجها إلى فرنسا في عام ١١٩١ه / ١٧٧٧م .

<sup>(</sup>F.W.I.H.Correspondence, Vol.VII (1773-1776),p.613)

<sup>(</sup>۱) غلام حسین خان طباطبائی : سیر المتأخرین ، ج ۲ ، ص ۷۶۲ ، میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۳۱۳ – ۳۲۶ ۰

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ٦٤٤ ٠

من أراضي الولاية ، ولقد انضمت تلك القوات المتمردة إلى شجاع الدولة الذي ، رحب بهم واستخدمهم في قواته ، وكان يصل عددهم إلى حوالي مائة وخمسين فرنسيا (1).

سير وزير المعالك عدة آلاف من فرسانه إلى عظيم آباد لمهاجمة القـوات الإنجليزية ، وتمكن سلاح الفرسان من زعزعة القوات المعادية ونشر الرعـب بينهم مما دفع زعماء الإنجليز إلى أن يبدوا رغبتهم في المصالحة ، ودفع مبلغ قـدره كروران من الروبيات ، ويذكر المصدر المتابع لهذه الأحداث بأن السلطان اعتبر ذلك فتحا عظيما وفوزا كبيرا ، وذكر لوزير الممالك بأن مصلحة الدولة لاتقتفي إثارة المنازعات مع هـولاء ، ولكن وزير الممالك لم يمغ لنصاء السلطان ، مفترا في ذلك بكثرة جنده ومدفعيته (۲).

بعد رفض مطالب الإنجليز التصالحية ، نصح قواد مير قاسم ، الوزير بأن يباغت الإنجليز بالهجوم في قلعة عظيم آباد ، فإن لم تفتح لايضيع وقته في الاستيلاء عليها ، بل يضرب حصارا حولها ، ويرسل عماله إلى كل جهة لاستمالية الرعايا والتمتع بحمايتهم ، كما وصوه بإرسال جزء من الجند إلى الجهالة الشانية من نهر كَنْك Ganges لقطع الطريق أمام السفن الإنجليزية وحرمان

<sup>(</sup>۱) غلام حسین خان طباطبائی: سیر المتأخرین ، ج ۲ ، ص ۲۶۲ ،

K. KDatta : F.W.I.H. Correspondence, Vol.IV

(1764 - 1766), pp.251-252.

<sup>(</sup>٢) غلام علمي خان : شاه عالم نامه ، ق ٣٠٧ أ - ٣٠٧ ب ٠

القوات المحاصرة من تلقي الإمدادات ، ولكن الوزير لم يستمع إلى هذه الآراء(۱) فهجم بكل قواه على القوات المعادية ، وخاض الجانبان قتالا ضاريا ، وذك ....ر المصدر المتابع لهذه المعركة قائلا: "كانت السماء مغطاة بالدخان والسحب المطلمة من كثرة إطلاق النيران وشدة القتال ، وكان النصارى يقومون بإطلاق نيران مدافعهم بكل شطارة كعادتهم "(۱) ، واستمرت المعركة من العباح إلى نيران مدافعهم بكل شطارة كعادتهم "(۱) ، واستمرت المعركة من العباح إلى الغروب قتل فيها الكثير من القوات المهاجمة في حين كان الإنجليز محصنين في قلعة عظيم آباد ، وعلى الرغم من أنهم تلقوا خسائر في المعارك ، إلا أنهم حافظوا على مواقعهم ، بسبب تهور الوزير الذي لم يقم بنصب العدافع والاستفادة اللازمة منها من جهة ، ولم ينسق أعماله مع الآخرين من جهة أخرى ، مماتسبب في استياء خاطر مير قاسم وقواده ، وبذلك لم تحسم المعركة ، وبحل ول الليل انسحب الوزير إلى مواضعه السابقة ، شم الى بكسر Buxer بعد أن قرب موسم الأمطار (۱) ، وهنا كرر الإنجليز مطالبتهم بالملح ، إذ كانوا يرون بأن حربهم مع السلطان عوف يشوه سمعتهم ، فأبلغوا السلطان عن رغبتهم تسلك ولما كان السلطان غير راض عما يقوم به وزيره ، كتب إلى الإنجليز يطمئنهم ولما كان السلطان غير راض عما يقوم به وزيره ، كتب إلى الإنجليز يطمئنهم

<sup>(</sup>۱) غلام حسین خان طباطبائی : سیر المتأخرین ، ج ۲ ، ص ۷٤۷ ، میرزا محمد عبدالقادر : أویماق مغل ، ص ٦٦٤ ٠

<sup>(</sup>٢) غلام علي خان : شاه عالم نامه ، ق ٣٠٧ ب - ٣٠٨ أ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ق ٣٠٨ أ ،

رزا محمد عبدالقادر خان: أويماق مغل، ص ١٦٥، « K.K Datta ... F.W.I.H. Correspondence, Vol. IV (1764 - 1766), p.261.

بعنايته لهم (۱)، وكان غلام حسين خان طباطبائي ووالده وسيطين بين السلطان والإنجليز ، حيث قام الأول بنقل الرسائل السسرية بين الجانبين ، كما كـان لوالده دوره في إقناع السلطان باختيار الموقيف المسالم تجاه الإنجليز (٢)، ومن جهة أخرى توترت العلاقات بين شجاع الدولة ومير قاسم الذي لم يكين أسعد حظا عند إخوانه في الدين منه عند الإنجليز ، إذ أن شجاع الدولة بعد أن وعده بالنجدة والمساعدة ، عاد ونكث العهد وخان الود وسجنه واستولى على ما عنده من الأموال ، كما فرق أنصاره وأتباعه بعد أن اعتذر مير قاسم عــن دفع نفقة جند الوزير مذكرا إياه بأنه التجأ إليه طلبا للمساعدة فلي وفع بمقدور اللاجبيء أن يسدد ذلك المبلغ الكبير في كل شهر (٣)، وهكذا حرم جيت الوزير من قائد خبير في معارك الإنجليز وجماد في محاربتهم فاستغل الإنجليمسر هذه الأوضاع وتقدموا إلى بكسر إثر انقضاء موسم الأمطار لمهاجمة قوات الوزيس الذي كان مايزال في غروره وعدم الاكتراث بقوة أعدائه ، ومع أن القـــوات الإنجليزية كانت قد وصلت الى مقربة منه ، كان الوزير يقضي أوقاته في الطرب واللهو واللعب، متناسيا أنه يقف في مواجهة القوات المعادية ، وبعد تلقيه نبأ الهجوم عليه ، بادر بتنظيم قواته لقتال الإنجليز فوضع مدفعيته في المقدمة

<sup>(</sup>۱) ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٦٥ ٠

٢) غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ٢ ، ص ٧٥١ - ٧٥٢ ٠

<sup>(</sup>٣) غلام علي خان : شاه عالم نامه ، ق ٣٠٩ ب ـ ٣١٠ أ ،

غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ٢ ، ص ٧٥٢ - ٧٥٥ ، ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٦٥ - ٦٦٦ ،

احسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٤٧ ٠

وظفها سبعة آلاف من الفرسان بقيادة شجاع قلبي خان ، كما وضع الراجسه بيني بهادر Beny Bahadre نائبه في ولايتي أوده وإلم آباد على رأس قوات في ساحل نهر كنكُ في ميسرة قواته ، كما تولى قيادة الميمنة بنفسه ، وبدأت المعركة وتمكنت قوات الوزير أن تفيق الساحة على القوات الإنجليزية ، وبدأت المعركة وتمكنت قوات الوزير أن تفيق الساحة على القوات الإنجليزية ، كما تمكنت وحدة إنجليزية من الالتفاف خلف ميسرة قوات الوزير ، الذي أصبحت قواته بين نيران مدافع الإنجليز وبنادقعهم ، واقتحمت القوات الإنجليزية مواقتسع الراجمه بيني بهادر وشجاع قلي خان ووصلت إلى الميمنة التي كان يقودها الوزير بنفسه ، ولم تصمد هذه القوات أمام كثافة نيران الإنجليز فولسوا الوزير بنفسه ، ولم تصمد هذه القوات أمام كثافة نيران الإنجليز فولسوا ماربين وتفرقوا عن الوزير الذي أخذ هو الآخر طريقه إلى الهروب تاركا الإنجلير أبن طينية لايقدرون على غنائم كبيرة ، وقد هلك الكثير من قوات الوزير حيث وقعوا فسي أرض طينية لايقدرون على الفرار ، وهكذا انتهت معركة بكسر عمل على العالمية التي وقعت في ٢٢ من شهر ربيع الثاني عام ١١٧٨ه / ٢٣ أكتوبر ١٧٦٤م ، وكان يقود القوات الإنجليزية الميجر منرو

كان السلطان شاه عالم الثاني يرافق الوزير شجاع الدولة خلال هذه الأحداث الم أنه كان في اتصال مع الإنجليز يتحين الفرصة للالتحاق بهم ، وعندما انهرم

الوزير أمام الإنجليز وعبر نهر كَنكُ بعد تفرق ماتبقي من قواته ، تباطــــا السلطان في اللحاق به ، واغتنم الفرصة فاتصل بالإنجليز طالبا المصالحة، ولقد درس الإنجليز هذا العرض ثم أعلنوا للسلطان وبيني بهادر بأنهم مستعصدون للمصالحة شريطة أن يسلم اليهم مير قاسم خان وسمرو (\*) Sumro والجنود المتمردون الذين سبق أن التحقوا بقوات الوزير ، وأن يدفع لهم الوزيــــر تعويضات عن الخسائر التي لحقـت بهم نتيجة تلك المعارك ، كما قرروا أنـه إذا رفض الوزير هذه الشروط فإنهم سوف يبذلون قصارى جهدهم لطرده من أراضـــي ولايته وتنصيب أحد خصومه في مكانه ، لقد قبل الراجه بيني بهادر بتسليــــم مير قاسم ، واعتذر عن تسليم سمرو الذي كان يملك قوات تدافع عنه ، وأبلـــغ الراجمه شجاع الدولة بذلك إلا أن مير قاسم الذي كان قد أفرج عنه يوم المعركة علم بالأمر ، فغادر المنطقة متوجها إلى منطقة نفوذ الأفغانيين ومن هناك إلى منطقة الراجبوت حيث توفى في ضواحي دهلي بحالة موَّسفة ، وفي نفس الوقت رفض الوزير شروط الإنجليز (۱)، وعمل لتجميع قواته من جديد ، وفوض أمور ولايته إلى بيني بهادر طالبا إياه أن يشغل الإنجليز بمحادثات السلام ، وتوجه هـــو إلى الأفغانيين في فرخ آباد طالبا مساعدتهم في حربه ضد الإنجليز ، إلا أنهــم

<sup>(\*)</sup> هو قائد مدفعية الوزير شجاع الدولة ٠

<sup>(</sup>۱) غلام علي خان : شاه عالم نامه ، ق ٣١٤ أ ـ ٣١٥ أ ، غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ٢ ، ص ٧٦٥ ،

ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٦٧ ،

K.K.Datta: F.W.I.H. Correspondence, Vol.IV

<sup>(1764-1766),</sup> p.263.

لم يلبوا طلبه واضطر الوزير أن يستنجد بملهار راق Malhar Rao زعماء العرهته الذي قبل المساهمة في مقاتلة الإنجليز وتوجه بقوات غفي وعماء العرف حيث اشتبك مع الإنجليز قبل أن يلحق به الوزير ، ومع أن العرهتة قاتلوا ببسالة ، إلا أنهم تقهقروا أمام كثافة نيران مدافع الإنجليز الذي التولوا على غنائم كبيرة ، وتمكن الإنجليز أن يقدموا أنفسهم كمدافعين عسن السلطان ، حيث استعدروا منه رسالة تحث المقاتلين بوفع أسلحتهم وفتح قلاعهم أمام القوات الإنجليزية (۱) ، وبهذه الأساليب وبتفوقهم في التنظيم والتخطيط والتسليح ، تعكنوا من الاستيلاء على قلعة إلىه آباد التي نزل فيها السلطان بعد أن خسر الوزير معاركه مع الإنجليز بسبب غروره وغطرسته أمام قـــواده وحلفائه ، وبسب ما كانت تعانيه الجبهة الإسلامية الهندية من تغكك وملــوك الطوائف المتنازعين وعدم رفع الأمراء والحكام على مستوى المسئولية وفهــم المؤخطار التي كانت تهدد الجميع .

وجد الوزير شجاع الدولة نفسه وحيدا في مواجهة الإنجليز بعد أن تلقي منهم هزيمة منكرة وبعد أن تظلى عنه السلطان ورفض مساعدته الأفغانيون، ففكر فيما يقوم به ، وأشار عليه أحد الزعماء الأفغانيين بأن يغامر بمن تبقى مين قواته بالهجوم على الإنجليز طالبا النصر أو الموت ، أو يختار الذهاب إلى قائد القوات الإنجليزية دون غيره طامعا في أن يعامله معاملة حسنة ، واختار الوزير الرأي الأخير وتوجه مع عدد من أفراده للحاق بالجند الإنجليزي ، حيث بادر القائد الإنجليزي وكبار قادته ومساعديه باستقباله والترحيب به ، ورافقوه إلى معسكر الإنجليز مشيا على الأقدام ، وهناك فتح الوزير باب المصالحة

<sup>(</sup>۱) غلام علي خان : شاه عالم نامه، ق ۳۲۷ ب ـ ۳۲۸ ب ، غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج۲ ، ص ۷٦٨ ـ ۲٦٩ ٠

مع الإنجليز (١)، ووقع معهم اتفاقية تقرر بموجبها مايلي :

" يقوم الوزير شجاع الدولة بدفع مبلغ خمسين لك روبية ، تعويضا للخسائر التي تكبدها الإنجليز في حروبهم معه ، لايكون للوزير أى نفوذ وسلطة في ولاية إلىه آباد وتخصص هذه الولاية للسلطان ، وتقيم وحدة من القوات الإنجليزية في تلك الولاية لتقديم مساعداتها إلى السلطان ، كما يرافق أحد الضباط الإنجليسز الوزير شجاع الدولة للقيام بأعمال الوساطة ، ولايكون له حمق التدخل في شئون الوزير ، وبموجب هذه الاتفاقية يعتبر كل جانب أصدقاء الجانب الآخر أعداء ، وإذا هوجم أحد الجانبين يبسادر الجانب الآخر بالوقوف إلى جانبه والدفاع عنه ، وإذا طلب أحد الجانبين جيش الجانب الآخر للمساعدة ، يتكفل الطالب بنفقات ذلك الجيش " (٢).

وهكذا أصبح سلطان الدولة المغولية الإسلامية في حمى القوات الإنجليزية، كما أصبح الوزير شجاع الدولة هو الآخر في قبضة تلك القوات، وفقد جزءًا من ملكه كما تحمل الغرامة الحربية الكبيرة التي جعلت خزينته خالية، بالإضافة إلى أنه كان الطرف الضعيف في المعاهدة ، وما ذكر فيها من دفاع مشترك وتحمل نفقات القوات التي تبادر إلى المساعدة ، كان يعنيه هو في المقام الأول، إذ لم يكن الإنجليز بحاجة إلى قوات الوزير .

۱) غلام حسین خان طباطبائی : سیر المتأخرین ، ج ۲ ، ص ۲۹۹ ،
 میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۲٦۸ – ۲٦۹ .

<sup>(</sup>۲) غلام حسین خان طباطبائی : سیر المتأخرین ، ج ۲ ، ص ۲۷۰ ، میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۹۲۹ ۰

وهكذا رأينا أن معركة بكسر حطمت طموحات الوزير الذي كان يحلم باسترداد بنغال وضمها إلى أراضيه (1)، ولم ينجح الوزير في ذلك فحسب، بل اقتطعــت أجزاء من أراضيه لصالح السلطان ٠

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه : ص ۹۶۹ .

<sup>(</sup>٢) شريف الدين بير زاده : نشأة باكستان ، ص ٣٢ ، عبدالعزيز سليمان نوار : الشعوب الإسلامية ، ص ٥٥١ ،

أحمد السعيد سليمان : تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة ، ج ٢، ص ٦٤٥ ،

عبدالعزيز عبدالغني ابراهيم : حكومة الهند البريطانية ، ص ٣٥ . V.D. Mahajan: India since 1526, Part.I, p.235.

من الاستيلاء عليها دون قتال<sup>(1)</sup>، ومعنى هذا أن القتال كان مقصورا بين الإنجليز وحاكم أوده الوزير شجاع الدولة الذي خسر الكثير من ملكه وخزائنه وسمعته بعد هزيمته في بكسر ، وأن السلطان وقف مع الإنجليز وحصل مقابل ذلك عليم مدينتي إليه آباد وكوره من أراضي الوزير شجاع الدولة • كذلك أخطأ البعيض عندما كتبوا بأنه : " بعد انتصار الإنجليز في معركة بكسر الحاسمة دخليوا دهلي ، واضطر سلطانها الضعيف إلى الانتقال الى الله آباد " (۱) ، لأن السلطان لم يكن يقيم في دهلي حينذاك من جهة ولأن الإنجليز لم يدخلوا دهلي إلا بعد عشرات السنين من معركة بكسر •

<sup>(</sup>۱) ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٦٨ ٠

<sup>(</sup>٢) حسين مؤنس: أطلس تاريخ الإسلام ، ص ٢٥٩ ٠

السلطان مرسوما بهذا الخصوص أعطى الشركة بموجبه ديوانية الولايات الثلاث، مقابل إعطائه مبلغا سنويا قدره مليونان وأربعمائة ألف روبية (1)، ولقد على المصدر المتابع لهذه الأحداث قائلا: " تمت الموافقة على مثل هذا الأملل الخطير دون أن تقدم أعذار أو تجري مفاوضات مع الشركة وملك إنجلترا من خلال تبادل المبعوثين والرسائل ، بل تمت الموافقة عليه أسهل بكثير من أن تتام الموافقة على بيع أو شراء حمار "(٢).

بعوجب هذه المعاهدة التي عرفت باسم معاهدة إلىه آباد جمعت الشركية الإنجليزية في يدها سلطتي المال والسلاح ، وكان المفهوم الحقيقي لهذه المعاهدة بيع تلك الولايات للشركة الإنجليزية التي أصبحت دولة قائمة برأسها ، لهبيها وإدارتها ولم يكن السلطان قادرا على أن يعمل غير ذلك لأنه هو نفسه لم يكن له في الهند كلها كرسي يجلس عليه ويدعى ملكيته بل كان لاجئا شريدا هنا وهناك ، ومع ذلك ظل يعتبر الوريث الشرعي الوحيد لهذه الدولة التي لم يبيق منها إلا الاسم وذكريات الماضي ، وبتوقيع تلك المعاهدة يكون السلطان قيل أصبح موظفا لدى الشركة الإنجليزية (٣)، التي أصبحت بعد تلك المعاهدة تشكيل

<sup>(</sup>۱) غلام حسین خان طباطبائی : سیر المتأخرین ، ج ۲ ، ص ۷۷۶ ، میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۲۹۹ – ۲۲۰ ،

A.V.Jackson: History of India, Vol.VIII,p.187.

<sup>(</sup>٢) غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ٢ ، ص ٧٧٤٠

<sup>(</sup>٣) وحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٤٧ - ٢٤٨ ، احسان حقي : باكستان ماضيهاوحاضها ،بيروت ،دارالنفائس، ١٣٩٣هـ/١٩٧٣م ، ٩٧ ) أحمد السعيد سليمان: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة، ج٢ ، ص ١٦٤٥٠

محور تاريخ الهند ، وأصبحت الهند يسودها وضع ثنائي ، إذ بعد ذلك التاريخ كانت الأحداث والتطورات تقوم على عنصر هندي وآخر إنجليزي ، إلى أن تمييت للشركة السيطرة التامة على الهند .

بعد هذه الانتصارات التي حققتها الشركة ، كان هناك من يبرى استمـــرار الشركة في الفتح والتوسع والاستيلاء على الأطراف المتناثرة من الدولة المغولية إلا أن اللورد كلايف ورجاله الذين وجهوا شئون الإنجليز في الهند رأواأن يضعوا حدا لتوسع ممتلكات الشركة ومشاريع فتوحاتها وتحاشي نعو أي علاقة أوارتباط مع الأمسراء المحليين تودي إلى إدخال الإنجليز في حروب مكلفة ، ورأى كلايف أن تحصراً ملاك الرُكم وخطط التومية خلال هذه الفترة في بنفال وبهار وأوريسه (١)، ورأى الحفاظ على إمارة أوده بقيادة شجاع الدولة المنهزم في بكسر لتتوسيط بنفال وشمال الهند كدويلة صديقة ، وسار خلفاؤ كلايف على هذا النهج فــي تلك المناطق حتى نهاية القرن ، وبهذا تخلت الشركة عن وعد قطعته للسلطان بأن تضع في اختياره جيشا لاستعادته عرشه في دهلي ، وكان ذلك في عام ١١٧٥ه/ ١٢٦٢ م قبل الانتصار في معركة بكسر (٢)، ويومي ذلك بأنه قد يكون لهـــذ١ الوعد أثره في موقف السلطان الاستسلامي مع الإنجليز والتخلي عن شجـــاعــ الدولة في أحرج الظروف وتلبية طلبات الشركة الإنجليزية دون تردد أو تأمل، ولكن بعد أن حصل الإنجليز على مطالبهم ولم يروا لصالحهم الاستمرار في الفتح والتوسع في تلك المناطق ، تناسوا وعودهم للسلطان الذي سعم منالبقناء في

A.V. Jackson : History of India, Vol. VIII, pp. 200-201. (1)

Ibid: p.202. (Y)

إلىه آباد في قبضة الضباط الإنجليز وإهاناتهم ، فعرزم التوجه الى دهلي بعدما تلقى وعودا بالمساعدة من زعماء المرهته المسيطرين على شئون أواسط الهند (1).

<sup>(</sup>۱) ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٧٥ ٠

وراق هستنجز Hastings وتنظيمات الشركة

بعد تدعيم سلطة شركة الهند الشرقية الإنجليزية التامة في ولايات بنغال وبهار وأوريسه ، عاد اللورد كلايف إلى لندن ليخلفه فيما بعد وارن هستنجرل Warren Hastings حاكما عاما لممتلكات الشركة في الهند ، ليكمروعاته وتنظيماته تشكيل دولة الشركة داخل الدولة المغولية .

لم يكن هستنجز يجهل الهند ونشاطات الشركة فيها ، إذ كان قد التحق في خدمة الشركة ضمن موظفيها في عام ١١٦٣ه / ١٧٥٠م ثم أخذ يرتقي في وظائفها حتى أصبح عفوا في مجلس إدارة كل من كلكته ومدراس، وبهذا كان خبيرا ببلاد الهند وحالاتها (۱)، وقد وقع الاختيار على هستنجز بعد أن فقد هنري ونسترت الذي عين لخلافة كلايف ثانية ، إلا أن أخباره وأخبار السفينة التي كانت تنقله انقطعت ولم يعرف عن مصيره شيء ، وكان هستنجز في هذه الأثناء يرأس فرع الشركة في أركات بالدكن إذ استدعى إلى كلكته في عام ١١٨٤ه / ١٧٧٠م وأبلغ بتعيينه على رأس الشركة في بنغال ، وقبل أن يباشر عمله قام هستنجز خلال ثلاثة أشهسر بمراجعة جميع أوراق الشركة ومعاملاتها وحساباتها ، وكان قد كلف بإصلاح حسال الشركة التي كانت تعاني من الفساد (۲).

في فترة حكم وارن هستنجز الذي دام من ١١٨٦ – ١١٩٩ه / ١٧٢٠ – ١٧٨٥ م ، بصفته حاكما عاما لممتلكات الشركة في الهند ، بدأ الصراع على السيـــادة

<sup>(</sup>۱) إحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص٢٥٢، محمود فهمي المهندس: البحر الزاخر في تاريخ العالم ، ج٤ ، ص١٩٣٠

<sup>(</sup>٢) غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج٢ ، ص ١٩٣، ٧٨٥ ، ٧٨٢ ، احسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٥٢ ٠

بمورة جادة بين كل من الشركة الإنجليزية والإمارات الهندية ، الأمر الذي جعل البرلمان الإنجليزي يركز جل اهتمامه على شئون الهند ، مع السعي لأول مرة بمورة جدية لتنظيم حكومة الشركة داخل الدولة المغولية الإسلامية (1)، وعلى الرغم من أن الشعب الإنجليزي لم يكن يحبذ تتدخل الدولة في النشاط التجارى الخاص ، إلا أنه اقتنع بوجوب وضع ممارسات شركة الهند الشرقية تحت المراقبة والمتابعة الوطنية (1).

إن إفقار بنغال وتغشي الفساد في أوساط موظفي الشركة وانغماسهم فسي تجارات خاصة ، قللت إيرادات الشركة التي كانت تمارس المسئولية على منطقسة غنية بالموارد كالبنغال ، وهذا ما نبه البرلمان الإنحليزي وفرض ضرورة النظر في أوضاع الشركة في الهند ، ففي عام ١١٧٨ه / ١٧٦٥م قدر اللورد كلايف إجمالي موارد بنغال بأربعة ملايين من الجنيهات الاسترلينية ، كما قدر الدخل الصافي المشركة بعد دفع المصروفات بمبلغ قدره مليون وستمائة وخمسون ألف جنيه ،وإزاء هذه النتائج المشجعة ، رفع مجلس الإدارة قيمة عوائد الأسهم التي بلغ عددها ٢٦٧ سهما ، وقد اقتسم أصحابها نسبة قدرها أ ١٦ ٪ في عام ١١٨٠ه / ١٧٦٧م (٣)، وأحضر موظفو الشركة إلى بلادهم مبالغ مالية ضخمة ،مما شجعت الحكومة بان ترى من استيلاء الشركة على مناطق غنية في الشرق ، وسيلة لتخفيف الأعبال الفريبية عن كاهل الشعب الإنجليزي ، لاسيما وأن نظام منح تجديدات ميثال

A.V.Jackson: History of India, Vol.VIII, p. 216. (1)

Ibid:p, 220. (Y)

عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم: حكومة الهند البريطانية ، ص ٤٧٠٠

A.V.Jackson :History of India, Vol.VIII, p.221. (r)

الشركة لغترات قصيرة كان يتيح فرصا ممتازة لتقديم شروط جديدة ، تتناسب مع سعر السوق الامتيازي ، وفي هذا الإطار صدر في عام ١١٨٠ه / ١٧٦٧م قانون يلـزم الشركة لتدفع الى العرش مبلغا سنويا قدره أربعمائة ألف جنيه ، مقابــل الإيرادات المالية والأراضي التي استولت عليها الشركة مؤخيرا(١)، ولكن الندى حدث هو أن الشركة لم تتمكن من الاستمرار في دفع ذلك المبلغ نحسب بل لجات للحكومة كي تقرضها ، لأنه بالإضافة إلى الفساد السائد بيـــن موظفي الشركة ، كانت البنغال قد تم نهبها وجرد أهلها ألمغلوب عليي أمرهم من القيام بأعمال إنتاجية مما كان له تأثيره الواضح على إيوادات الشركة ، كما أن بنغال أصيبت بمجاعة مخيفة في ١١٨٤ ه / ١٧٧٠ م، ولم يقم البرلمان بإجراء أى تحقيق جاد حول المفاسد وإخفاقيات الشركسة إلى أن أعلنت الشركة أنها غير قادرة على الاستعرار في دفع العبلغ السنوي المذكور، فقرر البرلمان إجراء التحقيق الذي أظهرت نتائجه انعسسدام الالتنام والانضباط بين أوسناط الموظفين واستشراء الفسناد الإدارى والاختلاس وانشفال عملاء الشركة في التجارة الخاصة والتبذير في أموال الشركـــة حيث ظهر أن المصروفات السنوية للشركة ارتفعت من ٧٠٠ر٥٠٠ جنيه عام ١١٧٨ه/ ١٧٦٥ م إلى ٢٠٠٠ر١٠٠ر جنيه في عام ١١٨٧ه / ١٧٧٣ م (٢)، وهنا استحوذت الشركة على اهتمام البرلمان وجعلته يقتنع بضرورة إصلاح جندري عاجل ، خاصة وأن

Ibid:pp.221-222 (1)

عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم : حكومة الهند البريطانية ، ص ٤٤ ٠

A.V. Jackson: History of India, Vol. VIII, pp. 222-223. (7)

الرأي العام في إنجلترا أصبح على قناعة بأن الشركة بدأت تتجه نحو الانهيار ومواجهة معضلة صعبة ، فأصدر البرلمان في ١١٨٧ ه / ١٧٧٣ م القانـــون التنظيمي الذي أوجب المزيد من الإشراف من قبل الحكومة على الشركة، كميا خول الحكومة لتسليف الشركة مبلغا قدره ٢٠٠ر١٥٠٠ جنيه استرليني لتسديد ما عليها من التزامات ، كما أعطى البرلمان الحق في إدارة الشركة بالهند(١) كما أعيد تكوين مجلس إدارة الشركة ومجلس المساهمين على نمط أوليجاركببي بواسطة رفع المبالغ التي توهل الإنجليزي لعضوية الشركة أو المساهمة فيها، كما تم في الهند بموجب هذا القانون تاسيس مجلس مكون من أربعة أعضــاء وحاكم عام ، خول لهما سلطة عامة على الرئاسات الثلاث في كلكته ومــدراس وبعبي؛ ، مع تخويل الصلاحية بحسم القضايا المتنازع عليها بالاستناد علييي أغلبية الأصوات، كما أنشئت إلى جانب ذلك محكمة عليا مستقلة في كلكتـــه من صلاحياتها حق الرفض لكل قرارات الشركة (٢)، وبعوجب هذا القانون أيضلا أصبحت تحت سيادة التاج جميع الأراضي التي آلت للشركة ، كما تقرر تكوين مجلس إدارة مكون من ٢٤ عضوا يتم انتخابهم بالتصويت من قبل المساهمي....ن وتنتهي في كل سنة عضوية ستة من أعضائه تملأ أماكنهم بالانتخاب من قبــــل المساهمين وعلى هذا المجلس كان يقع عب الإدارة في الهند ، وكان عليه أن

Ibid: p. 229 (1)

موسسييه وزميلاه : تاريخ الحضارات العام ، إج ٥ ، ص ٢٨٤ ٠

A.V.Jackson:History of India, Vol.VIII, p.230. (۲)

موسنيه و رميلاه : تاريخ الحضارات العام ، ج ه ، ص ۲۸۶ ،

آلبر ماله : تاريخ قرن هيجدهم ، ص ۲۲۷ .

يطلع وزارة الخزانة على كل المراسلات الخاصة بالدخل التي كانت تاتي مستن الهند ، وأن يطلع وزارة الخارجية بكل المراسلات الخاصة بشئون الإدارة المدنية والعسكرية (۱).

كذلك نص القانون أن تكون العدة التي يقضيها الحاكم العام في منصبه هي خمس سنوات وكذلك مدة مماثلة لأعضاء مجلسه الأربعة ، على أن لايكون لهيئة المسدراء حق إقالته أو إقالة مجلسه أو أي فرد فيه إلا عن طريق التاج بعد توصية من مجلس العدراء ، كما حدد القانون صلاحيات حكام الولايات وقيدت تصرفاتهم الخارجية ، فلم يعد يسمح لهم بعقد معاهدات أو شن حروب إلا بإذن من العركز (۱) ، وبذلك تحولت الشركة رسميا من مؤسسة تجارية إلى دولية مركزية منظمة داخل دولة المغول في الهند ، على رأسها الحاكم العام في كلكته الذي يستعد سلطته من القانون الصادر عن البرلمان الإنجليون في كلكته الذي يستعد سلطته من القانون الصادر عن البرلمان الإنجليون (۱) الني أعطاء حق التحكم الأساسي في العلاقات الخارجية للرئاسات الثلاث (۱) واستمرت هذه التنظيمات إلى نهاية عمر الشركة ، مع إجراء بعض التعديلات عليها من حيىن لآخر (٤).

كان وارن هستنجز Warren Hastings الذي خلف كلايف في المحتلكات الشركة في المعتلكات المعتلكات الشركة في المعتلكات المعت

<sup>(</sup>١) عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم : حكومة الهند البريطانية ، ص ٥٠٠

 <sup>(</sup>۲) المرجع نفسه: ص ص ٤٥ – ٤٦ ،
 احسان حقي: تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٥٤ ٠

A.V.Jackson: History of India, Vol.VIII,pp. 235-236. (\*)

<sup>(</sup>٤) آلبر ماله : تاریخ قرن هیجدهم ، ص ۲۲۸ ۰

الهند، في إطار قانون تنظيمات الشركة (1)، ولم يكن له هم إلا أن يمسلا خزانة الشركة التي أفرغتها الحروب والفساد، وفي سبيل تدعيم أوضاع الشركة العالية عصر أمراء الهند المستسلمين للشركة اعتصارا وعمل لخلعهم أو القضاء عليهم إذا قاوموا تلبية جشعه، كما حارب بضراوة الإمارات التي قاومت أعمال السلب والنهب المنظمة وانتهاك العهود التي أقدمت عليها الشركة في تسلك الفترة، وكأن قانون تنظيمات الشركة جاء لينظم مثل تلك الأعمال .

<sup>(</sup>۱) محمود فهمي المهندس: البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخبار الأوائلل والأواخر، ج٤، ص١٩٣،

آلبر ماله : تاریخ قرن هیجدهم ، ص ۲۲۷ ۰

## الشركة حولة داخل دولة المغول الإسلامية في الهند

بعد القضاء على السلطة الإسلامية الوطنية في بنغال وبعد الهزائم التي مني بها حاكم أوده وانتهت باتخاذه نهجا استسلاميا تجاه الشركة ، لم يبيق أمام خطط الشركة الاستغلالية التوسعية إلا إمارة ميسور والعرهته ونظام حيدر آبياد في الدكن ، وتعاملت الشركة مع هذه القوى الثلاث بالخدعة والسياسية تارة والحرب وعقد الاتفاقيات تاره أخرى ، إلا أنها لم تجد من حاكم ميسور والا الصمود والتصدي فدخلت الشركة مع هذه الإمارة الإسلامية المجاهدة في حيوب الصمود والتصدي فدخلت الشركة مع هذه الإمارة الإسلامية المجاهدة في حيوب متواصلة انتهت في النهاية إلى القضاء على تلك الإمارة واستشهاد سلطانها المجاهد ، بعد أن تآمرت القوى الهندية المحيطة بها ووضعت يدها بيد الإنجليز ضد هيسور ،

كانت ميسور من توابع إمارة بيجابور على الساحل الغربي في الجنسوب الهندي التي خفعت لدهلي أثناء حكم السلطان أورنكزيب، ثم استمرت في تبعيتها لنظام حيدر آباد حتى أيام صلابت جنك الابن الثاني لنظام الملك آصف جساه مؤسس أسرة نظام في إقليم الدكن، وأثناء تفكك الدولة المغولية وظهور مسلوك الطوائف هنا وهناك، ظهرت ميسور كإمارة مستقلة في العمل بفضل أعملال الطوائف هنا وهناك، ظهرت ميسور كإمارة مستقلة في العمل بفضل أعمل وانتصارات حيدر علي (۱) بن فتح محمد، وهو من مواليد عام ١١٣٤ه /١٧٢٢م في ميسور، وأجداده قرشيون توطنوا في دهلي ثم انتقلوا الى كُلبركة Gulberge

<sup>(</sup>۱) علي ابراهيم خان: گلزار إبراهيم، ق ٣ أ - ق ٣ ب٠

ببيجاپور Bijapur واستقروا هناك (۱)، وكان أبوه رجلا يحب الجندية وقد عمل في جيوش الإمسارات واستقروا هناك (۱)، وكان أبوه رجلا يحب الجندية وقد عمل في جيوش الإمسارات المتصارعة في ولاية دكن ، ولما بلغ حيدر على سن الرشد سلك هو الآخر نهج أبيه فعمل في جند ميسور حيث برزت قدراته العسكرية في المعارك التي خاضتها الإمارة ضد خمومها ، وكانت هذه الأحداث قد وقعت عندما بلغ الصراع الاستعماري الفرنسي الإنجليزي على أشده في جنوب الهند ، وبدأ جانبا العراع بالتدخل في الشؤسون الداخلية الهندية في تلك المنطقة ، ففي عام ١٦٢١ه / ١٧٤٩م تآمر الفرنسيون على قتل حاكم أركات أنور الدين خان ونصبوا مكانه حسين دوستخان المعسروف بجندا صاحب Shanda Sahib فاستعان ابن الحاكم المقتول وهسوم محمد علي خان الملقب بأمير الهند والا جاه بالإنجليز كما بادر بعض الإمسارات ومنها إمارة ميسور بمساعدته في استعادة ملك أبيه ، واستمرت المعارك بيسسن الجانييسن إلى أن انهزم الفرنسيون وطيفهم چندا صاحب الذي أسر في غرة شعبان الجانييسن إلى أن انهزم الفرنسيون وطيفهم چندا صاحب الذي أسر في غرة شعبان عام ١١٦٥ ه / يونيو ١١٧٥ م وقتل (۲).

<sup>(\*)</sup> محمد عادل شاه : هو أحد حكام إمارة عادل شاه في بيجاپور بالدكن ، وقد أسس هذه الإمارة يوسف عادل شاه (٨٩٥ – ٢١٥٩ه /١٤٨٩ – ١٥١٠م ) ثم تلقـب كل أسرة فيها ب " عادل شاه " إلى أن انقرضت الإمارة بعد أن استولـــى أورنكزيب علي بيجاپور في عام ( ١٠٩٧ ه / ١٦٨٦ م ) ٠

<sup>(</sup> أحمد السعيد سليمان : تاريخ الدول الإسلامية ، ج ٢٠ ص ٦٣٩ ) ٠

<sup>(</sup>۱) ميرحسين علي كرماني : نشان حيدري ، ق ۳ ب ، ق ۷ آ آ راحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ،ص ٢٥٦ ، احسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ،ص ٢٥٦ ، ٣٠٠ و ١٥٨ ٠ المادر، (د ائرة المعارف الاسلامية)، ٨٥٠ ص ١٥٨ ٠

<sup>(</sup>٢) مير حسين على كرماني : نشان حيدري ، ق ١٣ ب ، علي إبراهيم خان : كُلزار إبراهيم ، ق ٦ أ ·

كان حيدر على قد شارك في هذه المعارك على رأس وحدة من مشاة إمارة ميسور وأبلى فيها بلاء حسنا ، وكان محمد علي خان قد وعد ميسور أن يتنازل لها عن قلعة ترچنا پلي إذا أنجدته وأنقذته من حصار الفرنسيين وحليفهم غاصب إمارته وبعد أن انتهت المعركة بهزيمة أعداء محمد علي خان ، فوض الأخير تنفيذ ماوعده إلى الإنجليز الذين رفضوا هذا الطلب ، فعادت قوات ميسور غاضة ومن هنا بدأت العدراوة بينها وبين الإنجليز ،أدت إلى نشوب معارك بين الجانبين استمسرت لعشرات السنين (1).

صعد نجم حيدر على نتيجة البسالة التي أبداها في تلك المعارك التسبي خاضها ضمن جيش ميسور ضد الفرنسيين وحلفائهم في أركات ، كما ذاع صيته أكثر بعد أن تمكن من إخماد تمرد الجند أثناء عودتهم إلى ميسور بعد أن عجز قائد الجند في ذلك ، فقربه حاكم الإمارة من نفسه واختاره ابنا له بالتبني وعينه مشرفا على الشئون المالية لميسور ، مما أثار حسد المقربين للراجه نندراج حاكم الإمارة فتآمروا لإبعاده ، إلا أنه نجح في القضاء على المؤامرة واعتقد وزير نندراج الذي كان يقود تلك المؤامرة ووضعه في السجن وأصبح هو المسيطر على شئون الإمارة المالية والعسكرية والإدارية (٢).

<sup>(</sup>۱) میر حسین علی کرمانی : نشان حیدری ، ق ۱۵ آ – ۱۱ ب ۰ علی ابراهیم خان : گلزار ابراهیم ، ق ۷ آ ۰

 <sup>(</sup>۲) میرجسین علی کرمانی : نشان حیدری ، ق ۱۱ ب ،
 علی ابراهیم خان : گلزار ابراهیم ، ق ۷ آ – ۸ آ ،
 میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۱۷۲ .

<sup>(\*)</sup> نايك : مصطلح هندي ، يعني قائد قوات المشاة ويطلق على القائد السددي يملك الشجاعة وحسن السلوك والمهارة في أداء مهامه ٠

<sup>(</sup> مير حسين علي كرماني : نشان حيدري ، ق ه ب ، ق ٦ ب ) ٠

<sup>(</sup>۱) میر حسین علی کرمانی : نشان حیدری ، ق ۲۰ أ ـ ق ۲۲ آ ٠

<sup>(</sup>٢) علي إبراهيم خان : كُلزار إبراهيم ، ق ٨ أ - ق ٨ ب٠

الا الاسم "(1) وهكذا استنجدوا بالمرهته باسم الهندوكية كما وعدوهم بمنحهم مئات الألوف من الروبيات إذا تمكنوا من القضاء على حيدر على ، واستجـــاب المرهتـــه لهـــدا الطلب وخاضوا ضد حيدر على معارك غير حاسمة تكبــدوا فيها خسائر كبيرة ، وفي نفس الوقت تمكن حيدر علي من استصدار رسالة من الراجه نندراج إلى زعيم المرهته ، ذكر فيها بأن حيدر علي يعتبر ساعده الأيمن وعلــى المرهته أن يتوقفوا عن التدخل في شئون إمارته فعاد المرهته بعد أن تلقــوا وعدا بإعطائهم بعض الأموال وذلك في عام ١١٧٣ ه / ١٧٥٩ م (٢).

احتفظ حيدر علي براجه ميسور ، وكان هذا من حسن سياسته إذ قطيع الطريق أمام الهندوكيين الذين كانوا يريدون تأليب الأغلبية الهندوكية مين رعايا الإمارة ضد حيدر علي ، وفي نفس الوقت كان الراجه منصرفا فيما كيان يعتبره تعبدا وتصوفا ، فلم يكن الاحتفاظ به يحد من صلاحيات حيدر علي ، وبعد موت الراجه خلفه ابنه الذي كان هو الآخر في عزلة ، وكان حيدر علي هو السيد الحقيقي والحاكم الفعلي للإمارة ، حيث ضرب السكة باسمه وعمل لبسط رقعيا أملاكه غربا حتى بلغت الساحل ، مما جعل الإنجليز يخشون من تزايد نفوذه علي مراكزهم في الجنوب الهندي (٣) .

<sup>(</sup>۱) میر حسین علی کرمانی : نشان حیدری ، ق ۲۷ ب ـ ۲۸ آ ۰

 <sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ، ق ۳۳ أ ،
 إحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٥٦ ،
 عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٣٥٢ ٠

<sup>(</sup>٣) Τ.Ψ. Haig: وعيدرعلى خانبهادر (دائرة المعارف الاسلامية)، حم، ص ١٥٩٠ عبدالمنعم النمر: تاريخ الإسلام في الهند، ص ٣٥٢، احسان حقي: تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٥٦٠.

وهكذا اشتهر حيدر علي خلال سنوات قليلة في جميع أنحاء الهند كرجال مقدام شجاع وفارس منتصر ، وكانت تحيط بإمارته قوى عديدة معادية ، أهمها المرهته والإنجليز ونظام حيدر آباد ، ولقد خاض حيدر علي مع جاراته تالك حروبا عديدة ، كان هو المنتصر في معظمها (۱).

بعد أن اطعآن حيدر علي على أوضاع دولته وجعع عنده الأسلحة والذخيرة، بدأ في الاستيلاء على حاميات المرهته الواقعة على حدود دولته ، واشتبيلاء الجانبان وتعكن فيض الله خان بن مير محمد قائد ميسور من هزيعة قوات المرهته مما جعل زعيم المرهته مادهو راو Rao العطاس يتوجه بنفسه إلى محارب حيدر علي على رأس قوات كبيرة وبرفقة كبار قواده وذلك في عام ١١٧٧ه / ١٧٦٣م، وبعد معارك غير حاسمة عاد المرهته مقابل تلقيهم مبلغا من المال وإبقياء قوات لهم في المناطق المتاخمة لميسور (٢)، إلا أن حيدر علي كان يستفل كل مناسبة سانحة لتوسيع رقعة دولته وإبعاد خطر المرهته أكثر فأكثر ، إلى أن تمكن من بسط حدود ميسور حتى نهر كرشنا Krisina في الشمال ، مستفلا في البعيض (٢).

في عام ١١٧٨ه / ١٧٦٤م هجم نظام علي خان حاكم حيدر آباد علي محمـــدـ

<sup>(</sup>١) علي إبراهيم خان : كَلزار إبراهيم ، ق ٩ أ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه : ق ١٤ب ـ ق ١٥ أ ،

میر حسین علی کرمانی : نشان حیدری ، ق ۱۹ أ – ق ۸۸ أ ۰

<sup>(</sup>٣) علي إبراهيم خان : گلزار إبراهيم ، ق ١٨ ب ٠

علي خان حاكم أركسات المتمرد الذي كان يتمتع بحماية الإنجليز فرفض أن يطيع حيدر آباد ، وأسرع الإنجليز لنجدته وكاد أن يلحق بحاكم حيدر أباد هزيمـــة محققة إذ لم تتمكن قواته السيئة التنظيم من الصمود أمام القوات الإنجليزية، فاستنجد بحيدر علي الذي لبى الطلب وأسرع بقواته الجيدة التنظيم والتدريب لنجدة حيدر آباد ، وتمكن من سد هجمات الإنجليز وتقدمهم وكاد أن يلحق بهـــم الهزيمة ، إلا أن الإنجليز اتصلوا بنظام علي خان سرا وعرضوا عليه عقد المصالحة فقبل ذلك العرض دون استشارة حيدر علي الذي أغضبه ذلك التصرف المتخصاذل (١) وكان السبب في ذلك الانقلاب هو تخوف نظام حيدر آباد من تنامي نفوذ حيدر عليي وقدراته العسكرية ، وتمكن الإنجليز من تعميق ذلك التخوف لديه ، فقبل الصليح معهم ، وبموجب هذا العقد تنازل نظام حيدر آباد للإنجليز عن بعض الأراضي فـــي إقليم كارناتك Karnatic فقابل أن يتمتع بمساعدة القوات الإنجليزيــة إذا طلب ذلك ، وبذلك رجع نظام علي خان إلى حيدر آباد تاركا حيدر عليي ليواجه بمفرده الإنجليز (٢)، إلا أنه اجتنب المواجهة وقرر بدلا عن ذلك أسلوب الحرب الخاطفة وقام بنشر جواسيسه في أماكن كثيرة ليزودوه بأخبار تنقــــلات القوات الإنجليزية ، وتلقى أنباء عن تحرك قوات إنجليزية مساعدة للالتحاق

<sup>(</sup>۱) مير حسين علي كرماني : نشان حيدري ، ق ۸۹ آ ، ۹۰ ب ، علي إبراهيم خان : گلزار إبراهيم ، ق ۱۵ ب – ۱۹ آ ، ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ۲۷۲ .

<sup>(</sup>٢) مير حسين علي كرماني : نشان حيدري ، ق ٩٦ ب ، علي إبراهيم خان : گلزار إبراهيم ، ق ١٧ أ ـ ق ١٧ ب ٠

بالقوات التي تعتزم محاربته ، فنصب لهذه القوات كمينا ووفق في مهاجمتها والاستيلاء على ما تحملها من الاسلحة والمؤن بعد أن لاذ أفرادها بالفرر(۱) وزادت مخاوف جيران ميسور من هذه الانتصارات ، فاتفق المرهته ونظام حيدر آباد على مهاجمة حيدر علي والقضاء عليه ، إلا أن حاكم ميسور كان نشطا فررائي الدبلوماسية كنشاطه ونجاحه في العسكرية ، فتمكن من شراء عودة المرهتا بالمال ، الأمر الذي جعل حاكم حيدر آباد نظام علي خران يطلب فرقة عسكريا من مدراس ، وقد حصل على ذلك بموجب الاتفاقية التي كانت قد تم توقيعها بيرن الجانبين ، إلا أن حيدر علي وفق في هذه الحالة أيضا على التوصل إلى تفاهم مع نظام علي خان وجعله ينقلب على الشركة الإنجليزية ويتفق معه لمقاومتها (۱).

كانت الساحة تشهد كثيرا من هذه التقلبات في مواقف المرهته وحاكم حيدر آباد ، فعرة يقف أحدهما أو كلاهما مع الإنجليز ومرة أخرى مع حيدر علي ، وقد شهدت هذه الفترة معارك متواصلة تقريبا بين حيدر علي من جهة وجيرانه مين جهة أخرى ، وخاصة مع الإنجليز الذين كانوا مشتركين في هذه الجروب إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، ولكن هذه المعارك لم تكن تنتهي في الغالب بالحسر وتحديد الغالب والمغلوب ، وكان حيدر علي خلال تلك الفترة يعمل ليل نهلل المتدريب جنده وتسليحه على نعط حديث ، وقد وزع في حدود ألفين من الجواسيس في حيدر آباد ويونه وأركات ودهلي وبنغال وإيران وكابل ، وكان من وظائف هيولاء

<sup>(</sup>۱) میر حسین علي کرماني : نشان حیدري ، ق ۹٦ ب ـ ۹۲ آ ٠

ر۲) میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۱۷۲ - ۱۷۳ ، ۸.۷.Jackson: History of India, Vol.VIII, p.212.

الجواسيس أن يقدموا له تقارير عن الخبراء والعلماء في المجالات المختلفية وإغرائهم بالهجرة إلى ميسور والتوطن فيها ، كما كان يشتري أنواع الأسلحة من مصادر متعددة وخاصة من فرنسا (۱) ، وبذلك تمكن من تكوين قوات جيدة التلسيح والتدريب ، لم تكن ندا للقوات الإنجليزية فحسب ، بل فاقت عليها في مسرات عديدة ، ومع أنه قاوم الإنجليز بمفرده ، إلا أنه أثبت بأنه أكثر دهاء ونشاطا من أي أمير هندي من مجموعة الأمراء الذين خاضت معهم الشركة الإنجليزية تجربة عسكرية .

في عام ١١٨٦ه / ١٧٦٨م هاجم الإنجليز ميسور بمشاركة من محمد علي خان حاكم أركات، وتعكنوا من الاستيلاء على قلاع كثيرة ، وتقدم الإنجليز إلى حيدر علي بطلب المطح إلا أنه رد عليهم بأنه قادم إلى مدراس وهناك يقول واعلى مايريدون ، وأعقب هذا التهديد بحملة خاطفة موفقة لم تنته إلى ظرد الإنجليس معااستولوا عليه من أراضيه فحسب ، بل استولى خيالته على كل البلد حتمل مشارف فواحي مدراس ، وتأثرت بذلك موارد الشركة لدرجة كبيرة وجعلتها تلح في طلب العلح ، وهنا قبل حيدر علي أن يعقد معها الصلح من موقف القوة ، فأملى على الإنجليز شروط معاهدة مدراس التي وقعت في ذي الحجة ١١٨٢ه / ابريل ١٢٦٩م وبموجبها حمل منهم على مبلغ قدره خمسة وثلاثون لكا من الروبيات ، كما نصت المعاهدة على التعاون الحربي المتبادل ، وعدم السماح للقوات الإنجليزية بالنزول في الأراضي الخاضعة لحيدر علي إلا بإذن منه ، كما اتخذ حيدر علي من

<sup>(</sup>۱) مير حسين علي كرماني : نشان حيدري ، ق ۱۱۱ أ - ق ۱۱۱ ب ٠

جبل يبعد خمسة أميال من عاصمة الإنجليز ، سكنا له (١).

التزم حيدر علي بعهده ولكن الإنجليز لم يفوا بعهدهم ولم يقدموا مساعدة لحاكم ميسور فحسب بل كانوا يحرضون أعداء عليه ثم يتخلون عنه ، والحقيقة أن الإنجليز كانوا مرتبطين بنفس الالتزامات مع نظام حيدر آباد والعرهته أعــداء حيدر علي الأقوياء ، وكأن حيدر علي أراد بتلك الاتفاقية أن يجعل جاريه يشكون في مصداقية الإنجليز ، ويضع الإنجليز في موقف حرج يكشف حقيقتهم أمام الذيــن يثقون في صداقتهم ، وهذا ما حدث فعلا بعد عقد المعاهدة المذكورة بسنة، ولا هجم المرهته على ميسور ، وهنا طلب كل واحد منهما مساعدة الإنجليز الذيــن أحجموا عن الوفاء بالعهد وادعوا انهم على حياد (٢)، وانهزم حيدر علي في تلك المعركة ، وعزا الهزيمة إلى خيانة الإنجليز ، فازداد حنقه عليهم وأخذ يرقب مناسبة لإشباع غيظه ، كما جرح الإنجليز شعور العرهته الذيـن كانوا يتوقعــون التدخل الإنجليزي المباش لصالحهم (٣).

لقد تعلم حيدر علي من هذا الوضع ، ومنذ ذلك الوقت قرر أن يعتمد على نفسه ما أمكن ذلك ، فعنى بتكوين جيش قوي من الجنود المدربين ، كما اهتم بأمر انشاء البحرية ، مستغلا في ذلك فترة الهدوء التي أعقبت مصالحته مع المرهته

<sup>(</sup>۱) علي إبراهيم خان: گلزار إبراهيم ، ق ۱۷ ب ـ ق ۱۸ أ ، A.V.Jackson: History of India, Vol. VIII, p.213.

عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٣٥٣ ٠

A.V.Jackson: History of India, Vol. VIII, pp. 214-215 (7)

Ibid: p.215. (r)

وحاكم حيدر آباد ، وأرسل سفراء مع الهدايا والى حاكم وايران كريم خان (\*) زند طالبا منه ورسال عدة آلاف من الفرسان واليه ، وصرف في سبيل تكوين جيشه وتدريبه وتسليحه مبالغ باهظة وقامت بينه وبيان الفرنسيين صلات قويات حيث قاموا بتدريب كثير من جنوده على فنون القتال الحديثة ، وكانت نتيجا محاولاته تلك تكوين جيش هندي مدرب قوي ، هجم به على العرهته واسترد البلا التي كان قد فقدها (۱) شم صالحهم ، وشرح المصدر المتابع للأحداث نشاطات حيدر علي ونجاحاته قائلا : "لقد ذاع صيت شجاعته وبطولاته في أنحاء الهند وفي الروم (\*\*) وولياتران ، وان خططه في تعبئة القوات أصبح دستورا للفاتحيان ، وفي قيامه بتصريف أمور الحكم بحكمة ، يكون ندا لعلماء الإفرنج، وأن رعاياه يتمتعون بالرخاء سواء كانوا مزارعين أو تجارا أو حرفيين ، ويسود ملكه العدل والأمن ، وأن جيشه يقظ في الحراسة والمراقبة ، ومدافعه مربوطة بالخيول بدل الأبقار ، وأنه يبحث عن الخبراء والفنيين في كل مكان ويبعث في طلبهم رجاله واية وسيلة " (۱).

<sup>(\*)</sup> كريم خان زند ؛ ولد في عام ١١١٦ه / ١٧٠٥م وتوفى عام ١١٩٣ه / ١٧٧٩م وهو مؤسس الأسرة الزندية التي حكمت إيران من عام ١١٦٣ه / ١٧٥٠م حتـــــى

<sup>(\*\*)</sup> تذكر الدولة العثملنية في العصادر الهندية باسم الروم ٠

<sup>(</sup>۱) ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٧٣ ، عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٣٥٣ ٠

<sup>(</sup>٢) علي إبراهيم خان : كُلزار إبراهيم ، ق ١٣ ب- ١٤ أ .

حاول حيدر علي أن يكون حلفا من القوى الهندية المختلفة من أجل العمليات المشتركة لطرد الانجليز من الهند ، فأرسل مبعوثيه إلى العرهته ونظام حيدر آباد وشجاع الدولة حاكم أوده ، ولكن محاولاته تلك لم تثمر (۱)، ومع هذا كان يبحث عن كل مناسبة سانحة لمحاربة الإنجليز ، فعندما صعم هستنجز على محاربة المرهته بادر زعيمهم بالمراسلة إلى انجلترا طالبا منع حاكم الشركة من الهجوم عليه ، وأسرع حيدر علي بإرسال مبعوثه إلى الپيشوا مع خمسة عشر لكا مدن الروبيات وثلاثة عشر فيلا وأربعلكات روبية من المجوهرات ، مؤكدا له وقوفده الكامل إلى جانب المرهته في نزاعهم مع الإنجليز ، كما أكد له بأنه سوف يقوم بهجوم كبير على الإنجليز ، وطلب من الپيشوا أن لايطلب الصلح مع الإنجليز لا في بنغال ولا في إنجلترا وطمأنه بأن الإنجليز سوف يفطرون إلى طلب الصلح .

لقد قبل الپيشوا اقتراح حيدر علي الذي اتصل في نفس الوقت بالفرنسيين في پونديشيري طالبا مشاركتهم في حرب الإنجليز واعدا إياهم بأنه سوف يتكفيل بنفقات الحرب، وقبل الفرنسيون هذا العرض وكلفوا قوات منهم لمساعيدة حيدر على (٢).

إن ميزان القوى في الهند في أواخر القرن الثاني عشر الهجري/الربع الأخير من القرن الثامن عشر الميلادي كان في شكل مثلث أضلاعه هي شركة الهند الشرقية الإنجليزية ودولة المرهته ودولة ميسور ، وإذا تقاتلت اثنتان من تلك القيوى، قان القوة الشالثة تضبح سيدة الموقف لفترة ما ، أما إذا اتحدت اثنتان مين

۱) جواهر لعل نهرو : کشف هند ، ج ۱ ، ص ۶۵٦ ۰

<sup>(</sup>٢) علي إبراهيم خان : گلزار إبراهيم ، ق ٢٣ أ - ٢٥ أ ٠

القوى المذكورة ، فإن القوة الثالثة تكون في خطر شديد ، ومن هنا تخصوف الإنجليز من التحالف بين ميسور والمرهته من جهة وبينها وبين الفرنسيين مسن جهة أخرى (1) ، وكان حيدر علي قد أعلن أن أي هجوم على أملاك الفرنسيين يعتبسر هجوما عليه ، إلا أن الإنجليز لم يبالوا بهذا التهديد وهجموا على الموانسيء هجوما عليه ، إلا أن الإنجليز لم يبالوا بهذا التهديد وهجموا على الموانسيء الفرنسية إثر الحرب التي نشبت بينهما في عام ١٩٢٨ه / ١٩٧٨م واستولوا على پوند يشيري Pondicherry وماهي الله أن العسام التالي ،فأعلن سلطسان ميسور الحرب على الإنجليز الذين بادروا بإرسال مبعوثهم إليه طالبا منه بعدم ميسور الحرب على الإنجليز الذين بادروا بإرسال مبعوثهم إليه طالبا منه بعدم نقض اتفاقية السلام والتعاون التي وقعت بينهما ، ولكن حيدر علي رد قائسلا:

إنه كان يعتقد في السابق بأن الإنجليز لانظير لهم في المحافظة على العهدو والالتزام به ، ولكن التجارب أثبتت أن الإنجليز في مقدمة الذين لايحترمون عهودهم ، بل يبادرون إلى نقضها كلما رأوا ذلك لصالحهم الوبيس للمبعدوث الإنجليزي أن الاتفاقية التي يستند إليها في أقواله ، قد انتهكت من قبلل الإنجليز لأنهم عبروا ميناء ماهي على الرغم من أن عدم النزول في الأرافسي الخافعة له ، كان أحد شروط الاتفاقية " (۱).

ورد المبعوث الإنجليزى قائلا: " ان الفرنسيين بادروا بمنازعتنا فأدبهم ملكنا الذي أرسل تعليماته إلى مسئولي الشركة في بنغال ومدراس وبعبي عامرهم فيها بالاستيلاء على مراكز الفرنسيين في الهند ، ونزولنا في ميناء ماهي كان للاستيلاء على أملاك الفرنسيين فقط ، ولو عملتم بمقتضى الصداقة وقمتم بإخراج

A.V.Jackson: History of India, Vol.VIII, pp.250-251. (1)

٢) علي إبراهيم خان : كَلزار إبراهيم ، ق ٢٥ أ ٠

عدو صديقكم من أراضيكم لم نكن نحتاج للنزول في أراضيكم ، وعلى كل حـــال فلنتغاض عن الماضي ونقوم بتجديد الاتفاقية من جديد "(١)، إلا أن حيدر عليي رد على المبعوث الإنجليزي قائلا : " إننا لانثق في أقوالكم وأفعالكم ، ثم إننا لأُنحصل عن مصالحتكم على شيء لأن أموركم بيد المجلسولو طالبت مساعدتكم فسلوف تنتظرون موافقة المجلس والمجلس بدوره يستشير الآخرين ، وهكذا فحتى لو وافــق الجميع على تقديم المساعدة ، فستصل هذه المساعدة بعد فوات الأوان نظرا لطول الوقت الذي تستغرقه هذه الإجراءات، إضافة إلى هذا كله فنحن لانضع مصالحنـــا يتحكم فيها الأجانب، ولا أضع الفرصة تفوتني ، فكما تعلمون عندي قوات ملسل الفرسان الذين تعودوا التقدم والانسحاب إلى مسافات بعيدة، وعندي من الذخائر ما تكفيني لسنوات ، ولا أتصور أن يكون بيننا وبينكم مجال للاتفاق "(٢) وهكذا كان حيدر علي صارما وصريحا في رده للمبعوث الإنجليزي الذي عاد إلى مسمدواس خائباً • وانقطعت الاتصالات بين حيدر علي والإنجليز منذ ذلك الحين ، وإزاء هذا الرد الحاسم من حيدر علي ، كتب هستنجز إلى حاكم الشركة في بمبيَّ يأمـــره بإيقاف حربه مع المرهته وتوجيه قواته إلى محاربة ميسور لتخفيف الضفيط على مدراس، وحذره قائلا: " إن أي إهمال في هذا الأمر، سوف تكون له آثــاره الوخيمة على هيبة الشركة واستمرارية حكمها "(٣).

نسق المرهته وحيدر علي معاركهما ضد الإنجليز ، فتكفل حيدر علي بمهاجمــة الإنجليز في أركات حيث هاجمها في شهر رجب من عام ١١٩٤ ه / يوليو١٧٨٠م بقوات

<sup>(</sup>١) علي إبراهيم خان : گلزار إبراهيم ، ق ٢٥ أ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ق ٢٥ آ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ق ٢٦ ب ٠

من فرسانه ومشاته ومدافعه ، وتمكن من الاستيلاء على معظم قلاع أركات بعد أن خدع القوات الإنجليزية بانسماب تكتيكي وجرها إلى خارج قلعة أركات الرئيسية التي كان الحاكم الإنجليزي يتحصن فيها ، فاستولى سلطان ميسور على القلعـــة وغنائم كبيرة كما قتل أعداد كبيرة من الإنجليز نتيجة تفجير مستودع البارود، واضطر القائد الإنجليزي إلى الهرب في ظلام الليل ، مستنجدا بقوات جديدة مـــن هستنجز الذي بادر بإرسال الجنرال ايركوت Eyre Coote الخبير في معارك كارناتك على رأس قوات جديدة لمساعدة القوات المحاصرة في مدراس، حيث قطيع عنهم التموين بعد أن نجحت قوة فرنسية بالاستيلاء على السفن الإنجليزية وماكانت تحمله من المواد التموينية ، ولقد تمكن ايركوت أن يصل بقواته إلى مقربة من مدراس في أوائل شهر ذي الحجة سنة ١١٩٤ه / ديسمبر ١٧٨٠م (١)، مستفيدا مــن المساعدة التي قدمها له نظام حيدر أباد بالسماح للقوات الإنجليزية بالمسرور عبر أراضيه ، ولكن قوات ميسور بقيادة فتح علي ابن حيدر علي حاصرهم بمساعدة من الفرنسيين ، وفي أثناء المعركة تراجع الفرنسيون ، وتركوا الحصار البحري وبذلك انفتح الطريق أمام القوات الإنجليزية للتموين وإمدادها بالرجال والسلاح، وتمكن كوت Coote من الوصول إلى مدراس في أواخر ذي الحجة وقامت بينه وبين قـــوات ميسور معارك شديدة ، وكان كوت يماطل في القيام بمعركسة حاسمة بغية وصول الإمدادات الأخرى من بنغال كما كان ينتظر وصول السفن مـــن

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ، ق ۲۸ أ - ۲۹ ب ،

میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۲۷۳ ، S.P. Sen: The French in India ( 1763 - 1816), pp.222-223.

إنجلترا ، ومع هذا قامت قوات ميسور بهجوم خاطف على القوات الإنجليزية أصابيت الكثير منها بين قتيل وجريح ، وفي هذه الأثناء وصل عدة آلاف من الإنجليز مين إنجلترا ورست سفنهم في الساحل حيث شاهدوا المعركة بواسطة المنظار فنزلوا في الشاطيء وقاموا بنجدة قوات الجنرال كوت ، كما وصلت قوات إنجليزية أخرى مين بنفال في أواخر صفر عام ١٩٥٥ه / فبراير ١٨٧١م (١)، وتمكنت هذه القوات مجتمعة من إبعاد قوات ميسور بعيدا عن المنطقة المجاورة من حاضرة الرئاسة في مدراس ومع ذلك ظلت الحرب قائمة بين الجانبين وتمكن فتح علي ابن حيدر علي المشهور فيما بعد باسم السلطان تيپو الذي كان يقود المعارك تمكن من القضاء على أكثر من ألفين من جنود الإنجليز في منطقة الكارناتك غربي مدراس ، وتمكنت قيدوات ميسور من إحكام سيطرتها على ولاية أركات وعاد الجنرال كوت إلى كلكتنه دون أن يتمكن من حسم المعركة ولكنه استطاع من خرم الاتحاد بين حيدر علي والمرهت وفي نفس الوقت تلقى حيدر علي إمدادات من الفرنسيين إلا أن الأجل لم يعهليه فتوفى في أوائل محرم ١١٩ه / ديسمبر ١٨٧١م واضطر ابنه أن يرجع إلى العاصمة فتوفى في أوائل محرم ١١٩ه / ديسمبر ١٨٧١م واضطر ابنه أن يرجع إلى العاصمة لتتم فيها مراسم جلوسه على خلافة أبيه (٢). وأثلج موت حيدر علي صدور الإنجليز

<sup>(</sup>۱) علي إبراهيم خان : كَلزار إبراهيم ، ق ۲۹ ب ـ ۳۰ أ ، مير حسين على كرماني : نشان حيدري ، ق ۱٤١ ب ـ ١٤٩ ب ،

ر ميرزا محمد عبدالقادر بخان : أويماق مغل ، ض ٦٧٣ ٠

<sup>(</sup>۲) میر حسین علی کرمانی : نشان حیدری ، ق ۱۵۸ ب ، میرزا محمد عبدالقادر خان : آویماق مغل ، ص ۲۷۶ ،

محمود فهمي المهندس: البحر الزاخر في تاريخ العالم ، جع ، ص ١٩٤ ، عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٣٥٤ ،

میر غلام محمد غیار : أفغانستان ، در مسیر تاریخ ، ص ٤٢٠ ٠

الذين راحوا يعلنون أفراحهم في مدراس ويتبادلون التهاني فيما بينهم ، ولكن موت حيدر علي لم يوثر على مجرى سياسة ميسور ، لأن أبنه فتح علي (\*) كان أشد منه وطأة على الإنجليز وأوجع ضربة (1).

عندما تولى تيبو عرش إمارة ميسور كانت الدولة المغولية في حالة احتفار ولم يكن في البلاد كلها أمير يجمع الناسحوله لخوض المعارك المصيرية ضيد الإنجليز ، ولما كان سلطان الدولة المغولية الإسلامية في الهند قد فقد كييو مقومات السلطنة ولم يعد غير أمير صغير بين سائر الأمراء الصغار ، رأي تيبو أنه لابد من تركيز الجهود في نقطة واحدة ، فتقدم لملاً هذا الشغور ، وتلقب بالسلطان وأحاط نفسه بهالة من أمارات السلطنة ، مما لم يكن أحد من أميراء الهند في الدولة المغولية قد جرأ عليه من قبل (٢).

استمر العداء بين ميسور والإنجليز ، ولقد نهج تيپو نهج أبيه وهو التصدي للإنجليز بأية وسيلة والتقرب إلى الفرنسيين خصوم الإنجليليز التقليدييلين

<sup>(\*)</sup> ولد فتح علي المعروف بالسلطان تيپو في يوم السبت ٢٠ من ذي الحجة عــام ١٦٣ / ١٩٥١م، ونشأ تحت توجيه أبيه الذي رباه تربية عسكريـــة صارمة بالإضافة إلى تعليمه علوم وثقافات عصره ، وكما لاحظنا أصبح تيپو بعد بلوغه الساعد الآيمن لآبيه في معاركه المتواصلة ضد الإنجليز، ورأينا أنه كان يقود المعارك الشرسة الأخيرة في حياة أبيه والتي ظفر في معظمها وأوقع بالإنجليز هزائم منكرة ، وكان قد تثقف في الفنون العسكريـة علــى أيدي ضباط فرنسيين ، كما أتقن الرياضة البدنية التي تستلزمه الجندية .

<sup>(</sup>١) إحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٥٩ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسته ، ص ٢٥٧ ٠

والانجليز من جانبهم ركزوا نشاطهم في الهند ضد سلطنة ميسور والقضاء عليها بمختلف الوسائل العسكرية وتأليب جيرانها عليها واتباع أساليب المكروالخداع المعروفة عن الإنجليز ٠

لقد قدم الفرنسيون إلى السلطان تيپو تعزيتهم في وفاة أبيه وأرسلسيوا ألفي جندي لمساعدته ضد الإنجليز الذين استغلوا وفاة حيدر علي وعزموا علسي مهاجمة ميسور ، إلا أنهم انصرفوا عن الهجوم بعد أن رأوا القوات الفرنسية قد انضمت إلى صفوف قوات تيپو ، فعادوا إلى مدراس ، إلا أنهم حرضوا بعض عمسال ميسور للتمرد (۱) ووعدوهم بتقديم مساعدة عسكرية إليهم ولكن السلطان تيپو ميكن من القضاء على المعتامرين ونجح في تدعيم سلطته في دولته في العام الأول من توليه العرش ، كما جدد النظر في تنظيمات أبيه في السنة التالية وأعساد المعطلحات العسكرية الفارسية والتركية بدل المعطلحات الفرنسية التي كانست المعطلحات العسكرية الفارسية والتركية بدل المعطلحات الفرنسية التي كانست رائجة في أيام أبيه (۲)، وهذا يدل على أن السلطان تيپو كان يبحث عن الأخسد بوسائل التقدم مع الحفاظ على هوية دولته الإسلامية الهندية ، وقد رتب أمسور بلاده ترتيبا حسنا ، وأوصل عدد جيشه إلى عشرات الألوف من الجنود ومئات المدافع وادخر كميات كبيرة من المون والذخائر الحربية في سبيل الاستعداد الدائسام لمحاربة الإنجليز (۳)، ولكن في الوقت الذي كانت فيه رحى الحرب لاتزال دائسة في الهند ، انتهت الحرب بين فرنسا وإنجلترا بععاهدة فرساي التي تمت فسي

<sup>(</sup>۱) مير حسين علي كرماني : نشان حيدري ، ق ١٦٦ آ – ١٦٧ آ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ق ١٦٧ أ ـ ١٧٥ ب ٠

<sup>(</sup>۳) لوثروب ستودارد : حاضر العالم الإسلامي ، ج ٤ ، ط٤،بيروت،دارالفكـــر ١٩٩٤هـ ١٩٩٤م، ص ٣١٨ ٠

١٦ صفر ١١٩٧ ه / ٢٠ يناير ١٧٨٣ م ووصلت أنباوها الى الهند في شعبان ١١٩٧ه/ يوليو ١٧٨٣م وأدت الى منع المواجهة المسلحة بين ميسور والفرنسيين من جهــة والإنجليز من جهة أخرى ، وكانت تعزيزات فرنسية كبيرة من سلاح المشاه قــــد وصلت إلى الهند في مطلع السنة المذكورة، ووجد السلطان تيپو نفسه وحيدا أمام الإنجليز ، غير أن الفرنسيين توسطوا في عقد مصالحة بينه وبين الإنجليز وذلك في ربيع الثاني عام ١١٩٨ ه/ مارس ١٧٨٤م ، تعهد فيها الطرفان بإنهاء الحرب وإطلاق الأسرى ورد ما أخذه كل طرف من أملاك الطرف الآخر (١)، وبذلك تنفيسس الإنجليز الصعداء بعد أن كانوا يفكرون جديا بإخلاء مقاطعة كرناتك والانسحاب منها (٢)، ومع هذا كانت الاتفاقية في العمل عبارة عن هدنة موقته استعد مــن خلالها الطرفان لجولات جديدة من المواجهات المسلحة ، ونرى هنا مرة أخرى بان مصير المعارك والأحداث كانت مرتبطة إلى حد بعيد بطبيعة العلاقة بين الفرنسيين والإنجليز سلما وحربا ، وهذا ما كان يعيب سلطنة ميسور أشجع الإمارات الهندية وأصمدها أمام التوسع الإنجليزي الاستعماري ، ومع أن تيبو كان يملك إرادتـــه واستقلاليته في اتخاذ القرار ، إلا أن الأحداث كانت أكبر من مقدراته ولم يكنن بوسعه أن ينازل الأعداء المحيطين به بمفرده ٠

<sup>(</sup>۱) مير حسين علي كرماني : نشان حيدري ، ق ۱۷۸ ب ،

A.V.Jackson: History of India, Vol. VIII, p. 257.

عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٣٥٥ ،

آلبر ماله : تاریخ قرن هیجدهم ، ص ۲۲۷ – ۲۲۸

<sup>(</sup>٢) موسنييه وزميلاه : تاريخ الحضارات العام ، ج ٥ ، ص ٢٨٥٠

في عهد السلطان تيبو كان يتزعم شركة الهند الشرقية الإنجليزية في الهند رجال أكفاء تعكنوا من تدعيم سلطة الشركة والقضاء على خصومها واحدا بعد الآخر فبعد أن عاد هستنجز إلى لندن في شهر ربيع الآول ١٩٩٩ه / فبراير ١٧٨٥ م خلف في قيادة الشركة في الهند كورنواليس Cornwallis الذي كان هو الآخر من أقدر حكام الشركة في تلك الظروف المصيرية ، ووفع في مقدمة مخططاته القفاء على تيبو ليتسنى له القفاء على غيره من بعده ، كما قاد الشركة في نهايسة هذه الفترة حاكم عام الشركة الشهير ولزليي Richard Wellesley والمناء القفاء على على تيبو ليتسنى له القفاء على غيره من بعده ، كما قاد الشركة في نهايسة الفترة حاكم عام الشركة الشهير ولزليي الإنجليز أقصى ما في وسعهم للقفاء على سلطنة ميسور المسلمة مستخدمين في ذلك كل وسيلة عسكرية ودبلوماسيسسة وأساليب المكر والخداع وانتهاك العهود وإثارة البسطاء من حكام الإمسارات المحيطة بميسور ه

كان تيپو يعرف ثقل المسئولية الملقاة على عاتقه وأن عليه أن يتحدى جميع الصعاب بمفرده ، لقد خذله حلفاؤه الفرنسيون ومع هذا لم يقطع صلاته بهم، كما حاول أن يحسن علاقاته بالإنجليز ما أمكن ذلك ، وفي الرسائل المتبادلة بين الجانبين كان تيپو يؤكد دائما على التزامه ببنود المصالحة التي تمت بين الجانبين ، ولقد تلقى في ١٢٠٠ه / ١٧٨٦م رسالة من كورنو اليسحاكم عصمام ممتلكات الشركة الإنجليزية في الهند طلب فيها من تيپو بأن يقوم بإطلاق سراح جميع الإنجليز المعتقلين في دولته ، ورد تيپو على هذه الرسالة قائلا:" بموجب المصالحة التي تمت بين الجانبين أطلق سراح جميع المعتقلين الإنجليز وغيرهم، وطبقا لنصوص الاتفاقية فإنهم خيروا بين الخروج من أراضي ميسور أوالبقاء فيها،

فذهب من ذهب وبقي من بقي بمعض إرادته ، وعلى كل حال فارنني أبذل كل اهتمامي لرخاء الناس وأمنهم ، وأوكد الترامي بالعهود والمواثيق ، وإنني على يقين بانكم لن تدخروا وسعا في عمل ما يودي إلى تدعيم أواصر الصداقة والتحالف بين الجانبين " (1)، ومع كل هذا كان كورنواليس يرى في السلطان تيپو مصدر خطريعدد مستقبل الإنجليز في الهند ، ومن هنا كان يخطط للقضاء عليه أو الحد من خطورته ، ويتذرع لانتهاك عقد المصالحة المشار إليه ، ولتحقيق برنامجه الغادر عقد سنة ١٢٠٥هم / ١٢٩٥م معاهدة مع حاكم حيدر آباد والمرهته للقيام بعمليات مشتركة فد تيپو ، على أن تقسم ميسور بين الأطراف الثلاث عند الاستيلاء عليها (٢)، ولا تتبرير الهجوم ، ادعى الإنجليز بأن بعضا من قوات تيپو أغاروا على بعني ممتلكات الشركة في أركات ، ولكن تيپو نفى ذلك الاتهام وأكد أن الإنجليسين يقومون بنشاطات استفرازية على الحدود وطلب من الإنجليز أن يفعوا حدا لمثلل التاكار التي تتنافي مع روح المداقة الموجودة بين الجانبين (٢)، إلا أن

<sup>(</sup>۱) <u>Letters of Tipu Sultan</u> (۱) مخطوط فا رسى يى I.O.Tتحت رقم 1.0.5 و المدادة من المدادة الترامه باتفاقية السلام العشار <sub>ا</sub>ليها في رسائل متبادلة أخرى بين الجانبين، منها ماورد في صفحات ۸۲ – ۸۲ و ۳۸۱ و ۳۸۲ من المصدر الوثائقي المذكور ٠

دري، ق ٢٢٠ ب، مير حسين علي كرماني : نشان حيدري ، ق ٢٢٠ ب، Sh. Abdur Rashid: History of the Muslims of Indo-Pakistan sub-continent, Vol.I, pp.349-350.

<sup>(</sup>٣) مير حسين علي كرماني : نشان حيدري ، ق ٢١٦ أ .

الإنجليز كرروا اتهامهم وجعلوه ذريعة للهجوم على أراضي ميسور بعشاركة مسن حلفائهم العرهته ونظام حيدر آباد ، فهاجموا أراضي السلطان تيپو من أربيع جهات ، ولقد قاوم تيپو هذا الهجوم وأوغل في التقدم حتى مقربة من مسدراس، واضطر كورنواليس أن يقود الجيش الإنجليزي بنفسه ، إلى أن انهزم تيپو أمسام الحلف بعد أن قاوم قرابة عامين وهزم خلاله الإنجليز في عدة معارك غير حاسعة ، وطلب تيپو الصلح واستجاب الإنجليز لهذا الطلب وفق شروط محددة ، وكان الضباط الإنجليز يرفضون الصلح بعد أن توغلوا داخل أراضي ميسور إلا أن كورنواليسس أقنعهم على قبول الصلح قائلا لهم : " في الوقت الحاضر قبول الصلح لصالحنا ، أتنعهم على قبول القلعة وأسر السلطان ليس صعبا ، إلا أنه يجب أن ندرك بأن هناك شركاء معنا في كل شيء ، فلا فائدة للشركة لو قضينا في الوقت الحاضر على السلطان " (۱).

وهكذا أخر الإنجليز القضاء على كامل سلطنة ميسور حتى يحولوا دون حصول حلفائهم المرهته ونظام حيدر آباد على نصيبهم حسب الاتفاق بينهم ٠

لقد فرض الإنجليز شروطا مهينة على تيبو مقابل تلبيتهم لطلبه الداعي إلى عقد الصلح من جديد ، ففرضوا عليه غرامة حربية قدرها ثلاثون مليون روبية أرضا ومثل ذلك المبلغ نقدا ، وبذلك استولى الإنجليز وحلفاؤهم على جزء كبير محدن أراضيه بما في ذلك المنطقة الواقعة في الساحل الشرقي ، واشترطوا عليه أن تكون حراسة أحد أبواب قلعة العاصمة بيد القوات الإنجليزية وأن يترك عندهم اثنين من أبنائه رهينة إلى أن يتم دفع المبالغ المطلوبة كاملا ، ولم يحدد

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ، ق ۲۳۳ ب ـ ۲۳۶ آ ٠

السلطان تيپو مخرجا إلا القبول بما فرض عليه ، فدفع لهم عشرة ملايين روبية في الحال ووضع ابنيه معز الدين وعبدالخالق رهينة عندهم إلى أن يسدد المبليغ المتبقي ، وتم هذا الاتفاق في عام ١٢٠٧ه / ١٧٩٢ م (١).

علي الرغم من أن تيپو استسلم للأمر الواقع مضطرا إلا أنه ظل يبحث بصفة مستمرة عن كل الوسائل والطرق للانتقام ، وكان يطرق كل باب للتحالف فد الإنجليز وقام في هذا الإطار باتصالات وإرسال المبعوثين والرسائل إلى المرهته وزمان شاه (\*) حاكم كابل والفرنسيين وحاكم مسقط ، إلا أن فرنسا كانت الجهة الوحيدة التي تستطيع مساعدته ، وكانت سياسة فرنسا الهندية تتأثر دائما بعلاقاتها مع الإنجليل على المستوى الأوربيلي ، ولقد أتيحت لتيپو مرة أخرى فرصلة الإنجليل على المرتبي الفرنسي عندما ظهر في الساحة ناپليون بوناپارت الاستفادة من العداء الإنجليزي الفرنسي عندما ظهر في الساحة ناپليون بوناپارت الاستفادة من العداء الإنجليزي الفرنسي عندما ظهر في القفاء على الوجليليون بوناپارت الإنجليزي في الهند بالاستيلاء على الطريق البحري بين إنجلترا والهند عبر برزخ الإنجليزي في الهند بالاستيلاء على الطريق البحري بين إنجلترا والهند عبر برزخ السويس ، ومن هنا قام ناپليون بغزو مصر في السادس من ذي القعدة عام ١٣١٢ه/

<sup>(\*)</sup> زمان شاه : خلف والده تيمور شاه في حكم أفغانستان في عام١٢٠٧هـ/١٧٩٣م، واستمر في الحكم إلى عام ١٢١٥هـ/١٨٥٠ حيث خلعه أخوه محمود .

<sup>(</sup>۱) العصدر نفسه ، ق ۲۳۶ أ ،

عبدالعنعم النعر : تاريخ الإسلام في الهند ؛ ص ٣٥٥ - ٣٥٦ ، عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم : حكومة الهند البريطانية ، ص ٣٩ ، السيد قدرة الله الحسيني :العلامة السيدعبدالجي الحسني، ١٤٠٨ ، حدة ، دار الشروق السيد قدرة الله الحسيني :العلامة السيدعبدالجي الحسني، ١٤٠٨ ، حدة ، دار الشروق ١٤٠٣ . ١٤٠٠ . تيبو سلطان ( دائرة المعارف الاسلامية) ح٦، ص ١٢٠ عبو سلطان ( دائرة المعارف الاسلامية ) ح٦، ص ١٢٠

17 ابريل ١٧٩٨م باعتبار مصر مفتاح المواصلات الإنجليزية ولأخذها قاعدة لفسرب الإنجليز في الهند إما بالمتاجرة وإما بالاتصال بأمرائها الوطنيين ودفعهم إلى الشورة على الإنجليز ومدهم بما يحتاجون إليه من آلات حديثة والتدريب، ورأى الفرنسيون أن مصر كطريق تجاري ستعطيهم تجارة الهند، لأن المعول في التجارة على الوقت وبالاستيلاء على مصر يمكن القيام برحلات أكثر بكثير مما هو المعتاد حول رأس الرجاء الصالم (1).

قبل أن يغادر كورنواليس Cornwallis الهند في ١٢٠٧ه م ١٢٠٩ م ، استصدر قانونا لعصادرة كل المستعمرات الفرنسية وبذلك بدأ الإنجليز يعاملون كل بادرة للتفاهم مع فرنسا أو حتى الميل في ذلك الاتباه كشرارة خطرة للفاية يجب أن تطفأ فورا ، وفي عام ١٢٠٩ه / ١٧٩٥م غزا المرهته منطقة حيدر آبياد وشتتوا جيش النظام ورفض السيرجون شور Sir John Shore خليفية كورنواليس مساعدته خوفا من إثارة حفيظة المرهته الذين قد يردون بالمثيل بالتحالف مع تيپو ، ومن هنا بدأ نظام حيدر آباد هو الآخر يبحث عن حليف جديد فاعتمد أكثر من أي وقت مض على الضباط الفرنسيين لدعم وإصلاح وتدريب قواته (٢)

A.V.Jackson: History of India, Vol.VIII, p. 301,

حسين مؤنس: الشرق الإسلامي في العصر الحديث ، ط٢، القاهرة ، مطبعة ححيارى،

700 به ١٩٣٨، ص ٢٨٤ ،
عبدالمجيد نعنعي : أوربا في بعض الأزمنة الحديثة والمعاصرة ، ص ٢٨٤ ،
عبدالعزيز سليمان نوار : الشعوب الإسلامية ، ص ٥٥٣ ،

A.V.Jackson: History of India, Vol. VIII, p.301. (7)

وأما السلطان تيبو ، فقد واصل البحث عن حلفاء له يساعدونه في التصدى للإنجليز ، وفي هذه الأثناء أرسل بعثة سرية عبر المحيط الهندي إلى جزيــــرة موریشیوس Mauritius التي كانت تسمى آنذاك جـزیرة فرنسا ، وحملها خطابـا إلى حكومة باريس واقترح عليها تحالفا دفاعيا هجوميا مع فرنسا بهدف القضاء على الإنجليز في الهند (١)، وفي نفس الوقت عمل تيپو على التعبيئة الممكنية على المستوى الإسلامي وأصدر في هذا الصدد مرسوما يوكد فيه على وجوب تطبيــــق أحكام الشريعة الإسلامية في دولته ويدعو المسلمين كافة للجهاد لاستعادة مجيد المسلمين وقهر أعدائهم المتسلطين على شئونهم واستمر في مرسومه قائلا:" بموجب حكم الآية الكريمة القائلة : ﴿ قاتلوا الذين لايومنون بالله ولا باليوم الآخــر ولايحرمون ما حرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون \* (٢)، أنوي أن أقاتل الكفار المعتدين الذين لايطيعون أهل الإسلام ، إلى أن يتبعوا دين الحق أو يعطوا الجزية ، خاصة فـــي هذه الآيام حيث استغل هوّلا الأشقياء ضعف سلاطين الهند ويحاولون أن يذلوا أهـل الإسلام ، ولم يكتفوا بهذا بل عزموا على حرب المسلمين وقاموا بأعمال السلب والنهب وانتهاك الأعراض في بلاد المسلمين ، وبحول الله وقوته سوف أبذل كـــل جهدي لنصرة الدين الحنيف ﴿ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم \* توَّمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكـــــــ وأنفسكم ذلكم خير لكم أن كنتم تعلمون \* يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنصات

Ibid: p. 304, Sh. Abdur Rashid: History of the Muslims of Indo-Pakistan sub-continent, Vol.I, p.351.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، آية ( ٢٩ ) ٠

تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن \* ذلك هو الفوز العظيه \* وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين \* (1). لقد أعلنا الجهاد وبموجب الآية الكريمة التي تقول \* الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكول المعافظون لحدود الله \* (۲) نعلن إلى المسلمين قاطبة للقاصي منهم وللداني بان يستيقظوا ، خاصة الذين غفلوا عن مضمون هذه الآية الكريمة التي تقول \* ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما \* (۲) فأطاعوا الكفار وقبلوا عمالتهم ، ومن هنا نعلن إلى الذين يسكنون في بلاد الكفر وأهل النفاق بأن يهاجروا بكل اطمئنان إلى أراضينا وليعلموا أن الهجرة من ديار الكفرسر أصبحت من الفرائض ، وليتأكدوا أن معيشتهم هنا سوف تكون أفضل مما هم عليه أصبحت من الفرائض ، وليتأكدوا أن معيشتهم هنا سوف تكون أفضل مما هم عليه أصدرنا الأوامر إلى جميع المسئولين في الدولة بإيواء كل من يلجأ إلينا ،وعلى الجميع أن يبلغوا محتويات هذا المرسوم إلى كل مكان \* ولا تقولن لشيء إنسي فاعل ذلك غذا إلا أن يشاء الله \* (١) والسلام على من اتبع الهدى " (٥).

وهكذا أعلن السلطان تيبو الجهاد في سبيل نصرة الدين الإسلامي غير مبال في ذلك بالأعداء المحيطين به من غير المسلمين ، ومن المسلمين الذين رضوا بالذل والهوان والعيش تحت سلطة الغير ، ويلاحظ أنه لم يسم في مرسومه أحسدا

<sup>(</sup>۱) سورة الصف، الآيات (۱۰ - ۱۳) .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، الآية ( ١١٢) ٠

<sup>(</sup>٣) سورة الاحزاب، الآية (لأولى ٠

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف، الآية ( ٢٣ – ٢٤ ) ٠

I.O.L مخطوط فارسی فی Letters of Tipu Sultan (ه). تحت رقم ETHE 525 من ۱۹۵ من ۱۹۵ من ۱۹۵ من

بعينه بل أعلن الجهاد ضد الكفار دون أن يستثنى أحدا، ولكن برنامجه التعبوي في هذه المرحلة كان موجها ضد الإنجليز، وفي نفس الوقت كتب إليه ناپليون من مقره في مصر يقول: " لقد سبق لي أن أبلغتك أني وصلت شواطيء البحر الأحمـر، وقلبي مليء بالرغبة في أن أخلصك من قبضة الإنجليز الحديدية " (1).

في هذه الفترة كان ولزلي Wellesley المشهبور بنجاحاته قد عييسين حاكما عاما للشركة الإنجليزية في الهند ( ١٢١٢ – ١٢١٩ هـ / ١٢٩٨ – ١٨٠٥ م) ، وكان يراقب عن كثب اتصالات تيپو وتحركاته ، ولقد عمل ولزلي جاهدا لإبعاد نظام حيدر آباد والمرهته عن الفرنسيين ، وشفل نفسه بتقوية التحالف الثلاثي وفي استعادة موارده المالية ودعم جيش مدراس ، كما عالج بصورة ديبلوماسية علاقات الإنجليز غير المستقرة مع حاكم حيدر آباد ، وكانت أول خطوة قام بها هي توقيع اتفاقية مع الحاكم من أجل تخليه عن الكتائب الفرنسية في حيدر آباد ، وبيدلا من تلك الكتائب تسلم حاكم حيدر آباد قوة يقودها ضباط إنجليز لتكون متواجدة بصفة دائمة في بلاده ، كما تمكن ولزلي من ضم المرهته إلى ذلك الحلف اليذي سيعمل ضد ميسور ، وكذلك طلب من تيپو أن يترك تحالفه مع الفرنسيين وأن يجرد جيشه من السلاح ، إلا أن تيپو تجاهل تلك المطالب (٢) ، وكثف نشاطه واتصالاته من أجل الإعداد للمواجهة والمنازلة التي كانت تبدو حتمية ، ولكن كما رأينا فإن الإنجليز قد نجوا في ضم جارتي ميسور إليهم ولم يبق أمام تيپينشو إلا أن

A.V. Jackson: History of India, Vol. VIII, p. 304. (1)

Ibid: p.309 (r)

V.D. Mahajan: India since 1526, Part.II, p.96.

ولقد خطب إلى جنوده وأتباعه وآثار حماسهم وطالبهم بالوحدة واليقظة والاستعداد للتضعية بكل غال ورخيص والاستشهاد في الجهاد في سبيل الله، وذكر أيضا أنه أجرى اتصالات مع إيران وكابل وطلب من حكام البلدين أن يهاجما الهند لتخليصها من الأجانب (1)، ويلاحظ أن ذكر التحالف مع حكام إيران وكابل ، كان نوعا مسن تقوية الروح القتالية لدى الجنود ، إذ كان للبلدين المذكورين مشاكلهم ومشاغلهما ولم يكن باستطاعتهما أن يجتازا كل هذه المسافات الطويلة ويسزيلا العقبات والمعوانع الكثيرة لينضما إلى السلطان تيپو في أقصى الجنوب الهندي علما بأن مهاجمتهما على الشمال الغربي للهند لم يكن ذات أثر على مجريسات الأحداث في مواقع النفوذ الإنجليزي الذي لم يتجاوز حتى ذلك العهد من بنغسال وبعض مناطق الهند الساحلية شرقا وغربا .

في إطار استعداداته للمواجهة ، قام السلطان تيپو بتكوين قوات خاصية بلغت أفرادها حوالي عشرة آلاف مقاتل من أبناء المنطقة ولم يسمح بالدخول فيها للمغول والمرهته والبرهمن والأفغان والشيعة ، ومع أنه اجتهد في انتقال الأفراد الموثوق فيهم ، إلا أن القوة الخاصة كانت في واقع الأمر تحت وامرة مير صادق المتآمر مع الإنجليز والحاقد على السلطان تيپو(٢)، وبذلك تكون الخيانة قد عملت عملها في ميسور كما عملت قبلها في بنفال بقيادة مير جعفر ، وبذلك لم ينجح الإنجليز في التحالف مع جارتي ميسور فحسب ، بل نجحوا أيضا في التخلفل داخل دولة تيپو نفسه ، وفي نفس الوقت واجه ولزلي أنباء نزول قوات ناپليسون

<sup>(</sup>۱) میر حسین علی کرمانی : نشان حیدری ، ق ۲۳۸ ب – ۲۳۹ آ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ق ٢٣٩ ب.

أرض مصر في حزم ، وراقب اتصالات تيپو به وكل تحرك فرنسي صوب المياه الهندية، وفي هذا الإطار وقعت الرسالة التي أرسلها ناپليون إلى تيپو بيد الإنجليز في الخليج (\*)، وهنا رأى الإنجليز أن الوقت قد حان للقفاء نهائيا على تيپو قبل أن يتمكن من الحصول على المساعدة الفرنسية العسكرية (۱)، فاقترح ولزلي على تيپو أن يتمعل نما نقاتها، وأن تيبو أن يسمح بوجود القوات الإنجليزية على أراضيه وأن يتحمل نفقاتها، وأن يطرد الفرنسيين من أراضيه (۲)، ولكن ولزلي وجد من تيپو الإصرار على تعسك بالفباط الفرنسيين في جيشه وتحالفه مع فرنسا ، فهاجم الإنجليز ميسور بمشاركة من المعرهته وحاكم حيدر آباد المتحالفين ، وكان الهجوم الإنجليزي من مصدراس وبمبيء وكان يقود هذا الجيش الجنرال هاريز Herris كما كان يساعده آرتسروبيمبيء وكان يقود هذا الجيش الجنرال هاريز آلمركة الأصفر ، كما جاء ولزلي ولزلي عليم من المراس وذلك في شهر رمضان المبارك عام ۱۳۱۳هم فبراير وكان مير صديحة ومنها أنه أخبره بأن المرهته رفضوا المشاركة في ويقدم له تقارير غير صحيحة ومنها أنه أخبره بأن المرهته رفضوا المشاركة في الحملة مما جعل تيپو يستهين بأمر الحملة ، إلى أن فوجيء بتقدم القسيوات

<sup>(\*)</sup> كان ناپليون أرسل الرسالة من مصر إلى مسقط لترسل من هناك الى تيپو الذي كانت له علاقات صداقة حميمة مع حاكم مسقط .

<sup>(</sup>۱) عبدالعزيز سليمان نوار : الشعوب الإسلامية ، ص ٥٥٤ ، وندل فيليبس : تاريخ عمان ، ص ۸۸ ، أمين سعيد : الخليج العربي ، ص ٣٧ ٠

<sup>(</sup>٢) میر حسین علی کرمانی : نشان حیدری ، ق ۲٤٢ أ ، میر غلام محمد غبار : أفغانستان درمسیر تاریخ ، ص ٤٢٠ ٠

المهاجمة في عمق أراضيه ، وفي هذه الحالة اقترح عليه كبير الفرنسييان أن يقوم بتسليمهم إلى الإنجليز إزاء انسحابهم من أراضيه إلا أنه رفض ذلك الاقتراح وأكد أنه مستعد أن يضحي بنفسه ودولته ولن يقبل عار تسليمهم إلى الإنجليليون فخرج بنفسه ودافع عن آخر معقل له في قلعته في سرنكاپاتام Seringapatam العاصمة ، وقاتل قتالا مستميتا بعد أن خذله بعض رجاله وأعوانه ، إلى أن لقى ربه شهيدا ، وذلك في ٢٨ ذي القعدة عام ١٢١٣ه / مايو ١٧٩٩م بعد مقاومة دامت حوالي ثلاثة أشهر ، وقام ولزلي بتقسيم ملكه بين الانجليز وحاكم حيلور آباد والعرفة ، كما أجلس على جزء من أراضي ميسور طفلا من ذرية أمراء ميسور القدامي باعتباره حاكم ميسور وهو لم يتجاوز الخامسة من عمره ، ونفي أبناء القدامي باعتباره حاكم ميسور وهو لم يتجاوز الخامسة من عمره ، ونفي أبناء تيبو من البلاد ، واستولى على عرشه وصناديق مجوهراته ومكتبته ومستودعليات أسلحته وكل ما تركه ، وأرسل الكثير مما ذكر إلى بلاده (۱).

ولقد فرح الإنجليز كثيرا بالقضاء على السلطان تيپو سواء الموجودين في الهند أو أعضاء مجلس إدارة الشركة بلندن ، وفي رسالة موجهة إلى الحاكمالعام في بنغال بتاريخ الثاني من جمادي الثانية عام ١٢١٤ه / ٣١ أكتوبر١٧٩٩م أعرب مجلس الإدارة في لندن عن ارتياحه وفرحه بما حدث قائلا :

<sup>(</sup>۱) میر حسین علی کرمانی : نشان حیدری ، ق ۲۶۱ آ – ۲۶۲ ب ، میرزا محمد عبدالقادر خان : آویماق مغل ، ص ۸۸۳ ،

میر غلام محمد غبار : أفغانستان درسیر تاریخ ، ص ٤٢١ ،

V.D. Mahajan: India since 1526, Part.II, p.96,

S.P.Sen: The French in India (1763-1816),pp.554-555.

" في اليوم الثالث عشر من الشهر المنصرم تلقينا رسائل رسمية مستعجلة من حاكمنا العام في قلعة سنت جورج Fort St. George تفید بوقسوع حادث مهم وعظيم وهو سقوط سرنكاپاتام وموت السلطان تيپو ، وبهذا الإنجـــاز الكبير نكون قد وفرنا الأمن لممتلكاتنا في الهند وتمكنت حكوماتنا المعنية في تطويبر فرص السلام ودعم أحلافنا وتحسين أحوال رعايانا المحليين وتقليــــل المصاريف والديون وزيادة الإيرادات وتوسيع وتطوير تجارة الهند الداخليــــة والتي كانت ذات أهمية بالغة لازدهار الشركة في أرض الوطن ، هذا بالإضافة إلى زيادة استثماراتنا الأوربية في الوقت المناسب "(١) وهكذا كان الإنجليز وبحـق يرون في سلطنة ميسور الإسلامية عقبة كبيرة في طريق توسعة أطماعهم الاستعمارية واستغلال ثروات الهند وأسواقها لصالح السادة في الوطن الآم إنجلترا ٠

وفي رسالة أخرى مؤرخة في تاريخ ٢٧ رجب عام ١٣١٤ه / ديسمبر ١٨٩٩م شكر مجلس الإدارة الحاكم العام ولزلي قائلا : " في المجلس العام الذي عقد في يـوم الأربعاء ١٣ نوفمبر ١٧٩٩م تقرر بالإجماع أن يشكر هذا المجلس اريل موننكت ون \* Earl of Mornington للحكمة والنشاط والتصميم الذي أبداه للقيام بواجبه الشاق كحاكم عام ، وذلك منذ وصوله الهند وحتى فترة الإنهاء السعيـــد والعظيم للحرب الأخيرة في البلاد والتي سحق فيهـا سلطان ميسور وقضى بها على نفوذ الفرنسيين في الهند ، وأدى ذلك إلى استقرار وأمن المناطق التي يسيطين. عليها الإنجليز في الهند "(٢).

هو حاكم عام الشركة المعروف بولزلي .

K.K.Datta : F.W.I.H. Correspondence, Vol.XIII,
 (1796-1800),p.131. Thid:p.136. (1)

**<sup>(</sup>T)** Ibid:p.136.

هكذا كانت نهاية ذلك البطل وهكذا كان فرح الإنجليز من هذه النهاية،ولاشك أن السلطان تيبو كان آخر حاكم إسلامي كبير يقف في وجه الإنجليز وأطماعهم وقفة صلبة شجاعة غير مبال بالأخطار المحدقة التي كانت تهدد بقاءه وبقاء دولت...ه، وعمل كل ما كان بوسعه وأخذ بالأسباب التي توفرت لديه ورجح الشهادة علــــى الاستسلام والعيش تحت حماية الإنجليز المهينة ، وقد يقول قائل إنه كـان ذات صلات قوية بالفرنسيين وأن منازعاته كانت تشتد بالإنجليز كلما بدأ النزاع بين الإنجليز والفرنسيين في أوربا لينتقل بدوره إلى الهند،أى أنه كان يحارب نيابة عن الفرنسيين أو بعشاركة أو إيماء منهم ، ولا فرق هناك بين استعمار فرنسييي واستعمار إنجليزي ، ولتوضيح الحقيقة نقول إنه مما لاشك فيه أن السلطان تيبو كان يبحث عن كل حليف يقف معه في وجه التوسع الإنجليزي ، وفي هذا الإطار كـان يأمل أن تكون له أحسن العلاقات وأوسعها مع الفرنسيين الذين كانوا القصوة الوحيدة التي باستطاعتها أن تكون ندا للقوة الإنجليزية تدريبا وتنظيما وتسليحا بالإضافة إلى التنافس المحموم بين الجانبين في المجال الاستعماري ، وبناء على ذلك كان تيپو يستغل ذلك التنافس والصراع لصالحه ولم يكن في يوم من الأيــام تحت إمرة الفرنسيين بل كان يتحالف معهم في إطار المصالح المشتركة وضد العـدو المشترك ، خاصة أن الإنجليز لم يواجهوا ميسور بمفردهم ، بل كانوا دائم المسترك ، يهاجمون ميسور بالتحالف مع بعض الإمارات المتواطئة معهم ، وفي مثل تلك الظروف كان سلطان ميسور مفطرا أن يبحث عن توازن استراتيجي ، ولم يكن ذلك متيسسرا إلا بالتحالف مع الفرنسيين بعد أن كان من السهل على الإنجليز أن يفشلوا كـــل تقارب بين ميسور وجيرانها ويضموا تلك الجيران إلى صفوفهم المعادية لميسـور الحرة المستقلة ، والدليل على استقلالية تيبو وتملكه لإرادته هو أننا نقرأ في

بعض المصادر الوثائقية أنه رفض طلبات الفرنسيين في أحرج الظروف ، ولقــــد رأينا أن الفرنسيين تركوا تيپو وحيدا وعقدوا الصلح مع الإنجليز مما أجبـــر تيپو أن يعقد معهم هو الآخر صلحا خسر بموجبه حوالي نصف أراضيه وذلك في عــام العبر أن يعقد معهم هو الآخر صلحا خسر بموجبه حوالي نصف أراضيه وذلك في عــام العبالغ المستحقة عن القوات التي كان يقودها سوفرين (\*) Suffren وبوســي، ورد تيپو في ذلك قائلا : " إنني أندهش من ذلك الطلب إذ وصلــــت القوات الفرنسية من موريشيوس في الوقت الذي كاد أن يستأصل الإنجليز من هـــذه البلاد ، ورفضت مرارا طلبهم لعقد الصلح وذكرت لهم أن مثل هذا الأمر لا يتــــم الفرنسية بدل أن تزيد الفغط على الإنجليز ، قام قائدهم بوسي بعقد صلح منفرد ، ولكن القـــوات الفرنسية بدل أن تزيد الفغط على الإنجليز ، قام قائدهم بوسي بعقد صلح منفـرد لديم معهم دون علم مني ، ومـع ذلك أبدى استعدادي التام لتأديب أعدائكم إذا كــان لديكم مثل هذا الاستعـداد " (۱).

وكذلك في لحظة حرجه ومصيرية أثناء معركة سرنكَاپلستام التي تخلى عـــن السلطان كثير من مقربيه ، طلب كبير الفرنسيين أن يسمح له بتولي مسئوليـــة الدفاع عن الثغرة التي حدثت في القلعة وأبدى استعداده لكل تضحية والاستماتــة في الدفاع عن القلعة ، إلا أنه رفض تيپو ذلك الطلب بعد استشارتـه مع بعــف مستشاريه بدليل أنه لايمكن أن يثق في مثل هذا الأمر الخطير على رجــل أجنبـــي

<sup>(\*)</sup> سوفرين: هو قائد القوة البحرية الفرنسية في المياه الهندية في تلك الفترة •

۰ ۱۲۶ – ۲۲۶ ، م Letters of Tipu Sultan (۱)

وأنه لا فرق في ذلك بين الإنجليز والفرنسيين (١).

هكذا كانت علاقة السلطان تيپو بالفرنسيين الذين تخلوا عنه في كل مــرة تقريبا ولم يقفوا معه حتى النهاية في أي حالة ، ولم تفد هذه العلاقة السلطان تيپو بقدر ما أضرته وعجلت بنهايته ، ولكنه نهاية مشرفة أخلدت ذكراه كبطــل إسلامي هندي لم يستسلم للتطميع ولا التهديد ، وقاوم الاستعمار حتى الشهادة .

<sup>(</sup>۱) مير حسين علي كرماني : نشان حيدري ، ق ٢٤٤ آ ٠

## استيلاء

الشركة على دهلي وتقدمها في أكثر أنحاء الهند

كان للاستعمار الإنجليزي أولوياته في برامجه التوسعية ، فالمستعميرون الإنجليز في الهند زكروا اهتمامهم في القضاء على الأخطر فالأخطر واستغلوا في ذلك سذاجة بعض الأمراء الذين نجح الإنجليز في خدعتهم وجعلوهم يبحثون عــــن بقائهم وأمنهم واستقرارهم في التحالف معهم وكلما تمكنوا من القضاء على قصوة جرئية صمدت أمام مخططاتهم الاستعمارية التوسعية ، بدأوا في القضاء على القـوة الآخرى وأبقوا على الأضعف والأخضع ، وهكذا بعد أن نجح الإنجليز في القضاء على الأخرى سلطنة ميسور الإسلامية المجاهدة ، بدأو يركزون اهتمامهم في وضع حد لقــــوة المرهته الهندوكية وخطورتها بعد أن استخدموهم ليقفوا معهم في محاربة ميسور، وبعد أن كان الإنجليز قد جعلوا من إمارتي أوده ، وحيدر آباد محميتي ن إنجليزيتين خاضعتين لسياسات الشركة الإنجليزية وأطماعها ، وكان الإنجليز وضعوا القضاء على نفوذ المرهته وقوتهم في أولوياتهم بعد القضاء على سراج الدولية واحتلال بنغال ، وبعد هزيمة شجاع الدولة حاكم أوده وفرض شروطهم عليه ، إلا أنهم سرعان ماغيروا مخططاتهم الحربية تجاه المرهته بعد أن رأوا أن عليهـــم أن يضعوا التصدي لميسور في أولوياتهم تلك ، لأن سلطانها لم يكن من الذين يمكن واخضاعه لسياسات الشركة فحسب بل أصبح أخطر حاكم هندي على وجود الشركة فيسيي الهند رغم صغر إمارته وقلة أتباعه مقارنة بالمرهته الذين كان يمتد نفوذهـم أراضي واسعة في الغرب والوسط والشرق ، كما كان تحت إمرتهم ألوف مولفة مــن الفرسان والمشاة ، وبعد أن استراح الإنجليز من ميسور وسلطانها المجاهد بدأوا يخططون من جديد للقضاء على نفوذ المرهته الذين ساعدوهم في القضاء على يخططون سلطنة ميسور الإسلامية .

ان المرهته هم سكان بلاد المرهت أو مهارشتمار Maharashtra

الهندوكيين الواقعة في منطقة جبلية من الهند الغربية ، وينتمون إلى حوالي سبعين قبيلة (1)ومن أهمها قبيلة بهونسله Bhonsle التي كانت الزعامية بيدها في الأوائل (٢) ، وقد عرف المرهته بالقوة وشادة الباس، واستمروا خافعين لسلطات دكن الإسلامية إلى أن دب الفعف في هذه السلطات في القيرن خافعين لسلطات دكن الإسلامية إلى أن دب الفعف في هذه السلطات في القيرن عصابات الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي فبدأ المرهته بتكوين عصابات تقوم بأعمال السلب والنهب والاستيلاء على القبلاع في قمم الجبال وتعكنوا بقيادة سيواجي أي Sivai وعيم العصابة من الاستيلاء على حوالي أربعين تقلعة ، واختاروا معاقل لهم بين الفابات ومناطق جبلية وعرة وأعلن سيواجي العصيان ضد علي عادل شاه سلطان بيجاپور من سلطنات دكن الإسلامينة الشهيرة (٢)، وهرم قوات بيجاپور التي أرسلت لمحاربته وقتىل قائدها أفضال خان ، وانضم إليه سائر زعماء المرهته ، ولم يتمكن سلاطين المسلمين في دكن أن يركيزوا قواهم في القفاء عليه إذ كانوا يشتبكون في نفس الوقت مع قوات أورنگزيب ، وبذلك قويت سلطة سيواجي إلى درجة عقيد

ر۱) لچهمن نراین شفیق أورنگ آبادی : بساط الفنائم، مخطوط فارسی فی امنان الفنائم، مخطوط فارسی فی امنان الفنائم، مخطوط فارسی فی المنان الم

Delhi , Andara h-i Adabiyat-i Delli, 1980, P. 348.

• ما ما ما ۲۱ ما ما ۱۹۶۰ مروزی المتأخرین ، ج ۳ ، ص ۹۲۱ مروزی (۲)

• ما ما مروزی مرهنت مروزی مرهنت مروزی مرهنت مروزی مرهنت مروزی مرهنت مروزی مرهنت مروزی 
شر*ج أمرال مرهنت* المطلق المستون المس

Zahiruddin Faruki: Aurangzeb and his time, p.350.

دكن الغربية (۱).

بعد أن تمكن أورنگريب من ضم دكن إلى دولته ، استعر سيواجي في عدائه للدولة الإسلامية العفولية كما كان يعادي سلطنات دكن الإسلامية ، فاضطر أورنگزيب أن يضع حدا لأعماله العدوانية واعتداءات عصاباته على فاضطر أورنگزيب أن يضع حدا لأعماله العدوانية واعتداءات عصاباته على الآمنين ، وبعد جهد جهيد ومعارك كثيرة تعكن من أسره ، حيث نقل الله دهلي وسجن هناك تحت حراسة مشددة ، ولكن بعد فترة خففت عليه القيود بوساطة من زوجة السلطان ، فتمكن من الهرب إلى بنغال ، ومن هنيال وسيال الموسلة من زوجة السلطان ، فتمكن من الهرب إلى بنغال ، ومن هنيال معارك معقل عصاباته ، حيث جمع أنصاره واستعد بهم للدخول في معارك مع قوات الدولة المغولية انتهت إلى أسره ثانية ، إلا أن زوجة السلطان التي التي كانت تنتمي في أصلها إلى قبائل المرهته ، بذلت محاولات لدى زوجها للإفراج عنه ودولتهم إلى أن توفى في ٢٤ ربيع الآخر سنة ١٩٠١ه / مايو ١٨٦٠م ، واستمر في معاداته للمسلمين ظفاؤه في اتباع نهجه المعادي للدولة الإسلامية والمنادي للانتصار للهندوكية ، ولقد بلغ خظرهم إلى حد اضطر فيه أورنكريب أن ينتقل بنفسه إلى دكن ويشرف على العمليات الموجهة ضدهم وصرف خمسة وعشرين سنة في محاربتهم دون أن ينجح فسي القفاء عليهم نهائيا (٢)، ومع ذلك تمكن أن يحد من خطورتهم وأن يجعل سلطتها القفاء عليهم نهائيا (٢)، ومع ذلك تمكن أن يحد من خطورتهم وأن يجعل سلطتها القفاء عليهم نهائيا (٢)، ومع ذلك تمكن أن يحد من خطورتهم وأن يجعل سلطتها القفاء عليهم نهائيا (٢)، ومع ذلك تمكن أن يحد من خطورتهم وأن يجعل سلطتها القفاء عليهم نهائيا (٢)، ومع ذلك تمكن أن يحد من خطورتهم وأن يجعل سلطتها التهاء

ر۱) غلام حسین خان طباطبائی: سیر المتأخرین ، ج ۳ ، ص ۹۲۲ ، (۱) ، غلام محمد غبار : أفغانستان درمسیر تاریخ ، ص ۶۲۱ – ۶۲۱ ، گلام محمد غبار : أفغانستان درمسیر تاریخ ، ص ۶۲۱ – ۶۲۱ ، گلام محمد غبار : أفغانستان درمسیر تاریخ ، ص ۶۲۱ – ۶۲۱ محمد غبار : أفغانستان درمسیر تاریخ ، ص ۶۲۱ – ۶۲۱ محمد غبار : أفغانستان درمسیر تاریخ ، محمد غبار تاریخ ، محمد غبا

<sup>(</sup>۲) منشي حسام الدين : شرح أحوال مرهته ، ق ۱ ب - ۲ ب ، غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ۳ ، ص ۹۲۲ - ۹۲۳ •

لاتتجاور بعنى معاقلهم الجبلية ، إلا أن ذلك كان مكلفا جدا للدولة بشريـــــا وماليا . إثر وفاة أورنكريب والحروب الأهلية التي نشبت بين أبنائه ، قويـــت دولة المرهته أكثر فأكثر وأخذوا يوسعون رقعتهم على حساب الدولة العفوليـــة المتهالكة ، إلى أن أصبحوا مسيطرين على الهند الوسطى بما فيها دهلي العاصمــة وعلى غرب الهند ، وأصبح ولات الهند المجاورين يدفعون لهم الإتاوات ليأمنـــوا شرهـم (١) ، وكانوا ينفقون على الجند كل مايحصلون عليه تقريبا ، وكان يبلــغ عدد قواتهم من الفرسان والمشأة إلى حوالي مائتي ألف مقاتل ، بالإضافة إلى مثل هذا العدد من الجنود الذين كانوا يقيمون في القلاع البالغ عددها حوالـــــي سبعمائة قلعة بين صغيرة وكبيرة ، وكانوا يحصلون عن الأرافي التي تخفع لهـــم خراجا سنويا كان يبلغ اثنى عشر كرورا (٢).

كان العرهته في تلك الفترة متحدين متماسكين يوثرون العملحة العامة على Sivaji العملحة الخاصة ، فبعد أن أصبح الراجه ساهو Shahu ابسن سيواجي Sivaji العملحة الخاصة ، فبعد أن أصبح الراجه ساهو وتحدث مع كل واحدد شيخا عجوزا استدعى عنده جميع أمراء العرهته وتحدث مع كل واحده منهم ليتعرف على مدى قوتهم ، ولم ير في أبنائه وإخوته أحدا يستحق ويستأهل ولاية عهده ، ووجد بالاجي ويشوانات Balaji Vishwanath زعيم قديرا يتمتع بصفات القيادة ، فربط الحزام الذهبي على ظهره وعينه پيشوايا على جميع قواد المرهته وروسائهم طالبا إياهم أن يقدموا له السمع والطاعة (۳)،

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه : ج ۳ ، ص۹۲۳ – ۹۲۵ ، میر غلام محمد غبار : أفغانستان درمسیر تاریخ ، ص۶۲۲ ۰

<sup>(</sup>٢) منشي حسام الدين : شرح أحوال مرهته `، ق ١٢ ب ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ق ٢ ب ،

V.A.Smith: The Oxford History of India, pp.434-435.

وترك له تصريف شئون الدولة ، ومن هنا ظهر منصب البيشوائية الرفيع الذي كان صاحبه في الحقيقة وزيرا لسلطان المرهته ، إلا أن الپيشوائية أصبحت وراثينة واحبه علاميات الملطنة ، واختار البيشوا باجي راو Baji Rao پونه عام ۱۱٤۲ ه / ۱۷۳۰ م . ومع التمتع بصلاحيات الصلح والحرب ، أصبح البيشوا حاكما حقيقيا لأراضي دولة المرهته مهارشترا Maharashtra في حين كان سلاطين المرهته يقيمون في ستارا Satara مع صلاحيات محسدودة ومع أن دولة المرهته قد انقسمت فيما بعد إلى عدة إمارات وراثية في كترات ومع أن دولة المرهته قد انقسمت فيما بعد إلى عدة إمارات وراثية في كترات كانوا يوقرون البيشوا الجالس في پونه ويطيعونه (۱).

استمر المرهته في توسيع رقعة أراضيهم وإرعاب الناس، وفي عهد الپيشوا الثالث بالاجي باجي راو ( 1187 – 1178 ه / 1780 – 1771 م ) ازدادت سلطتهم وكادوا أكثر من أي وقت آخر لتمتد من كأرناتك إلى بنجاب، ولقد استفحل أمرهم ،وكادوا يستولون على الهند كلها ويقضون على البقية الباقية من نفوذ المسلميسن واعتبارهم السياسي ، وكانت حكومة دهلي لعبة في أيديهم ، والمسلمون تحصر رحمتهم ، وعجزت قوة المسلمين في الهند عن مقاومة هذه القوة الكثيفة المرعبة ولم يبق أمام المسلمين إلا أن ينظروا إلى الزعيم الأفغاني أحمد شاه درانسي كمخلص لهم من هذا الاحتفار (٢)، فطلب سلطان دهلي المغلوب على أمره عالمكيرالثاني

<sup>(</sup>۱) میر غلام محمد غبار : أفغانستان درمسیر تاریخ ، ص ۲۲۲ ، V.D. Mahajan: India since 1526, Part. II, p.124.

الكره المسلي الندوي: من نهر كابل التي نفر اليرموك أذار المسلال للطباعة والنشر والتوزيع ، ١٣٩٤هم ١٩٧٤م، ص ١٤٠٠ . C.Collin Davies : بيشوا ( هائرة المعارف الاسلامية ) حبر من ١٦٠٠ .

( ١١٦٧ - ١١٧٣ه / ١٧٥٤ - ١٣٥٩ م ) وأمراؤه مساعدة زعيم الأفغان قائلين : " إن المرهته منعوا رفع الآذان وإقامة الصلوات ، وأنهم جادون في تخريب الدين الإسلامي فعليه أن يبادر بنجدة المسلمين في الهند " (١)، ولقد لبي أحمد شـاهـ دراني النداء واستعد للتوجمه إلى الهند ، وفي نفس الوقت كلف الپيشوا أشهر Sadasiva Bhao ليقود جيش المرهته ضد أحمد قواده سـداسيوابهاوو شاه ، وقبل أن يتوجه بهاوو إلى دهلي ، حاصر صلابت جنك حاكم حيدر آباد فيي دكن وحصل منه على ٦٥ لك روبية ، كما جمع ذهبا كثيرا للإنفاق على قواته، ثم توجه الى دهلي حيث أعلن هناك نفسه ملكا بكل غرور مستهينا في ذلك شعـــور المسلمين والنجدة القادمة إليهم من أفغانستان ، كما توجمه البيشوا بالأجي راو بنفسه إلى پنجاب للإشراف على محاربة جند الإسلام ، كما انضم إليهم أيضـــا سورج مل Suraj Mal زعيم طائفة الجت (\*) جميع قواتهم للدخول في المعركة العصيرية>كما التفت قوات العسلمين حول أحمــد-شاه دراني الذي وصل إلى لاهور حيث بقي هناك لمدة سنة واحدة للإعداد للمعركة (٢) ووقعت بين قوات المسلمين وقوات المرهته اشتباكات استمرت لحوالي تسعة أشهـر، الى أن حدثت موقعة باني بـت Panipat الشهيرة الحاسمة في ذي القعدة عـام

<sup>(\*)</sup> جت: الاسم القبلي لجماعة من الهندوس الساكنين بين آكـــره Agra ومترا السرا 
<sup>(</sup>۱) مؤلف مجهول : تاريخ بنجاب ، مخطوط فارسى في المتحف البريطاني بلندن تحت رقم 87.

 $<sup>\</sup>frac{1}{1}$  علام علي خان : شاه عالم نامه ،ق ۲۰۲ أ  $\frac{1}{1}$  ،  $\frac{1}{1}$  ،  $\frac{1}{1}$  منشي حسام الدين : شرح أحوال مرهته ،ق  $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$  ،  $\frac{1}{1}$ 

۱۱۷۱ه / يونيو ۱۲۷۱م ، وكانت معركة كبيرة بين العرهته بقيادة بهاوو وبين المسلمين بقيادة أحمد شاه دراني ، وتذكر المصادر أن الهند لم تشهد في سابق عهدها مثل هذه المعركة الكبيرة ، ولقد وقع المرهته في هذه المعركة بين قوات أحمد شاه من الأهام وقوات النواب شجاع الدولة وروهيله من الخلف ، ولم يبق أمامهم مفر ، فقاتلوا ببسالة وقتل ثمانون من زعمائهم الراكبين على الفيلية بما فيهم قائدهم بهاوو وابن البيشوا وسواسراو Visvas Rao ، وتلق المرهته هزيمة منكرة وخسائر فادحة قضت على آمالهم في تكوين إمبراطورية في شمال الهند (۱) ، ودخل أحمد شاه دهلي مظفرا بعد أن شتت شمل العرهته ، وطلب منه وزير بلاط سلطان دهلي أن يجلس على عرش الهند بعد هذا الفتح الكبير، إلا أنه لم يقبل هذا العرض قائلا : " بأنه يتصدق بسلطنة الهند مقابل كأس من ميلاما كابل وهرات " (۲) ، واعترف بشاه عالم الشاني سلطانا وأجلس جوان بخت بن شاه عالم على عرش دهلي نيابة عن أبيه (۱) ، وكان عالمگير الثاني قد قتل بواسطة وزيره غازي الدين قبل أن يدخل أحمد شاه دراني دهلي .

<sup>(</sup>۱) منشي حسام الدين : شرح أحوال مرهته ، ق  $\gamma$  أ  $\gamma$   $\gamma$   $\gamma$  ، مولف مجهول : تاريخ پنجاب ، ق  $\gamma$  ،

غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ٢ ، ص ٧٠٠ - ٧٠٦ ، ٢٠٥ م غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ٢ ، ص ٧٠٥ - ١٠٥ ، ١٠٥ - ١٠٥ ، ١٠٥ - ١٠٥ . ١٠٥ - ١٠٥ . ١٠٥ - ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥ . ١٠٥

<sup>(</sup>٢) مؤلف مجهول : تاريخ پنجاب ، ق ٥١ أ٠٠

<sup>(</sup>٣) غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ٢ ، ص ٢٠٠٠ ٠

هكذا انتهت معركة باني بت بهزيمة المرهته ووضعت حدا لتقدمهم في شمالي الهند ، إلا أنها لم تقض عليهم نهائيا لأن مراكزهم الأصلية في دكن بقيت آمنية ، وفي نفس الوقت لم يحاول أحمد شاه دراني تثبيت مركزه في بلاد الهند بل رجع إلى مقر حكمه في أفغانستان ، وسرعان ما تمكن المرهته من استعادة قوتهم وأصبحوا مرة أخرى بعد بضعة سنوات خطرا يهدد الجميع في الهند .

كما رأينا في الفصل السابق ، فإن الإنجليز في هذه الفترة كانوا قد مكنوا ولا ونفسهم في بنغال كما كان لهم وجودهم في كارناتك في الجنوب وفي سورات وبعبي في الغرب ، ولقد شعروا بالخطر من تنامي النفوذ العرهتي ثانية حيث لم تكن غاراتهم تنقطع على كل أمير أو ولاية في الهند من نهر ستلج في الشمال إلى ما تكور رأس كومورين Gomorin في الجنوب بما في ذلك أراضي إمارة أوده العاجزة بينهم وبين الإنجليز في بنغال ، وأشارت كل القرائن إلى أن العرهته قد أصبحوا في مقدمة المنافسين للإنجليز حول السيادة في المنطقة ، ومن هنا بسدأ الإنجليز بيحثون عن طريقة يفعون بها حدا لخطورة العرهته على مصالحهم وبقائهم في الهند (۱) ، ومما هيا للإنجليز هذه الفرصة تلك الفتن التي قامت بين العرهته في الهند (۱) ، ومما هيا للإنجليز هذه الفرصة تلك الفتن التي قامت بين العرهته وبين أثر وفاة الهيشوا الثالث وخلافة ابنه مادهو راو له ، إذ قام نزاع بينه وبين عمه ركهناتهه راو انتهى بعقتل الأول واعتلاء ركهناتهم على منصب الهيشيوائية ، إلا أن زعماء العرهته لم يعترفوا به واعتبروه غادرا ، فلجا ركهناتهه إلى الإنجليز في بعبيء طالبا مساعدتهم إياه (۲) ، ولبى الإنجليز ظلبه واشترط—وا

A.V.Jackson :History of India, Vol.VIII,pp.237-239. (1)

 <sup>(</sup>۲) منشي حسام الدين : شرح أحوال مرهته ، ق ٥ ب ٦ أ ،
 ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٧١ .

لنجدته أن يتنازل لهم عن مينا عالسيت Salesette وقبل أن يوقعوا الاتفاقية سارت القوات الإنجليزية سنة ١١٨٨ه / ١٧٧٤م واستولت على الميناء (١)، وشجب هستنجر Hastings حاكم عام ممتلكات الشركة المقيم في كلكته ما أقدمت عليه بمبيع واعتبروا أعلان الحرب أمراغير حكيم وخطر، واحتج أن رئاسة بمبيء فرضت على نفسها مسئولية هزيمة كل إمبراطورية المرهته من أجلورجل غيرقادر على تقديم مساعدة فعالة فيهذا الشأن، وأمر بمبيء بسحب قوات الشركة إذاكان هذا ممكنادون خطر، ولكن قبل وصول هذه التعليمات كانت الحرب قديداً تتستمر في سلسلة طويلة من المعارك التيكانت سجالابين الجانبين ومكلفة للشركة الإنجليزية ، إلى أن صدرت الأوامر من كلكته بإيقاف الحرب وقبول المللح والتخلي عن حماية ركهناتهه راو (٢)، وبعوجه هذه الاتفاقية التي عرفت باتفاقية سالباي Salbai ووقعت في الشالث من شهر ربيع الشاني عام ١١٩٦ه / ١٧ مارس المنابي المنطقة بروج Bessein ومناطق أخرى لصالح البيشوا ولكنهم احتفظوا بعنطقة بروج Brooch وجزيرة سالسيت Salesette ، ولقد وقعت الاتفاقية على الرغم من اعتراض رئاسة بعبيء التي كانت تراها ناقمية ومذلة (٣)، ولكن هستنجز رفي بذلك الصلح ليتفرغ لعجابهة حيدر علي سلطيان

<sup>(</sup>١) راحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٥٤ ٠

<sup>(</sup>۲) منشي حسام الدين : شرح أحوال مرهته ، ق ه ب ـ ٦ أ ، منشي حسام الدين : شرح أحوال مرهته ، ق ه ب ـ ٦ أ ، ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٧٢ \_ ٦٧٤ . A.V.Jackson: History of India, Vol.VIII, pp.244-245.

K.K. Datta F.W.I.H. Correspondence, Vol.IX, (r) (1782 - 1785), pp.654-655.

ميسور المتحالف مع الفرنسيين ، ومن جهة آخرى كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت في تلك الفترة استقلالها ، وأصبح الإنجليز مشغولين جدا في حسروب الاستقلال الأمريكية ، وفي نفس الوقت كان الفرنسيون قد قرروا الاستفادة من الفرصة والثأر لانفسهم لما لحق بهم أثناء حرب السنوات السبع ، ونشط الفرنسيون فلي الهند وقاموا باتصالات مع الپيشوا في پونه وأنزلوا بالفعل ضباطا ومعلمات حربية في الساحل الجنوبي لمساعدة حيدر علي ، فأراد هستنجز أن يحول دون تكرار ماحدث للإنجليز في أمريكا الشمالية ، فقبل الصلح معالمرهته لمدة عشرينسنة ليتفرغ الإنجليز في أمريكا الشمالية ، فقبل الصلح معالمرهته لمدة عشرينسنة ليتفرغ الإنجليز لمحاربة سلطان ميسلور والنفوذ الفرنسي العائد في الجنوب الهندي (۱).

إن اتفاقية سالباي Salbai لم تجعل الإنجليز في مأمن من خطر قــوات المرهته الكبيرة فحسب، بل استغل الإنجليز علاقات السلم تلك لجر المرهته إلى صفوفهم في محاربة ميسور كما رأينا ذلك، وفي نفس الوقت استغل المرهته هــده الفترة لتوسيع نفوذهم ليصبحوا مرة أخرى أكبر قوة هندية وأخطرها أيضا بعــد القضاء على سلطنة ميسور الإسلامية ، وكما لاحظنا فإن الإنجليز قبلوا التوقيع على تلك الاتفاقية للتفرغ لمحاربة ميسور والفرنسيين ، وبعد أن تم لهم ما أرادوه من القضاء على سلطنة ميسور وإبعاد النفوذ الفرنسي ، صرف الإنجليز اهتمامهـــم القضاء على سلطنة ميسور وإبعاد النفوذ الفرنسي ، صرف الإنجليز اهتمامهـــم الين أن يضعوا حدا لتنامي قوة المرهته ، وساعدهم في ذلك انقسام المرهته فيما بينهـم (٢).

<sup>(</sup>۱) غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ۲ ، ص ٨٠٤ – ٨٠٥ ، A.V.Jackson: History of India, Vol.VIII, pp.246-247, وليام لانجر : موسوعة تاريخ العالم ، ج ٤ ، ص ١٤١٦ ،

عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم : حكومة الهند البريطانية ، ص ٣٧ ٠

<sup>(</sup>۲) میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۱۸۷ ، جو اهر لعل نهرو : کشف هند ، ج ۱ ، ص ۶۵٦ ۰

في هذه الفترة كان يتولى حكم پونه باجي راو الثاني سابع پيشوا وآخرهم ( ١٢١٠ - ١٢٣٣ - ١٢٩٦ ) ، وطلب منه و لزلي التوقيع على معاهمدة كالتي وقعتها حيدر آباد وتنص على قبول الجيش الإنجليزي في پونه على نفقتها، وأن لا تشن بلاده حربا على أحد ولا تحالف أحدا إلا بإذن المقيم الإنجليزي في پونه وأن لاتستخدم في مصالحها أجنبيا غير الإنجليز (1).

لقد رفض باجي راو الثاني أن يتنازل بمعض إرادته عن استقلالـه ، ولكــن حدث أن وقعت حرب بينه وبين هولكر الزعيم المرهتي في اندور وانهـزم أمامـــه فهرب لاجئا إلى الإنجليز فوقع المعاهدة المذكورة المعروفة بمعاهدة بسيــن Bassein وبموجبها نصب له ولزلي حاميا إنجليزيا يتوسط في النزاع بينـه وبين أمراء المرهته الآخرين ، وذلك في عام ١٢١٧ه / ١٨٠٢م (٢).

بعد أن اطمأن و لزلي إلى خضوع پونه وهي رأس الإمارِات المرهتية، أراد أن يخضع أطرافها أيضا ، فطلب من إمارتي برار ومالوه المرهتيتين المجاورتين توقيع

<sup>(</sup>٢) Collin Davies: پیشوا(دائرة المعارف الإسلامیة)، ج٤ ، ص١٦٥ - ٤١٧ ، میر غلام محمد غبار : أفغانستان درمسیر تاریخ ، ص٢٦٣ ، احسان حقی : تاریخ شبه الجزیرة الهندیة الباکستانیة ، ص٢٦٧ ،

V.D. Mahajan: India since 1526, Part.II, p.109 Sh. Abdur Rashid: History of the Muslims of Indo-Pakistan, sub-continent, Vol.I, p.135.

اتفاقية مشابهة كالتي وقعتها پونه ، واتبع ذلك بإنذار أمير برار بأن يسحب قواته من حدود حيدر آباد الحليفة للإنجليز ، فلما تلكا بونسللا Bhonsla أمير برار Berar في الاستجابة ، أعلن ولزلي عليه الحرب في عليمام المير برار هوام كل من هولكر أمير أندور وراو سيندهيه 171۸ هـ / ١٨٠٣ م وقام كل من هولكر أمير أندور وراو سيندهيه انهزموا واحتلل أمير مالوه يهاله لنصرة برار وقتال الإنجليز ، إلا أنهم انهزموا واحتلل الإنجليز برار وألحقوها إلى أراضي حليفهم نظام حيدر آباد (١).

بعد ذلك أراد ولزلي أن يخفع سيندهيه لسياسته ، وكانت دولة سيندهيه أقوى الإمارات المرهتية ، تخفع لها آكره ودهلي وقسما كبيرا من أراضي المرهت كما كان شاه عالم الثاني سلطان الدولة المغولية الصوري ، يعيش في كنفه في دهلي ، ولقد رفض سيندهيه مطالب الإنجليز فنشبت الحرب بين الجانبين في عام ١٨٠١ه / ١٨٠٣ م انتهت إلى هزيمة قوات سيندهيه وانتصار الانجليز بقيلي الجنرال ليك المولا الستيلاء على آكره ودهلي وذلك في ٣٠ جمادي الأولسلي الجنرال ليك المدرس ١٦٠٨م وخفع سيندهيه للشروط التي أملاها عليه الإنجليلية ومنها قبوله لحامية إنجليزية على أراضيه على نفقته ، وأن لايتدخل قط في شئون الهند (٢)، وقرر الإنجليز مبلغ مائة ألف روبية راتبا شهريا للسلطان المفلوب

<sup>(</sup>۱) مير غلام محمد غبار : أفغانستان درمسير تاريخ ، ص ٤٣٣ ، ٢٦٨ ، ٢٦٨ ، ٢٦٨ ، ٢٦٨ ، إحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٦٨ ـ ٢٦٨ ، ٧.A.Smith: The Oxford History of India, p.556.

<sup>(</sup>۲) ميرزا محمد عبدالقادر خان : آويماق مغل ، ص ٦٨٣ ، ٦٨٩ ، ميرزا محمد غبار : أفغانستان درمسير تاريخ ، ص ٤٢٣ ، إحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٦٨ – ٢٦٩ ، شريف الدين بير زاده : نشأة باكستان ، ص ٢٧ ٠

على أمره الذي سبق أن فقئت عيناه بواسطة أحد الأمراء الأفغانيين ، وطلب منسسه الإنجليز أن يقضي أوقاته داخل القلعة دون أن يتدخل في أي أمر من آمور البلاد (١)

بعد إخضاع دولة سيندهيه ، بقيت هناك إمارة مرهتية واحدة ، هي دولية هولكر في أندور التي رفضت الخضوع للإنجليز بمحض إرادتها ، وأخذت تقلوم التوسع الإنجليزي بحروب عصابات امتدت زمنا طويلا مقارنة بمدة مقاومة الإمارات المرهتية الأخوى التي اندحرت بعد وقت قصير ، وقد تمكن هولكر أن يكبد الإنجليز خسائر كبيرة وأن يحاربهم منذ مطلع عام ١٢١٩ ه / ١٨٠٤ م في شمال الهند وفي خسائر كبيرة وأن يحاربهم منذ مطلع عام ١٢١٩ ه / ١٨٠٤ م في شمال الهند وفي دكن في الجنوب وفي كبرات بغرب الهند ، ومع أن هولكر انتصر على الإنجليز في معارك متعددة ، إلا أنه عجز عن استمرار المقاومة فقبل المصالحة مع الإنجليسز في عام ١٢٢١ ه / ١٨٠٦ م ، وبذلك أكملت الشركة الإنجليزية إخضاع الإميارات المرهتيه لسياستها وإرادتها (٢).

على الرغم من أن الإمارات المرهتية خفعت لهيمنة الشركة الإنجليزية وفقدت استقلالها ، والا أنها كانت تبحث عن وسيلة للانقفاض على الإنجليز وتخليص نفسها من القيود التي فرضتها عليها ولزلي حاكم عام الشركة في الهند ، وفي نفس الوقــت كان الإنجليز يشعرون باشمئزاز المرهته ضدهم وكانوا بعدد القضاء على القـــوات المتبقية في پونه ليستريحوا نهائيا من أي خطر قد يهددهم مستقبلا ، وكـــان مير كيز هيستنجـز Margues of Hastings حاكم عام الشركـة في الهنـد

<sup>(</sup>۱) ميرزا محمد عبدالقادر خان : أوليماق مغل ، ص ٦٨٧ ٠

<sup>(</sup>٢) مير غلام محمد غبار : أفغانستان درمسير تاريخ ، ص ٤٣٣ ، و٢٠ - ٢٧٠ . احسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٦٩ ـ ٢٧٠ .

( ١٢٢٧ - ١٢٣٨ ه / ١٨١٣ - ١٨٨٣ م ) يختلق الأسباب لتنفيذ ذلك المخطط ، خاصــة أن البيشوا باجي راو الثاني قد طالب ميركير هستنجر بإلغاء معاهدة بسين التي أرغمه الإنجليز على توقيعها ، وقد جائت فرصة الإنجليز عندما قتل أحد مبعوث...ي الشركة الإنجليزية إلى بونه وأشيع أن أحد رجالات البيشوا قد قام بقتله، فطلب الإنجليز عن طريق مندوبهم في بونه الفنستون Elphinstone أن يقوم الپيشوا بتسليم القاتل إليهم ، ثم علم أن القاتل هرب إلى خانديس وجمع حوله قوات لمقاتلة الإنجليز ، فطالب الإنجليز البيشوا بأن يفع تحت تصرفهم وحدات من قواته للقضاء على الثائر المذكور ، واضطر البيشوا تحت تهديد الإنجليلين أن يضع بضعة الآف من قواته تحت إمرة الإنجليز الذين اكتشفوا في نفس الوقت أن باجي راو يقدم مساعدات للثائر ، فهدده الإنجليز بإعلان الحرب عليه إن لم يسلم إليهم القاتل في غضون شهر واحد ، وفي حالة فشله ،عليه أن يتنازل للإنجليز عن أربـــع من قلاعه يقوم الإنجليز باختيارها (١)، ولم ير البيشوا مخرجا إلا قبول مايطلبه الإنجليز ، ولما لم يتمكن من القبض على الثائر الهارب ، طالبه الإنجليز بتسليم القلاع الأربع التي حددوها وهي شيوكده وپونه ودهازو وبسئي الواقعة علــــى الشاطيء الغربي ، وماطل باجي راو في تسليم القلاع وما كان من الإنجلينز إلا أن ضربوا حول مقره الحصار ، وأشار إليه بعض أعوانه بأنه لا جدوى من محاربة الإنجليز وذكروه بما حدث للسلطان تيپو المحارب الباسل الذي هزم الإنجليز لمرات عديدة فاضطر باجي راو لتسليم القلاع الأربعة إلى الإنجليز (٢).

<sup>(</sup>۱) واجد علي خان : كَلشن جنك ، ق ١٠ أ ـ ١٦ أ ، V.D. Mahajan: India since 1526, Part.II,p.109.

<sup>(</sup>٢) واجد علي خان : كَلشسن جنكَ ، ق ١٦ أ ـ ١٩ ب٠

لم تنته طلبات الإنجلير إلى هذا الحد ، بل طالبوا البيشوا بالتنازل لهم عن بلاد عن أحمد آباد في گبرات كفدية لدم العقتول ، كما طالبوه بالتنازل لهم عن بلاد كوكن في دكن وعدد من القلاع ، وأن يقوم هو وسائر زهما المرهته بتسري جيوشهم لعدم الحاجة إليها وأن لايحتفظوا بأكثر من خمسة آلاف جندي ، وهنا ثارت شائرة قواد الپيشوا فذكروا له قائلين : " إن طلبات الإنجليز لا تعرف حدا،وأنهم سوف يستمرون بخلق الذرائع إلى أن يستولوا على جميع البلاد ، فعليه أن يسمح لهم بمحاربتهم لأن الموت آت لاريب فيه ، ولكن الموت المشرف خير من العيش في الذل ، فإما أن ننتصر ونلقي الإنجليز في البحر وإما نفدي أنفسنا في سيل العزة والكرامة "(۱) ، ورد عليهم الپيشوا بأنه سوف يماطل الإنجليز، وعليهم أن يستعدوا لتنفيذ ما سوف يدبره ويعلنه في حينه ، فأخبر الفنستون بأنه قد قبل جميع طلباتهم ماعدا طلب واحد وهو تسريح جيشه في الوقت الراهن، ووعدهم بان يسلم إياهم صكوك تعليك الأراضي التي طلبوها بعد أن يحمل على توقيعات بعين زعماء المرهتة أصحاب الأراضي ، وقبل الإنجليز هذا الاقتراح مؤكدين له أنه كلما استعجل في الحمول على التوقيعات وتسليم صكوك التعليك ، كلما كسب مزيدا مسن صداقة الإنجليز أن

كتب باجي راو الثاني إلى أمراء المرهته قائلا: "وان الإنجليز عازميسن على الاستيلاء على بيته وملكه ، وإذا نجوا في هذا فلا يمنعهم أحد من أن يستولوا على بيوتكم وبلادكم فعلينا أن نتحد ونكون صفا واحدا ونقوم بضرب الإنجليز ضربة قاضية ، لأنهم مازالوا أضعف من أن يواجهوا جبهتنا الموحدة ، فعليهم أن يهتموا

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ، ق ۲۱ آ.۔ ۲۱ ب ۰

<sup>(</sup>٢) العصدر نفسه ، ق ٢٢ ب\_ ٢٣ ب ؛

بدعم جيوشهم وأن يرسلوا إليه قوات لمساعدته وأن يستعدوا للحرب والهجوم على الإنجليز من كل جهة هجمة رجل واحد "(1)، وهكذا دعى الپيشوا المرهته للوحيدة والتضامن ومحاربة العدو المشترك بعد أن ضعفت الروح المعنوية لدى المرهته وبعد أن أصيبوا بأزمة الثقة فيما بينهم ، وهذا ما يؤكده الرد الذي تلقاه الپيشوا من أمراء المرهته حيث أعرب معظم هؤلاء عن شكهم في مقدرة المرهته الصمود أمام الإنجليز وحتى أن البعض منهم قد شككوا في أن يكون باجي راو نفسه صادقا في دعوته ، واتهموه بأنه سوف يتصالح مع الإنجليز مؤة أخرى ، ويبقى الآخرون يدفعون ثمن معاداة الإنجليز (1).

غادر باجي راو عاصمته پونه بحجة الحصول على توقيعات الصكوك ، واطلسيع الإنجليز أنه جمع حوله أكثر من مائة ألف من المقاتلين فبذلوا جهودهم لعسودة البيشوا الى پونه وأرسلوا إليه مبعوثا يبلغه بأن الإنجليز لن يطالبوه بأي شيء بل وأكثر من ذلك فسوف يعيدون إليه القلاع والأراضي التي تنازل عنها بطلب منهم، وهكذا رضي بالعودة ليجد الإنجليز لاينفذون وعدهم له ، بل طلبوا منه مجسددا تسريح جيشه والاحتفاظ ببضعة آلاف منهم فقط ، إلا أن البيشوا رفض هذا الطلب وطلب من المقيم الإنجليزي في پونه أن يغادر عاصمته فورا ، وأخذ البيشوا موقف متشددا تجاه الإنجليز بعد أن استشار في ذلك كبار رجالاته ، إلا أن الإنجليز رفضوا قبول أوامر البيشوا غير مبالين بتهديداته التي نفذها البيشوا ، إذ قام فسي قبول أوامر البيشوا غير مبالين بتهديداته التي نفذها البيشوا ، إذ قام فسي ١٤ من ذي الحجة عام ١٩٣٣ه / نوفمبر ١٨١٧م بالهجوم على مقر الشركة والمقيسم الإنجليزي الفنستون وتمكن من الاستيلاء عليه وإحراقه بعد أن انسحبت القسوات

<sup>(</sup>۱)المصدر نفسه ، ق ۲٦ ب ۲۷ ب ۰

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ق ٢٧ آ ـ ٢٨ ب ٠

الإنجليزية خلف جبل شاداول إثر اشتباك قصير (١)، وكان لهذا الانتصار الأول أثره في رفع معنويات المرهته الذين اعتقدوا بأنهم سوف ينتصرون على الإنجليــــر بكثرتهم العددية ، فتعقبوا القوات الإنجليزية إلى وراء الجبل ، وفي هـــده الأثناء انفصل أحد الضباط الإنجليز الذي كان يعمل في قوات الپيشوا ويتلقيى إزاء ذلك مبالغ ضخمة ، انفصل عن قوات المرهته وتوجه بمجموعة من خيرة الجنود وأسلحتهم للانضمام إلي بني قومه ، وحاول باجي راو إرجاعه وارضاءه وأرسل فـــي طلبه مبعوثا الا أنه غدر بذلك المبعوث وقتله وانضم إلى القوات الإنجليزيــة (٢) وهكذا يكون الضابط الإنجليزي قد نقل إلى قوات الشركة أسرار قوات البيشوا إن كانت قد بقى لها أسرار ، ومع ذلك تقدم المرهته لمواجهة الإنجليز ، وبـــدأوا المعركة بإطلاق نيران الأسلحة الثقيلة ليعقبها هجوم سلاح الفرسان ، واستمـرت المعركة طول النهار ولم يتحرك الإنجليز من مواقعهم ، ولما بدأ فرسان المرهته بالهجوم بادر الإنجليز بإطلاق نيران مختلف أنواع أسلحتهم حيث أصابوا الكثير من قوات العرهته بين قتيل وجريح ، ويذكر أن الععركة كانت شديدة جدا بحيث تركـت تلا من قتلى الفرسان والخيول والمشاة ، وبحلول ظلام الليل توقفت الحرب ليستعد الجانبان لاستئنافها في النهار (٣)، وهذا يشير إلى أن انسحاب الإنجليز من پونه كان انسمابا تكتيكيا لاختيار موقع استراتيجي مرتفع ، وعلى كل حال فقد وقعيت الحرب الثانية بين باجي راو الثاني والإنجليز في السادس من محرم عام ١٣٣٣ ه/ نوفمبر ١٨١٧م وكانت النتيجة أن تقهقرت قوات المرهته أمام كثافة نيللوان

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ، ق ۳۸ ب – ۶۲ ب ،

V.D. Mahajan: India since 1526, part.II,p.109.

<sup>(</sup>٢) واجد علي خان : كَلشن جنكَ ، ق ٤٣ ب ٤٤ أ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ق ٤٥ آ ـ ٤٨ ب ٠

الإنجليز ، وسقطت پونه عاصمة البيشوا بيد القوات الإنجليزية ، الا أن قـــواد المرهته كانوا يجمعون قوات جديدة إثر كل هزيمة ويهاجمون بها الإنجليز،ووقعت بين الجانبين سبع معارك من هذا القبيل ، سخر المرهته فيها كل قواهم ، ولكنهم كانوايخسرون الكثير من مواقعهم وقلاعهم وأراضيهم إثر كل معركة ، وهكـــــذا خسروا في المعركة السادسة قلعة ستاره معقل سلاطين المرهته ، وجمع الپيشوا ما تبقى من قواته للدخول في الجولة السابعة الحاسمة والأخيرة ، ووقعت هذه المعركة في الثالث عشر من شهر ربيع الثاني عام ١٢٣٣ه / فبراير ١٨١٨م حيث قتل فيهــا قائد قواته الشجاع بابو صاحب كوكليه بعد معارك مستميتة انتهت إلى هزيمــــة المرهته وتشتت جنودهم ، كما هرب البيشوا نفسه إلى مالوه تاركا ملكه للإنجلير!) وهكذا انتهت مقاومة باجي راو الثاني سابع بيشوا وآخرهم ، وطبيعي أن تنتهي مثل تلك المقاومة العشوائية بالفشل ، لأنها لم تطور نفسها حسب مقتضيات المعارك، وخلال المعارك السبع الفاشلة التي دخلها البيشوا نجد أن قواته كررت نف ..... الأسلوب وهو تخويف الإنجليز بالأمواج البشرية والتركيز على حرب السيوف والرماح، إضافة إلى أنهم كانوا مقتنعين بتفوق الإنجليز وانتصارهم، وإثر كل هزيمة كان البيشوا يعاتب قواده لأنهم ورطوه في حرب غير متكافئة مع الإنجليز ، ومعنـــى هذا أنهم لم يكونوا يتمتعون بمعنويات قتالية ، فانتص عليهـم الإنجليــــر

 <sup>(</sup>۱) العصدر نفسه ، ق ۲۷ آ ـ ۹۱ ب ،
 میرزا محمد عبدالقادر خان : آویماق مغل ، ص ۹۸۹ ،

محمود فهمي المهندس: البحر الزاخر في تاريخ العالم ، جع ، ص١٩٥ ،

K.Ali: A New History of Indo-Pakistan, Part.II,pp.95-96.

المتفوقون عليهم في التنظيم والتدريب وقوة النيران والقتال المدروس، على الرغم من أن المرهته كانوا عشرات أضعاف الانجليز أفرادا • وبالقضاء على دولة المرهته ، أصبحت شركة الهند الشرقية الانجليزية السلطة العليا ببلد الهند ، وأصبحت تحكم معظم أجزاء الهند دون منافس، إما بطريقة مباشرة أو عن طريق من نصبته على الامارات الصورية هنا وهناك ، وفي أواخر أيام شاه عالى الثاني كانت سلطة الشركة قد امتدت الى ضفاف نهر ستلج Sutlej في الشمال (1)

بعد تدمير قوة العرهته ألحقت معتلكات البيشوا برئاسة بعبي، وأعلىن باجي راو الهارب آخر حكام أسرة البيشوا انقياده للشركة الانجليزية التحصي قررت أن يدفع له راتبا سنويا قدره ثعانمائة ألف روبية (٢)، وهكذا تعكنيت الشركة من أن تجعل من رأس السلطة الاسلامية المتمثلة في سلطان الدولة المغولية ورأس السلطة العرهتية العتمثلة في البيشوا ، تابعين وموظفين لديها ، مصعاعترافها الصوري بشاه عالم الثاني سلطانا للدولة العغولية واستغلال هصدا الوضع للتوسع وضرب المعارضين،أى أن الشركة كانت تعطي لنفسها ونشاطاتها نوعا من الشرعية من ابقائها على السلطان العغولي الخاضع لهيمنتها .

<sup>(</sup>۱) مؤلف مجهول : أحوال دنيابيك خان ،مخطوط فارسى فى المتحف البريطانى بلندن تحت رقم **٥٤/٥ ، ٥٤ ، ٢٠٦** ) ك • م • بانيكار : آسيا والسيطرة الغربية ، ص١٠٦ ،

جواهر لعل نهرو : کشف هند ٔ، ج ۱ ، ص ۶۵۱ ۰

رد) میرزا محمد عبدالقادر خان: أویماق مغل ، ص ۲۸۹ ، (۲) د القادر خان: العاق مغل ، ص ۲۸۹ ، (۲) د القادر خان: العاق مغل ، ص ۲۸۹ ، (۲) د القادر خان: العاق معل ، ص ۲۸۹ ، (۲) د القادر خان: العاق معل ، ص ۲۸۹ ، ، ص

كان السلطان شاه عالم الثاني شريدا منذ ولايته للعهد ، لا حول له ولا قوة يقضي أيامه متنقلا بين هذا المتغلب أو ذاك ، باحثا عن كل صاحب قوة يساعـــده في استعادة عاصمة الدولة المغولية دهلي ، وقد أعطى للإنجليز حق الإشراف عليى الشئون المالية لولايات بنغال وبهار وأوريسه على أمل أن يحصل على مساعداتهم للوصول إلى هدفه ولكن الإنجليز - كما رآينا - خصصوا له راتبا شهريا واستقطعوا له إله آباد من أراضي أوده ليقيم فيها ، وكان من الطبيعي أن لايجازف الانجليز بتلبية طلب السلطان التي كانت تتطلب المواجهة مع قوة المرهته الفتية في ذلك الوقت حيث كانت تسيطر على الطريق إلى دهلي ، وكانت عاصمة الدولة المغولي...ة تتبادل بين الأفغانيين والمرهته بعد موقعة پاني پت، ومع ذلك كتب شاه عالــم\_ الثاني رسالة إلى العلك الإنجليزي يستنجده فيها للقضاء على المتغلبي واستعادة عاصمة الدولة ولايعرف إن كان الإنجليز قد أبدوا اهتماما بتلك الرسالة وأرسلوها إلى ملكهم أم أهملوها وهو الأرجح ، وإلا أن الرسالة تبين مدى ماوصلت اليه الدولة المغولية من وهن واضمحلال ، جعل سلطانها يمد يده إلى كل واحسد ولو كان أجنبيا قدم من أرض نائية ليستولي على خيرات الهند ، ولقد بــــدأ السلطان رسالته بالحمد لله خالق السماوات والأرض والصلاة والسلام على سيدنـــا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والثناء لعيسى روح الله عليه الســـلام ثم يكيل المدائح للملك الإنجليزي ويخاطبه بالأخ العزيز عليه ، وبعد ذلك يقدم شرحا موجزا عن الحالة المتهالكة التي وصلت اليها دولة المغول ويرجع ذلـــك لعدم التزام أمراء الدولة وقوادها بالعهود وعدم وفائهم للأمانة التي أوتمنوا فيها وعصيانهم على الدولة ، ويشير في هذا الصدد إلى مقتل والده الذي تـــم بيد وزيره غازي الدين خان ، ثم يشكر الإنجليز في كلكته الذين خصصوا لـــــه والسه آباد وكوره ، كما يشير إلى أنه ردا للجميل ، تكرم لهم بديوانية ولايات بنغال وبهار وأوريسه، ولقد طالب الملك الإنجليزي بأن يضع تحت إمرته قلم انجليزية مكونة من ستة آلاف مقاتل يستعين بها في استعادة عاصمته وعرشه، مؤكدا أنه سوف يكون بذلك رهينا لإحسانه الذي لن ينساه أبدا (1).

حدث هذا الطلب في الوقت الذي كان الإنجليز في بعبي في نزاع مع العرهته وقد هبت كلكته لنجدة بعبي بعد أن بدأت كفة العرهته في الرجحان ، وفي مثلل هذه الحالة لو كان الأمر بعقدور الإنجليز لبادروا بنجدة السلطان وحاربوا في مظلته العرهته الاقوياء ، ولكن كما رأينا فإن الإنجليز رأوا أن سلطان ميسور العتحالف مع الفرنسيين هو الأخطر من العرهته ، فركزوا اهتمامهم في هدا الجانب وحاولوا تجنب العدام مع العرهته ، وبالتالي لم يعيروا اهتماما لطلب شاه عالم الثاني الذي عرض نفسه إلى العرهته وطالب مساعدتهم ووعده أن يعطيهم إقطاعات ومبالغ كبيرة ، إذا نجحوا في العهمة ، كما وعدهم بأن يوزع بين الجانبين مناصفة كل مايقع بأيديهم في الحملة (٢)، وقبل العرهته هدذا الطلب فتحرك السلطان من إله آباد باتجاه دهلي في حماية العرهته حيث وصلها في عام ١٨٦٦ه / ١٧٧٢م ونزل في قلعتها بعدما طرد العرهته بقايا الأففان، وظهر العرهته بعظهر العدافعين عن السلطان ومدوا نفوذهم من جديد إلى دهلي بعد

٠١ ا ا ن ت ١٤ بـ ١٤٤ . Official letters

<sup>(</sup>٢) غلام علي خان : شاه عالم نامه ، ق ٣٥٣ ب ٣٥٠ أ ٠

أحمد شاه دراني في پانب پت (1)، ويبدو أن العرهته استغلوا هذا الوضيعيد الاستعادة نفوذهم وكسب حماية المسلمين أو تحييدهم ، والدليل على ذليك أن العلاقات بين السلطان والعرهته لم تلبث أن توترت ، بعد أن رأى السلطان أن وضعه ليس بأحسن مما كان عليه لدى الإنجليز ، وأن الميرهته لم يفوا بعهدهم حتى بالنسبة لتقسيم الغنائم الكبيرة التي استولوا عليها بعد هزيعة الأميسر الأفغاني محمد ضابطه خان ، وامتنع المرهته عن توزيع هذه الغنائم مناصفة كما كان مقررا (٢)، وأخذت العلاقات بين الجانبين تزداد سوءًا وأصبح السلطسان الايامن جانب العرهته ولايثق فيهم ، وانتهى الأمر إلي اشتباك بين قوة السلطان أن يلبي من جانب وقوات البيشوا وهولكر وسندهيه من جانب آخر ، وافطر السلطان أن يلبي طلباتهم ومنها تفويفهم أمور كوره وإله آباد وحسابات السنين العديدة مسن بنغال ، مما كان يعني إثارة غض الإنجليز (٣) الذيات قاوموا تقدم قوات المرهته بمشاركة من شجاع الدولة حاكم أوده وزعماء روهيله الأفغان ، ومرة أخرى أراد المرهته أن يظهروا بعظهر المدافع عن السلطان ، إلا أن السلطان اتمسلسل

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ، ق ۳٦٠ أ – ٣٦١ أ ،
منشي حسام الدين : شرح أحوال مرهته ، ق ٧ ب – ٨ أ ،
ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٢٧٥ ،
عبدالعزيز سليمان نوار : الشعوب الإسلامية ، ص ٤٤٠ ٠

<sup>(</sup>٢) غلام علي خان : شاه عالم نامه ، ق ٣٦٣ أ ، ٣٦٧ ب ، ٣٦٩ ب ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ق ٣٨٣ أ ، ٣٨٥ ب ، ٣٨٩ ب ،

ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٧٥ ،

T.W. Haig : شاه عالم ( دائرة المعارف الاسلامية ) د١٠، ص ١٤٠٠ .

بشجاع الدولة والإنجليز سرا وأخبرهم أن المرهته يقومون بهذا الهجوم خلافيا لمرضاته (1)، وبذل السلطان محاولات للخروج من هذا المازق ورأى أن يستنجيب المرابطين فأرسل لهذه المهمة ابنه الأكبر ميرزا جهاندار شاه إلى بنفيال للاتصال بهستنجر في هذا الصدد وذلك في عام ١١٩٨ه / ١٧٨٤م ، ومع أن هستنجيز وفي أن يلبي ذلك الطلب ، إلا أنه أحسن استقبال ولي عهد السلطان شاه عالم الثاني واقنع شجاع الدولة بعد إلحاح شديد أن يقرر له إعانة سنوية قدرها خمسمائة ألف روبية (٢)، وقام الامير جهاندار شاه بكتابة رسالتين متتاليتين إلى الميالي الإنجليزي نيابة عن والده ، ومحتويات الرسالتين متشابهة للرسالة التي وصلت إليها الدولة المفولية وطلب مساعدة الإنجليز لتخليص السلطان من أيدي المرهتاء (٣)، ويبدو أن مصير الرسالتين المليئتين بالمديح للملك الإنجليزي كان كرسالة السلطان نفسه وهو الإهمال ، فكتب رسالة أخرى إلى كبار رجالات الشركة الإنجليزية جياء فيها :

" إلى أصحاب الإمارة والعظمة كبار تجار الشركة الإنجليزية حفظهم الله ... إننا نرى دائما أن يعيش جميع سكان البلاد والأمصار ، من المقيم والمسافلين والسيار في ظلل العدل والطمأنينة يشكرون استمرار النعمة ، ولن يتحقق ذلك على الوجه المطلوب إلا باجتماع كلمة المخلصين ، وخاصة أن في عالم الفساد هذا

<sup>(</sup>۱) غلام علي خان : شاه عالم نامه ، ق ۳۹۰ ب ۳۹۱ ب ۰

<sup>(</sup>۲) میرزا محمد عبدالقادر خان: آویماق مغل، ص ۱۸۰، ، (۲) د. K.K.Datta F.W.I.H.Correspondence, Vol.X(1786-1788), pp. 706-707.

<sup>(</sup>٣) غلام علي خّان : شاه عالم نامه، ق ٩٩٨ أ - ٥٠١ أ و ق ٥٠٥ - ١٥٦ أ ٠

لاتستقيم رئاسة العمالك والسياسة العدنية ، وهي انتساق أحوال الأهالــــي والمهاجر والكاسب والتاجر ، دون الاجتماع والاتفاق ٠٠٠ لاشك أنكم على علم بعا حدث لهندوستان من اختلال نتيجة اختلاف بعض أركان الدولة ، وهذا ينذر بظهــور الفتن والمصائب التي سوف تودي إلى خراب العباد والبلاد ، وتقفي على التجـارة والاكتساب وتدمر أسواق البيع والشراء ، وأذكر هنا بأنني قد كتبت رسالة وديــة مفصلة إلى ملك معالك الإفرنج ، عسى أن يطلع على الرسالة ويقوم بمساع حميــدة ويصدر أوامره بإرسال العساكر المنصورة لتقديم المساعدة اللازمة قبل أن يتفاقم الخطر ، ويجب أن تغتنموا هذه الفرصة وأن تبادروا بتقديم العون ، إذ لم يسبق لهذه الدولة أن مدت يدها إلى أمثالكم من التجار ، فاغتنموا الفرصة وانتظروا

وهكذا أراد الأمير جهاندار شاه أن يبلغ التجار بأن مصالحهم التجارية تقتضي الأمن والاستقرار السياسي ، وحسب اعتقاده فإن هذا الأمر لن يتحقق إلا باستعادة الدولة المغولية سلطتها وهيبتها ، ونلاحظ أن سلطان الدولة المغولية البائس وحاشيته وجد الإنجليز أرحم من أتباعه الهنود ، كما رأى أن الإنجليين هم القوة الوحيدة التي بإمكانها أن تقدم له المساعدة العسكرية الفعاليية للقضاء على المتغلبين في العاصمة وأقاليم الدولة ، ولكن الإنجليز في هذه المرة أيضا رفضوا طلب السلطان بنفس الدلائل والأسباب التي جعلتهم يرفضون مثل هيذا الطلب في السابق ، ولقد واصل ولي عهد السلطان محاولاته اليائسة للحصول عليي المساعدة الإنجليزية العسكرية إلى أن توفي مكسور القلب في بنارس في ٢٥ مين

<sup>(</sup>۱) العصدر نفسه ، ق ۱۲ه ب ۱۳ ب ۰

شعبان عام ١٢٠٣ه / مايو ١٧٨٩م <sup>(1)</sup>، ليترك والده السلطان يلقى مصيره الماسوي بيد المتنازعين على المناصب الرائفة .

في عام ١١٩٩ ه / ١٢٩٥ م قتل أهيو الأهراء أفراسياب خان ، وأصر العرهته أن يعين على هذا العنصب الزعيم العرهتي سندهيه سندهيه مسيطرا على قلاع دهلي وآكره دون أن يكون هذا التعيين مفطرا ، وأصبح سندهيه مسيطرا على قلاع دهلي وآكره دون أن يكون للسلطان حول ولا قوق ، ولقد حدث بسبب هذا التعيين اضطرابات كبيرة إذ طالب ميرزا إسماعيل بيك أحد أمراء العفول وغيره بعزل الزعيم العرهتي عن منصب إمارة الأمراء ، وقامت معارك كثيرة بين المتنازعين على ذلك العنصب ، وانضم غلام قادر خان بن ضابطه خان الأفغاني الذي كان قد عين والده قبل وفاته على ذلك العنصب في مبادرة تصالحية بينه وبين السلطان ، انخم إلى ميرزا إسعاعيل في معارفة المرهته (١٢) ، إلا أن المرهته انتمروا على هذا الحلف في معركة وقعت في معارفة المرهته (٢١) ، إلا أن المرهته وفي ٢٦ من شوال عصام ١٢٠٣ ه/ أنذروا السلطان عن عواقب تحالفه مع العرهته وفي ٢٦ من شوال عصام ١٢٠٣ ه/ يوليو ١٨١٩ تعهد السلطان أن يبتعد عن المرهته وسلم لهم ابنه ميرزا سليمصان شكوه رهينة ، إلا أن غلام قادر خان قاد انقلابا للإطاحة بالسلطان حيث اعتقله وأخرج بيدار بخت بن السلطان أحمد شاه من السجن وأجلسه على عرش دهلي، وزاد في

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ، ق ۲۱ه أ - ۲۱ه ب ، K.K.DattaF.W.I.H. Correspondence, Vol.X (1786-1788),p.707.

ر۲) میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۱۸۰ – ۲۸۱ ، V.A.Smith: The Oxford History of India, p. 487.

راهانة السلطان باستيلائه على ما في خزانته من أموال كما قطع عنه وعن حاشيته الأكل والشراب مما أدى إلى وفاة بعض الأميرات والأمراء ، ولم يكتف بهذا بل قام في ٢٧ من شوال عام ١٢٠٣ه / يوليو ١٧٨٩ م بفقاً عيني السلطان وارتكبب أنواع الظلم والتعدي ضد أولاد السلطان وأثرياء دهلى لمدة شهر من الزمان (1).

لقد أنشد السلطان قصيدة فارسية بهذه المناسبة نذكر هنا ترجمة معظــم أبياتها لأنها تعتبر مرآة لمأساق ذلك العصر ، وفي نفس الوقت تشير إلى القـوات والعناصر المؤثرة على مجريات الأمور في الهند ؟

" صرصر الحادثة قام لإذلالنا •• وقفى على هيبة حكمنا المساء الملك الرفيعة •• وسيرتنا إلى ظلام الأفول سيئاتنا فقاً عيني الزمن وحسن ما حدث •• حتى لا آرى الغير يسير ملكنا ارتكبنا أخطاء ولقينا عقابها، •• وعسى أن يغفروا دنوبنا قضى صبي أفغاني على شوكةالملك •• ومن غير الله يساعدنا قضى ثلاثين عاما في حجابتنا •• وتلقى سريعا عقال مظلمتنا الحسناوات اللاتي كن مؤنسات •• لاتوجد منهن واحدة تقوم بخدمتنا حقوق الأطفال التي جمعت في ثلاثين سنة نهيبت تأكيدا لتحقيرنا

<sup>(\*)</sup> إشارة إلى مصير الجاني الذي قبض عليه بواسطة المرهته ومثل ثم ســود وجهه ووضع في القفص الحديدي وتجول به في المديئة تشهيرا به ، ثم فقئت عيناه وبعد ذلك قتل في الخامس من جمادي الثانية عام ١٣٠٤ه/ فبراير١٧٩٠م ( شاه عالم نامه ، ق ٣١٥ بـ ٣٣٠ أ ) ٠

<sup>(</sup>۱) ميرزا محمد عبدالقادِر خان: أويماق مغل ، ص ٦٨١ ،

V.D.Mahajan: India since 1526, Part.I,p.235.

غدروا بعهودهم ومواثيقهم و وهكذا حافظوا على ولائندال وفعنا أفعيا وربينا وربينا و ليكون في النهاية سبا لسفك دمائنا إن العفل والأففان خدعونا و ودبروا معا اعتقالنا إن السلطان تيعور الذي تربطه بي النسبة (\*\*) سوف يسرع في العجي المساعدتنا إن مادهوجي سيندهيه ابني وفلذة كبدي سوف يحاول ليقتص من مظلوميتنا أخبروا عن مأساتي الى نظام (\*\*) و ليأتي ويسأل عن أحوالنا الراجه والراو والزميندار والأميروالفقير ياأسفا إذا لم يقوموا بعواساتنا فاعت أحوالنا كما فاع الائعة من يزيد جعل القدر رزقنا في ذلتنا فاعت أحوالنا كما فاع الائعة من يزيد جعل القدر رزقنا في ذلتنا أن آمف الدولة والإنجليز أعزائي و ولن يكون عجبا لو قاموا بنجدتنا أن آمف الدولة والإنجليز أعزائي و ولن يكون عجبا لو قاموا بنجدتنا أيتها الشمس لقد أفلت اليوم بفعل الفلك و فدا سوف يعيد الله سلطاننا (1) وهكذا تحكي أبيات القصيدة التي أنشدها السلطان المنكوب ، مناساة ذلك الزمان ، وهي ليست ماساة رأس الدولة فحسب ، بل انها ماساة أمة ودولة، تتغنى

قضي السلطان بقية حياته في عاصمة الدولة المغولية دهلي في أحضـــانـ

<sup>(\*)</sup> إشارة إلى الزواج الذي تم بين تيمور شاه بن أحمد شاه دراني وابنــة عالمكير الثاني بعد استيلاء أحمد شاه درائي على دهلي إثر هزيمته للمرهته٠

<sup>(\*\*)</sup> إشارة إلى حاكم حيدر آباد بالدكن ٠

<sup>(\*\*\*)</sup> إشارة إلى حاكم أوده العجاورة للإنجليز في بنغال ٠

<sup>(</sup>١) غلام علي خان : شاه عالم نامه ، ق ٢٥٥ أ - ٢٦٥ آ ٠

هذه الأحداث تشير بوضوح الى تفكك الحبهة الاسلامية الهندية والى عسدم الشعور بالمسئولية تجاه الأخطار التى كانت تهدد الحميع ، وبالتالى سنحت هده الأوضاع لشركة الهند الشرقية الانحليزية لتستمر فى نهمها التوسعى وبسط سيطرتها على ماتبقى من الأراضى والاقاليم الهندية .

<sup>(</sup>۱) ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٨٤ ، غلام علي خان : شاه عالم نامه ، ق ٣٨٠ أ ٠



Philip Mason: The Men Who Ruled India, P.89

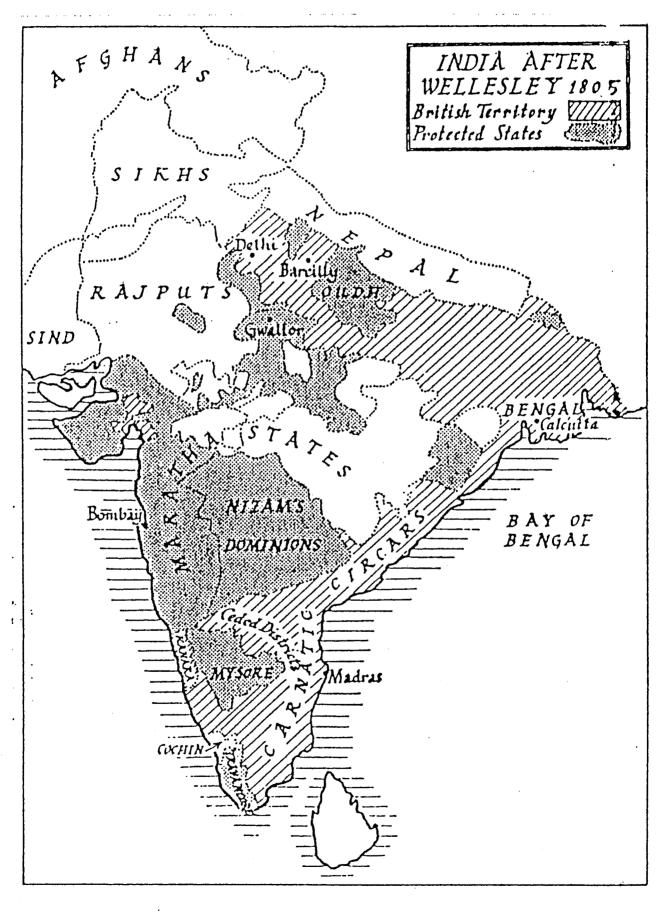

Philip Mason: The Mer Who Ruled India, P.89

## اتساع

مهتلكات الشركة ، كلكته Calcutta عاصمة

في الغترة الممتدة من النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري إلى اكثر من الربع الأول من القرن الثالث عشر الهجري ( النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي الى الربع الأول من القرن التاسع عشر الميلادي) وهلي الفترة التي قامت فيها الشركة الإنجليزية بالتوسع في الأراضي الهندية ، فيان مسرح حروب الشركة كان داخل الهند وفد الإمارات الهندية ، وبتوسع سليادة شركة الهند الشرقية الإنجليزية إلى نهر ستلج Sutlej في الشمال أصبحت الهند في معظمها داخل سيادة الشركة ، وأصبحت هذه السيادة أكثر قربا من الهند في معظمها داخل سيادة الشركة ، وأصبحت هذه السيادة أكثر قربا من البلدان الآسيوية الغير الهندية ، مثل نيبال وبورما وأفغانستان ، وبالتالي أصبحت الشركة قاب قوسين أو أدنى من المدام بهذه القوات الغير الهندية ، وذلك وقاية لمستعمرتها الكبرى الهند من أي خطر من خارج الهند قد يهددها آجلا أو عاجلا ،

بعد استيلاء شركة الهند الشرقية الإنجليزية على دهلي وقضائها علـــــى سلطة المرهته ، بقيت هناك الپنجاب والسند اللتان لم تخضعا لسلطة الشركة خضوعا مباشرا ، وبدلا من أن تبدأ الشركة بإخضاعهماوالخاقهما إلى سيادتها ليكون التوسع يخطو خطواته الطبيعية التدريجية ، أخذت الشركة تفكر فــــي إخضاع ما ورائهما ، وهي أفغانستان التي أصبحت منفصلة عن دهلي إثر غـــرو نادر شاه للهند وقيام أحمد شاه دراني بإحكام سيطرته على بلاد الأفغان المتاخمة للهند بعد وفاة نادر شاه حاكم إيران ٠

يرجع المورخون سبب هذا الاهتمام الإنجليزي لأفغانستان ، إلى التنافيسس الاستعماري بين الإنجليز والروس ، إذ أراد الإنجليز التقدم إلى ضفاف جيحون في

آسيا الوسطى قبل أن يصلها الروس (١) ويهددوا أمن الهند ، ويذكر أن خطة الاستيلاء على أفغانستان لم تكن من تفكير أوكلند Aukland حاكم عام الشركية فــــ الهند ( ١٢٥٢ - ١٢٥٨ - ١٨٣١ م ) ، بل كانت بإيصاء مسسسن وزارة الخارجية الإنجليزية للحيلولة دون وقوع كابل في فم الدب الروسي (٢) المتقدم جنوبا ، ولا تنسى في هذا الصدد أن أفغانستان كانت في فترات تاريخية مختلفـة، نقطة الإنطلاق لفتح الهند والاستيلاء عليها ، ورأينا أنه كيف استنجد المسلميون بأحمد شاه دراني على المرهته فجاءتهم النجدة الإسلامية الأفغانية التي هزمـــت المرهته وخلصت دهلي من قبضتهم ، وبما أن الشركة الإنجليزية قد وصلت بنفوذهـا الى ما وصل إليه المرهته سابقا في دهلي وما حولها ، تكون قد فكرت أن توملين سيادتها من هجوم أفغاني محتمل لاسيما وأن حكام أفغانستان منذ عهد مؤسسهــــا كانوا ومازالوا يرون أن حدود دولتهم تشمل حتى مناطق داخل الهند ، وفي هـــده الفترة كان حاكم أفغانستان الأمير دوست محمد خان في نزاع حدودي مع حاكـــم ينجاب رنجيت سنكه ، وقد طلب في ذلك مساعدة الإنجليز ضمن رسالة تهنئة لأوكلند في ١٢٥٢ه / ١٨٣٦م بمناسبة تعيينه حاكما عاما للهند ، ولكن أوكلند لم يليب هذا الطلب ورد على الرسالة بأن يقوم الصديقان بحل مسائلهما بالطرق الودية (٣)،

<sup>(</sup>۱) مير غلام محمد غبار : أفغانستان درمسير تاريخ ، ص ٥٣٣ ، مير غلام محمد غبار : افغانستان درقرن نزده ،ط۲،كابل، انجمن تاريخ افغانستان ١٣٣٦ هـ ش٤٩٠٠ . ٧٥٠٠٠ . (٢) راحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٨٥٠ .

<sup>(</sup>۳) سید قاسم رشتیا : آفغانستان در قرن نزده ، ص ۲٦ ، میر غلام محمد غبار : آفغانستان درمسیر تاریخ ، ص ۱۹ ، ر۱۹۶۹

Andre singer: Lords of the Khyber, London, Faber, 7 pp. 94-96.

Lawrence Ziring: Iran , Turkey, and Afghanistan A Political chronology, New York, Preager publishers, 1981, 9.41.

ويئس الأمير من الإنجليز بهذا الرد واعتبر أنهم قد رجحوا صداقة رنجيت سنكه على صداقته ، فتوجه إلى حاكم إيران وقيصر الروس وكتب إليهما يطلب مساعدتهما في نزاعه مع السيخ ، وأوضح لقيصرالروس أنه لو انهزم أمام السيخ المتحالفين مع الإنجليز فسيكون هذا تهديدا لإيران ولروسيا ، ولكن الرد الذي تلقاه حاكم أفغانستان من البلدين المذكورين لم يكن يتضمن تعهدا محددا ماعدا الإعراب عن الترحيب بعلاقات الصداقة والتأييد عن مواقف أفغانستان (1).

كان الإنجليز يراقبون الأوضاع ، فقاموا بإرسال مبعوث خاص إلى كابل لإبعاد حاكمها عن التقرب إلى إيران وروسيا وذلك في ١٢٥٣ه / ١٨٣٧ م ، وفي نفيسس الوقت وصل إلى كابل مبعوث روسي حاملا رسالة ودية إلى دوست محمد خان من قيصر الروس ، وأراد دوست محمد خان أن يستغل هذا الوضع التنافسي لكسب حماية الإنجليز في استرداد بشاور إلى حدود دولته ، ولكن الرد الذي تلقاه من الإنجليز هيو الرفض ثانية لذلك الطلب ، فقطع دوست محمد خان محادثاته مع الوفد الإنجليسزي وبدأ المفاوضات بصورة جدية مع الوفد الروسي الذي وعده بالمساعدة الروسيية لاسترداد يشاور من السيخ (٢).

<sup>(</sup>۱) سید قاسم رشتیا : آفغانستان درقرن نزده ، ص ۲۷ ، Andre Singer: Lords of the Khyber, p.96.

<sup>(</sup>۲) میر محمد صدیق فرهنگ: افغانستان درینج قرن آخیر،ویرجینیا،مرکزفرهنکی سنالی ۱۳۲۷ه/۱۹۸۸م کمن ۱۲۸ سید قاسم رشتیا : آفغانستان در قرن نزده ، ص ۲۹ – ۷۰ ،

Frontier,

London, Macdonald and Janes, 1977, Pp. 27-28.

قرر الانجليز في الهند أن يقوموا بتفيير الحكم في أفغانستان ونصيب حاكم يرض بسياساتهم ومطالباتهم ، وفي هذا الاطار وجدوا ضالتهم في شاه شجاع وهومنالأسرة الحاكمة السابقة الذي كان يعيش في منفاة ببنجاب ، وفي الرابع مين شهر ربيع الثاني عام ١٢٥٤ه / ٢٦ يونيو ١٨٣٨م تم في لاهور عقد حلف ثلاثي بيين الشركة الانجليزية ورنجيت سنكه وشاه شجاع ، تقرر بعوجيه الاعتراف بشاه شجاع حاكما لأفغانستان والاستعداد لعساعدته في استرداد عرش آبائه ، مقابل التنازل عن جميع الادعاءات الأرضية خارج حدود سيادة دوست محمد خان الفعلية ، وأن يكون هناك مقيم بريطاني في بلاط كابل وأن لاتقيام كابل علاقات مع سائر السلول الأجنبية الا بعوافقة من الانجلير (١)، وبعد ذلك بثلاثة أشهر أعلن الحاكم الانجليزي العام للهند الحرب على افغانستان بسبب ما أسماه اعتداء حاكم كابل على الحليف الانجليزي رنجيات سنكه ، فتحركت القوات المكونة من حوالي تسعة عشر ألف جندي الى أفغانستان عبر السند وبلوجستان بصحبة شاه شجاع ، كما تحركت قوات آخرى من حاكم بنجاب عبر بشاور بصحبة تيعور ابن شاه شجاع ، كما تحركت القاسسوات

Charles Miller: Khyber, British India's North-West Frontier, p.35.

<sup>(</sup>۱) سيد قاسم رشتيا : أفغانستان در قرن نزده ، ص ۱۹۷ ، معمد صديق فرهنك : أفغانستان در بنج قرن أخير ، ص ۱۹۷ ، مير محمد صديق فرهنك : أفغانستان در بنج قرن أخير ، ص ۲۸٦ ، احسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ۲۸٦ ، Charles Miller: Khyber, British India's North-West Frontier, p.32.

الإنجليزية إلى قندهار في السادس من صفر عام ١٢٥٥ه / ٢٠ أبريل ١٨٣٩م ون مقاومة وبعد ثمانية أيام أجلس الإنجليز شاه شجاع على العرش، وأخذوا منه تعهدا بقبول قوات إنجليزية دائمة في أراضيها مع جزء من نفقاتها ، وبعد شهر ونصف تحركت القوات الإنجليزية إلى كابل واستولت على غزنه ودخلت كابل في ٢٧ جمسادي الأولى عام ١٢٥٥ه / ٧ أغسطس ١٨٣٩م بعد أن غادرها دوست محمد خان إلى بخساري طلبا للمساعدة ، وجلس شاه شجاع على عرش كابل بعد غياب دام ثلاثين سنة (١).

هكذا نجح الإنجليز في احتلال كابل وتنصيب شاه شجاع على عرشها، إلا أنهام ما لبثوا أن واجهوا مقاومة إسلامية اتسعت يوما بعد يوم وضيقت الساحة علي الإنجليز، وفي نفس الوقت تمكن الأمير الهارب دوست محمد خان من العودة إلي أفغانستان والانضمام إلى المقاومة ، ولكنه بعد اشتباكات مع الإنجليز ترك المقاومة في شهر رمضان ١٦٥٦ه / نوفمبر ١٨٤٠م واتجه بمفرده إلى كابل واستسلم للإنجليز الذين رحبوا به وأرسلوه مع عائلته إلى كلكته حسب رغبته بعد أن

<sup>(</sup>۱) ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ۲۷۹ ، سيد قلسم رشتيا : أفغانستان در قرن نزده ، ص ۲۷۷ ، ۸۱ ، ۸۱ ، ۲۸۷ ، الحزيرة الهندية الباكستانية ، ص ۲۸۷ ، الحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ۲۸۷ ، مير محمد صديق فرهنگ : أفغانستان درپنج قرن أخير ، ص ۱۷۳ ،

V.A.Smith: The Oxford History of India, p.605. V.D.Mahajan: India since 1526, Part.II,p.602.

رفض مقابلة شباه شجاع وقبول وزارته (١)، وبذلك أضر دوست محمد خان بالمقاومة التي كانت استبشرت بعودته ، ولكنها استمرت رغم ذلك لأنها كانت موحاة من دافع ديني ووطني ، فنظمت نفسها ووسعت دائرتها ، وخططت للقضاء على سلطة الإنجليـــر في البلاد ، واجتمعت قيادة المقاومة في كابل في شهر رجب عام ١٢٥٧ ه / سبتمبر ١٨٤١ م لدراسة ماسوف تقوم به ، وقررت الهجوم على الضباط الإنجليز الموجودين في المدينة ثم الهجوم على قلعة بالاحصار للقضاء على المقيم البريطانـــــــــي Macnaghten وغيره، ووزعت الأدوار على المشتركين في الجلسية لتنفيذ الخطة ، كما حددت اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك لعــــام ١٢٥٧ه / نوفمبر ١٨٤١م يوم بدايـة العمليـات تيمنا بذكـرى انتصار المسلميــن الكبير في غزوة بدر ، وفي صباح اليوم الموعود هاجمت أفواج من المجاهدين مقر القائد العسكري الإنجليزي وتمكنوا من قتله وقتل سائر الضباط ورجالات الإنجليـــز وموظفيهم ، ووصلت أخبار هذه الانتصارات إلى المناطق القريبة من كابل وجعلست أعداد كبيرة من الناس يبادرون بالتوجه إلى كابل والمشاركة العملية في الجهاد وفي نفس الوقت وصل من بخاري الأمير محمد أكبر خان بن دوست محمد خان الذي لعب دورا قياديا في استمرارية المقاومة ضد الإنجليين ، وسقطت الحاميات الإنجليزيية

<sup>(</sup>۱) میرزا محمد عبدالقادر خان: أویماق مغل ، ص ۷۸۰ – ۷۸۲ ، میر غلام محمد غبار: آفغانستان درمسیر تاریخ ، ص ۵۳۹ – ۵۶۲ ، سید قاسم رشتیا: آفغانستان در قرن نزده ، ص ۹۲ ، میر محمد صدیق فرهنگ: آفغانستان در پنج قرن آخیر، ص ۱۷۵ – ۱۷۷ ، احسان حقی: تاریخ شبه الجزیرة الهندیة الباکستانیة ، ص ۲۸۸ ،

بيد المجاهدين واحدة تلو الأخرى ، ورأى المقيم البريطاني أن ينقذ ما تبقيم من الإنجليز بالوسائل الدبلوماسية المخادعة ، فكتب إلى زعماء المقاومة عهددا قرر فيه سعب القوات الإنجليزية من أفغانستان وخلع شاه شجاع وإعسادة دوست محمد خان وعدم التدخل في شئون أفغانستان ، وقبلت المقاومة هذا العرض وأعطت للإنجليز مهلة لثلاثة أيام ليقوموا خلالها بسعب قواتهم من كابل(1) إلا أنهم كانوا يماطلون في الانسحاب وتنفيذ تعهداتهم على أمل أن تعلهم إمدادات جديدة وأن يتمكنوا من إحداث الوقيعة بين زعماء المقاومة الذين كشفوا الموامسرة الإنجليزية وعزموا أن يعاملوهم بمثلها ، حيث قرروا دعوة المقيم البريطانسي وكبار الضباط الإنجليز إلى حفل عام يشترك فيه زعماء المقاومة ويتدارسون إجراء التعديلات على المعاهدة التي سوف تبرم بين الجانبين ، وتقرر أن يباد كبسار الإنجليز الذين سوف يشتركون في الحفل ، ولقد قبل مكناتن الاشتراك في الحفل بعد تردد وتخوف (٢) ، وأثناء انعقاد الجلسة عرض محمد أكبر خان على الحفور الوثائق

<sup>(</sup>۱) میرزا محمد عبدالقادر خان : آویماق مغل ، ص ۷۸۳ ، سید قاسم رشتیا : آفغانستان در قرن نزده ، ص ۱۰۰ – ۱۰۶ ،

میر غلام محمد غبار : آفغانستان درمسیر تاریخ ، ص ۵۵۰ ـ ۲۵۰ میر غلام محمد غبار : آفغانستان درمسیر تاریخ ، ص ۵۵۰ ـ Charles Miller: Khyber, British India's North-West

Frontier, pp.64-65.

V.D.Mahajan: India since 1526, Part.II, p.602.

ر۲) سید قاسم رشتیا : أفغانستان درقرن نزده ، ص ۱۰۵ – ۱۰۷ ،
میر غلام محمد غبار : أفغانستان در مسیر تاریخ ، ص ۵۰۱ – ۵۰۸ میر فلام محمد غبار : أفغانستان در مسیر تاریخ ، ص ۵۰۱ – Charles Miller: Khyber, British India's North-West
Frontier, pp.66-67.

التي جمعها عن المؤامرة الإنجليزية التي كانت تقضي باغتيال بعض زعماء المقاومة وإغراء البعض الآخر لقبول منصب الوزارة وطلب الإمدادات الجديدة ، وهنا قسام الوفد الأفغاني المفاوض بقتل رئيس الوفد الإنجليزي مكناتن وعدد من مساعدينه وقبل خليفة مكناتن شروط الأفغان التي كان منها تسليم المدفعية الإنجليزي عودة باستثناء ستة مدافع والاحتفاظ بعدد من كبار الإنجليز وعائلاتهم رهائن حتى عودة دوست محمد خان (1)، وبدأ الإنجليز إخلاء كابل في السادس من ذي القعدة ١٢٥٧ه / ديسمبر ١٨٤١م ، ولكنهم أخذوا معهم تسعة مدافع مما اعتبره زعماء المقاومة نقشا للتعهد فتخلوا عن حمايتهم ونتج عن ذلك أن تعرضت القوات الإنجليزية لمذبحة مروعة لم ينج منها سوى الطبيب برايدن Brydon الذي تمكن من الوصول إلى مروعة لم ينج منها سوى الطبيب برايدن القعدة ليخبر عن إبادة الجيش الإنجليزي بكامله ، ولال آباد في الثالث عشر من ذي القعدة ليخبر عن إبادة الجيش الإنجليزي بكامله ، كما قتل المجاهدون شاه شجاع في ٣ صفر ١١٥ه / مارس ١٨٤٢م (١)، وبذلك تسم

<sup>(</sup>۱) میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۲۸۳ – ۲۸۳ ،

میر محمد صدیق فرهنگ : أفغانستان درپنج قرن أخیر ، ص ۱۸۹ – ۱۹۰

سید قاسم رشتیا : أفغانستان درقرن نزده ، ص ۱۰۸ ،

Andre Singer: Lords of the Khyber, pp.98-99.

<sup>(</sup>۲) میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، م۰ (۲) ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱

القوات إلى كابل من جديد ، إلا أن خليفته النبره ان آن Ellenboraugh إبقاء أفغانستان تحت الحكم الإنجليزي المباشر ليس أمرا سهلا فبحث عن الحلــول الأخرى فاتصل بالأمير الهارب المستسلم دوست محمد خان وعرض عليه إعادته لحكيم أفغانستان ووعده بأن تنسحب القوات الإنجليزية من بلاده وأن يكون هو حر التصرف فيما يتعلق بالشئون الداخلية لأفغانستان ، وقبل الأمير دوست محمد خان هـــــدا العرض وكتب لابنه محمد أكبر خان وسائر زعماء المقاومة بأن ينسحبوا أمام القوات الإنجليزية التي دخلت كابل في مظاهرة عسكرية لاستعادة هيبة الإنجليز العسكريــة والسياسية في الهند ، وذلك في ١٨ شعبان ١٢٥٨ه / سبتمبر ١٨٤٢ م، ثم غادرتها في شهر رمضان من نفس السنة ، ليعود إلى عرشها دوست محمد خان بعد غياب دام أكثر من ثلاث سنوات ، وبذلك انتهت الحرب الأفغانية الإنجليزية الأولى التي فقــد فيها الإنجليز جيشا بكامله (١)، ولكنهم وفقوا في النهاية أن يحولوا دون التوسع الروسي المحتمل إلى الهند (٢)، كما تمكنوا من قطع الطريق أمام أية نجــدة إسلامية أفغانية للمسلمين في الهند ، وسهلوا مهمتهم في إخضاع السند وينجاب اللتين بقيتا حستى ذلك الوقست خارجتيسن عن الخضوع المساشر لسيادة شركة الهند الشرقية الإنجليزية ، وإن كانتا متعاونتين مع سياسة الشركة في هجومها على أفغانستان كما رأينا آنفا ٠

<sup>(</sup>۱) سید قاسم رشتیا : آفغانستان در قرن نزده ، ص۱۱۸ ، ۱۱۹، ۱۲۰ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، میر غلام محمد غبار : آفغانستان در مسیر تاریخ ، ص ۵۲۰ – ۵۲۰ ،

Lawrence Ziring: Iran, Turkey, and Afaghanistan A Political Chronology, p.42.

<sup>(</sup>٢) مير محمد صديق فرهنگ : أفغانستان دربنج قرن أخير ، ص١٩٩٠

كانت السند جزءًا من أقاليم الدولة المغولية إلى أن جاءت حملة نادرشاه على الهند وانفصلت أفغانستان عن دهلي ، فأصبحت السند تحت نفوذ الحكام الأفغانيين قبل أن يبتلى هوّلاء الحكام بفتن داخلية فيما بينهم ٠

فيما يتعلق بالإنجليز فإن بدايات علاقاتهم بالسند ، ترجع إلى القـــرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي ، إذ تمكنوا في عام ١١٧٢ه / ١٧٥٨من فتح محطات تجارية في تهته Tatta وشاه بندر بموافقة من غلام شاه حاكـــم السند آنذاك من أسرة كلهوره (1) التي خلفها في حكم السند أمراء أسرة تالبور الذين قطعوا العلاقات التجارية مع الشركة الإنجليزية بطلب من شاه زمان درانيي حاكم أفغانستان إلا أن مير غلام علي خان تالپور حاكم حيدر آباد في السند قـام في عام ١٢١٨ه / ١٨٠٣م بإرسال مبعوث إلى بمبيَّ طالبا استئناف العلاقـــات التجارية مع الشركة،ولكن حكام بمبيء طالبوا بدفع الغرامات عن الخسائر التي لحقت بهم في الفترة السابقة قبل أن يقوموا باستئناف العلاقات ، إلا أنهم رحبوا بإعادة العلاقات دون الإصرار على مطالبتهم تلك بعد أن تخوف الإنجليز من هجـــوم نايليون المحتمل الذي قام باتصالات في بلاط شاه زمان ، فقام الإنجليز بإرسال مبعوث إلى غلام علي خان حيث عقدت بين الجانبين اتفاقية من سبعة بنبود فـــي غرة جمادي الثانية ١٢٢٣ ه / ٢٤ يوليو ١٨٠٨ م ، تقرر فيها أن يكون الجانبان صديقين وأن يعتبر كل جانب صديق الجائب الآخر صديقا له وعدوه عدوا له ، يبادر كل طرف بتقديم المساعدة إلى الطرف الأخر كلما لزمت تلك المساعدة،

<sup>(</sup>۱) منشي عطا محمد شكار پوري <u>تازهنوای معارك</u> ،كراچي،سندهیادبی اردو،۱۹۵۹م ص۹۵۲ · میر غلام محمد غبار : أفغانستان درمسیر تاریخ ، ص۶۲۷ ،

V.A.Smith: The Oxford History of India, p.607.

كما تقرر أن يقوم في بلاط حيدر آباد مندوب من الشركة ، وأن تسمح للشركة بفتح محطة تجارية في مدينة تهته  $T_{atta}$  (۱).

في العام التالي عقدت الشركة الإنجليزية اتفاقية مع حكام السند وهم مير غلام علي ومير كرم علي ومير مراد علي ، تعهد هولاء الحكام بموجبه بعدم السماح لاي أوربي آخر بالإقامة في الاراضي السندية ، ووقعت الاتفاقية في العاشر من رجب عام ١٣٢٤ ه / ٢٠ أغسطس ١٨٠٩م ، وكان توقيعها بسبب مخاوف الإنجليز المتزايدة من تقدم النفوذ الفرنسي الروسي إشر التقارب الذي ظهر بين نايليون والاسكندر الأول Alexander I ما ١٨٠١ - ١٨١٥م )

توالى عقد مثل تلك الاتفاقيات بين شركة الهند الشرقية الإنجليزي وحكام السند من أسرة تاليور البلوجية ، وفي كل مرة كانت الشركة تقيد حكام السند أكثر فأكثر وتطلق يد الشركة في شئون السند وتمهد لسيطرتها الكاملية عليه ، ففي صفر من عام ١٣٦١ه / ٩ نوفمبر ١٨٢٠م عقدت اتفاقية بين الجانبيين تعهد بموجبها حكام السند أن لايسمحوا بالإقامة في أراضيهم لأي شخص أوروبي وأمريكي ، كما تعهدوا بعدم السماح لاية غارة تقوم بها قبيلة من القبائل على الأراضي الخاضعة للشركة منطلقة من أراضي السند (٣)، وبعد مرور اثنى عشر عاما

<sup>(</sup>۱) منشي عطا محمد شكار پوري : تازه نواي معارك ، ص ۹۵۲ ـ ۹۵۳ ، میر غلام محمد غبار أفغانستان درمسیر تاریخ ، ص ۶۲۷ .

 <sup>(</sup>۲) منشي عظا محمد شكار پوري : تازه نواي معارك ، ص ۹۵۳ - ۹۵۶ ،
 میر غلام محمد غبار: آفغانستان درمسیر تاریخ ، ص ۶۲۷ .

<sup>(</sup>٣) منشي عطا محمد شكار پوري : تازه نواي معارك ، ص ٥٥٥ ،

V.A.Smith: The Oxford History of India, p.607.

عقد الجانبان اتفاقية أخرى في ذي القعدة من عام ١٢٤٧ه / ابريل ١٨٣٢ م تقــرر فيها فتح الطرق البرية والبحرية أمام السلع التجارية وعدم تقييد حرك التجار ومعاملاتهم ، كما سمح لحكام السند أن يحصلوا على ضرائب من السلــــــ المستوردة طبقا للائحة الثابتة التي يكون قد وافق عليها المندوب الإنجليزي (١) وبعد مرور ستة أعوام أخرى عقدت هناك اتفاقية أخرى بين حكام السند وشركة الهند الشرقية الإنجليزية في محرم عام ١٢٥٤ه / ابريل ١٨٣٨ م تقرر بموجبها أن يقيــم في حيدر آباد وزير مفوض للإنجليز ، وأن يكون الوزير المفوض حرا في اختيــار مكان إقامته من وقت لآخر ، كما يكون له حرسه الخاص الدي يحدد الإنجليز عــدد أفراده ، وفي شوال ١٢٥٤ه / ديسمبر ١٨٣٨ م عقدت اتفاقية أخرى بين الإنجلينز ومير رستم في خيربور ، أصبح الحاكم المذكور وخلفاؤه بموجب تلك الاتفاقيــة خاضعين للإنجليز يتصرفون في الإطار الذي يحدده الإنجليز ، كما تقرر أن لاتكــون للحاكم المذكور أية علاقات أو مراسلات مع أي حاكم آخر ، كما تعهد الإنجليــز أن لايستمعوا لاستغاثة رعايا خيرپور ضد حاكمهم ، وأن الإنجليز سوف يقومون بتقديم مساعدة عسكرية لحاكم خيرپور للضرورات الأمنية داخل السند أو خارجه (٢)، وفييي ذى القعدة من عام ١٢٥٤ه / فبراير ١٨٣٩م وقعت اتفاقية سلمت بموجبها قلعـــة كراچي وقصبتها إلى القوات الإنجليزية (٣)، وبعد ذلك بيومين وقعت اتفاقية عسكرية

<sup>(</sup>۱) منشي عظا محمد شكار پوري : تازه نواي معارك ، ص٩٥٦ – ٩٥٨ ، میر غلام محمد غبار : أفغانستان درمسیر تاریخ ، ص ٦٢٧ ،

V.A. Smith: The Oxford History of India, p.608.

<sup>(</sup>٢) منشي عطا محمد شكار بوري : تازه نواي معارك ، ص٩٦٦ - ٩٦٧ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ص ٩٦٩ ٠

بين اللورد أوكلند Aukland حاكم عام الشركة في الهند وبيسن حكسام حيدر آباد الأربعة في السند مير نور محمد خان ومير نصير محمد خان ومير محمد خان ومير صوبدار خان ، بعد أن كان الإنجليز قد عقدوا معاهدة منفردة مسيع مير رستم خان حاكم خيرپور ، وبموجب هذه الاتفاقية التي عقدت بين أوكلند وحكام السند الأربع المذكورين أعلاه تقرر أن تستقر في السند قوة إنجليزية مكونة من خمسة آلاف جندي على حساب حكام السند ، وأن لايستمع الإنجليز إلى شكايات رعايا السند فد حكامهم ، وأن يرجع النزاع بين حكام السند إلى المقيم الإنجليسري للفصل فيه ، وأن يحمي الإنجليز حكام حيدر آباد من أي اعتداء أجنبي، وأن تكون ثلاثة آلاف من جنود السند تحت إمرة الفباط الإنجليز على نفقة حكام السند، وأن تعفى التجارة الإنجليزية من دفع الفرائب في أراضي الحكام المذكورين ، كمسا تقبل مع حير أباد للإنجليز في شئون الحماية ، وأن لايقوموا بسناي اتصال مع الحكام والدول الآخرى (۱) ، كما وقعت اتفاقية مشابهة مع مير شير مصد خان حاكم مير بور في ۲۷ ربيع الأول ۱۲۵۷ هـ / مايو ۱۸۶۱ م (۲).

وهكذا تمكنت شركة الهند الشرقية الإنجليزية خلال ثلاثين سنة تقريبا أن تسيطر على شئون السند السياسية والعسكرية والاقتصادية ، وبعد الكارثة التي أصابت الإنجليز في أفغانستان ، تجرأ أمراء السند عليهم معترضين اختلال أراضيهم ، وما كان من الإنجليز إلا أن صبوا كأس غضبهم على هذه الولاية الآسيرة ، فوجهوا قواتهم إلى احتلال السند وإلحاقه إلى ممتلكاتهم بطريقة مباشرة ، وذلك

<sup>(</sup>۱) منشي عظا محمد شكار پوري : تازه نوای معارك ، ص ۹۷۰ ـ ۹۷۳ ، میر غلام محمد غبار : آفغانستان درمسیر تاریخ ، ص ۶۲۸ ۰

<sup>(</sup>٢) منشي عطا محمد شكار پوري : تازه نواى معارك ، ص ٩٧٤ ٠

في محرم عام ١٢٥٩ه / فبراير ١٨٤٣م وقععوا المقاومة الغير متكافئة التـــي أبداها الشعب السندي المسلم ، وأسر أمراء السند واحد بعد الآخر ووزعت أموالهم بين الضباط الإنجليز وألحق السند إلى سيادة الشركة (١).

هكذا كانت نهاية الصداقة الإنجليزية لأمراء السند الذين لم يترددوا في تلبية طلبات الشركة ضمن الاتفاقيات المتتالية التي كانت توكد دائما على تلبك الصداقة ، وهكذا قضت الصداقة الإنجليزية على الأصدقاء السنديين لتتفرغ في القضاء على آخر صديق من هذًا النوع ، وهو إمارة السيخ في پنجاب .

كانت ينجاب من أقاليم الدولة المغولية منذ تأسيسها حتى منتصف القـون الثاني عشر الهجري حين أغار نادر شاه حاكم إيران على الهند ، فدخلت ينجـاب ضعن أراضي أحمد شاه دراني بعد وفاة نادر شاه ، مستغلا في ذلك ضعف السلطــة المعركزية في الدولة المغولية ، إلا أن خلفاء أحمد شاه لم يتمكنوا من الحفاظ على هذه الأراضي الشاسعة نتيجة الفتن الداخلية التي ابتلوا بها ، فوقعــــت پنجاب بيد عمالهم من السيخ بقيادة رنجيت سنكه وذلك في مطلع القرن الثالث عشر الهجري / نهاية القرن الثامن عشر الميلادي(٢) في عهد شاه عالم الثاني حيثكانت

T.W. Heig: السندر دائرة المعارف الاسلامية / ح١١، ص ٢٥٩٠

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه : تاره نواي معارك ، ص ٦٦٤ ، ٦٦٨ ، ٦٦٤ ، مير غلام محمد غبار : أفغانستان درمسير تاريخ ، ص ٤٢٨ ، 

K.Ali: A New History of Indo-Pakistan, Part.II,p.110.

عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٣٦٢ ،

<sup>(</sup>۲) منشي عطا محمد شكار پوري : تازه نواي معارك ، ص ۸۳۰ ، میر غلام محمد غبار : أفغانستان درمسیر تاریخ ، ص ۶۲۹ ـ ۶۳۰ ،

A.V.Jackson: History of India, Vol.VIII, p.268.

V.A.Smith: The Oxford History of India, p.611.

الفوض تسود كل منطقة ، ولم يبق هناك إقليم يتمتع بالاستقرار والنظم،بل كانت العصابات تتحكم في مقادير الناس، وكل من استطاع من طائفة السيخ أن يجمـــع حولها جمعا ، قام بأعمال السلب والنهب، وتكوين إمارة خاصة بها (١).

لقد عظم شأن السيخ في عهد مؤسس دولتهم في پنجاب رنجيت سنكيه (\*)

Runjeet Singh حيث امت د حكمهم بالإضافة لپنجاب إلى الملتان والسند وكشمير ، وتمكن أن يكون جيشا قويا بمساعدة من ضباط أوربيين (۲).

في هذه الفترة كان الإنجليز قد تغلبوا على خصومهم في الجنوب الهندي وغربه ووسطه ، ووجهوا بعد ذلك قواتهم ضوب الشمال دون الخوف من أي تشتت فـــي جوانبها ٠

<sup>(\*)</sup> ولد رنجيت سنكَه في عام ١١٩٤هـ/١٧٨٠م وتوفي في عام ١٢٥٥ه / ١٨٣٩م ٠ Add.27254

<sup>(</sup>۱) جيمز سكنر : تذكرة الامراع، مخطوط فارسى في المتحف البريطاني بلندن تحت رقم (۱)

<sup>(</sup>٢) ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٨٨ ، منشي عطا محمد شكار پوري : تازه نواي معارك ، ص ٨٣٠ ـ ٨٣١ ، المنجد في الأعلام ، ص ٣١٠ ٠

إلى زعيم السيخ (١)، وكان الإنجليز يأملون من صديقهم أن لايسمح بعبور أية نجدة واسلامية شمالية فحسب ، بل كانوا يأملون منه أيضا أن يقف في صفهم إذا تعــرض الهند لهجوم ناپليون ، فقد كتبوا إليه قائلين : " إنهم في نراع مـــع الفرنسيين ، فإذا حدث أن احتاجت القوات الإنجليزية لاستخدام أراضي السييخ، فعليه أن لايمانع في ذلك وأن يقدم لتلك القوات جميع التسهيلات، وأن يعمـــل لتأمين عبور القوات الإنجليزية عبر أراضي السيخ دون أن يتعرضوا لأي أذى " (٢)، ولكن رنجيت سنكه ماطل في الرد على الطلب الإنجليزي ذلك ، وخشي أنه لو سمــــح باستقرار هذه القوات في أراضيه فكيف يكون السبيل لإخراجهم أن أصروا على البقاء وبعد مناقشة الموضوع مع مستشاريه قبل طلب الإنجليز شريطة أن يقبلوا بامتـداد حدود ملكه إلى نهر جمنا (٣)، إلا أن الإنجليز الذين وطدوا أقدامهم في دهلي إلى ضفة ستلج ، لم يكونوا ليقبلوا ذلك الاقتراح الذي يحول دون مطامعهم التوسعية في الشمال ، فأرسلوا في ذي القعدة عام ١٢٢٣ ه / أواخر عام ١٨٠٨م تشارلزمتكاف Charles Metcalfe مبعوثا إلى رنجيت سنگه ليفاوضه في إقرار حـــدود دولته عند نهر ستلج ، وكان المبعوث يحمل تعليمات محددة توكد قائلة " يجــب على رنجيت سنكُه أن ينسحب من جميع الأراضي التي تقع وراء نهر ستلج ، ولايسمــح به بعبور ستلج في المستقبل وأن القوات الإنجليزية سوف ترابط في الجانب الآخر

ر۱) میر غلام محمد غبار : آفغانستان درمسیر تاریخ ، ص ۶۳۰ ، ۸.۷.Jackson: History of India, Vol.VIII,pp. 270-271.

<sup>(</sup>٢) مؤلف مجهول: تاريخ پنجاب، ق ١٤٩ ب٠

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ق ١٤٩ ب ، ١٥٤ أ ، ١٥٤ ب .

من النهر" (١) وقد هدد الوفد الإنجليزي زعيم السيخ بأنه لو لم يقبل عقداتفاق على ذلك الأساس، فعليه أن يستعد للحرب، واندهشرنجيت سنكه من استماع تلك العبارات، ورأى أن أحلامه قد تحظمت وأنه لايملك القدرة في مخالفة الإنجلير، فظلب من متكاف أن يبقى في لاهور إلى أن يتلقى الرد منه، فبقي هناك لملدة أربعة أشهر من ذي القعدة ١٢٢٣ ـ صفر ١٢٢٤ه / يناير إلى ابريل عام ١٨٠٩م دون أن يتلقى الرد (٢) فرأى رئيس الوفد الإنجليزي أن رنجيت سنكه يماطل في تلبية مطالب الإنجليز، فظلب من القوات الإنجليزية أن تحسم الموقف وتطرد قوات السيخ وهنا بادر رنجيت سنكه بالموافقة على مطالب الإنجليز فعقدت بين الجانبيليسن الفاقية جاء فيها:

" لقد تعت العفاوضات بين الإنجليز ورنجيت سنگه في جو من الود وحسين النيه ،واشترك فيها متكاف نيابة عن الإنجليز ، ويوُكد الجانبان في هذه الاتفاقية على الصداقة والتحالف القائمين بينهما وتدعيمهما ٠٠٠ وبموجب هذه الاتفاقية تقرر أن لايتدخل الإنجليز في شئون رنجيت سنگه وأراضيه الواقعة في هذه الجهة من نهر ستلج ، وأن لايحتفظ رنجيت سنگه في أراضيه بقوات أكثر من حاجته،وأن لايتدخل في شئون الذين يقعون خارج الحدود المعينة لاراضيه (\*)، وأن نقض أي

Ikram Ali Malik: A Book of readings on the History of the

Punjab,

<sup>(\*)</sup> أي في شئون السيخ على ضفة نهر ستلج الجنوبية ٠

<sup>(</sup>۱) مولف مجهول : تاريخ پنجاب ، ق ۱۵۶ ب ،

سكنر : تذكرة الأمراء ، ق ١٥٩ ب٠

<sup>(</sup>٢) مؤلف مجهول: تاريخ پنجاب، ق ١٥٤ ب - ١٥٥ ب،

Lahore, University of the punjab, 1970, PP. 14-15

شيء من هذه الاتفاقية ، يكون بمثابة الغائها الكامل ٠٠٠ وحررت الاتفاقية في أمرت سر بتاريخ الحادي عشر من ربيع الأول عام ١٢٢٤ه / ٢٥ ابريـــل ١٨٠٩ م، باللغتين الإنجليزية والفارسية ، وتبودلت بين الجانبين ، بعد آن تم توقيعها وختمها من قبل الطرفين "(١).

<sup>(</sup>۱) مؤلف مجهول: تاریخ پنجاب، ق ۱۵۷ آ – ۱۵۸ ب۰

<sup>(</sup>۲) كنيشداس: رسالة صاحب نما ، مخطوط فارسى فى المتحف البريطانى، بلندن تحت رقم 1693 من 101 . دائرة المعارف الاسلامية )ج٤،ص ٢٠١ . دائرة المعارف الاسلامية )ج٤،ص ٢٠١

V.A.Smith: The Oxford History of India, p.611.

<sup>(</sup>٣) عبدالكريم: تاريخ پنجاب تحفة للأُحباب ، غازه مطبعة محمدى، ١٢٦٥ه، ص٠٦٠

<sup>(</sup>٤) جيمز سكنر : تذكرة الأمراء ، ق ١٦١ أ ٠

<sup>(</sup>٥) میر غلام محمد غبار : أفغانستان درمسیر تاریخ ، ص ٤٣٠ ،

V.A. Smith: The Oxford History of India, p.614.

النزاعات الداخلية التي ذهب ضحيتها أربعة أمراء في ست سنوات هلكوا كلهم قتلا (1)، ورأى وزير دليپ سنگه الابن الثالث لرنجيت سنگه الذي تولى الحكم في الآداه / ١٨٤٤م أن يشغل الجيش في حرب خارج بلاده ، فهجم على الجانب الآخر مسن نهر ستلج في الآرافي الخاضعة لسيادة الشركة الإنجليزية ، وهذا ما أعط هاردنك Harding حاكم عام الشركة ( ١٢٦٠ – ١٨٤٤ / ١٨٤٤ – ١٨٤٨م ) فرصة كان ينتظرها للانقفاض على إمارة هؤلاء الأصدقاء الذين لم تعد الشركة بحاجة إلى صداقتهم ، فوقعت بين الجانبين أربعة حروب في أواخر عام ١٢٦١ه/ ١٨٤٥م وأوائل عام ١٢٦١ه / ١٨٤٤م انتهت بانتمار الإنجليز ودخولهم إلى لاهور حيث أملوا على السيخ صلحا تنازلوا بهوجبه للإنجليز عن أرزاهي بين نهري ستلج وراوي ، وقبلوا السيخ صلحا تنازلوا بهوجبه للإنجليز عن أرزاهي بين نهري ستلج وراوي ، وقبلوا إشراف الإنجليز في الشئون الداخلية لپنجاب ، وتسليم جميع المدافع المتبقية لدى السيخ إلى الإنجليز ، وبقاء الجيش الإنجليزي في البلاد لمدة ثماني سنوات ، ودفع غرامة حربية مقدارها خمسة ملايين روبية ، وأن يكون هناك مقيما إنجليزيا عاما مقره في لاهور (٢).

<sup>(</sup>۱) إحسان حقي: تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ۲۹۲ ، مير غلام محمد غبار : أفغانستان درمسير تاريخ ، ص ٤٣٢ ، ص ٤٣٠ . ٢٠١٠ . دائرة المعارف الاسلامية على ٢٠١٠ . مدروا المعارف الاسلامية على ٢٠١٠ . مدروا المعارف الاسلامية على ٢٠١٠ . مدروا المعارف الاسلامية على ١٠٠٠ . مدروا المعارف الاسلامية على مدروا المعارف الاسلامية المدروا ا

 <sup>(</sup>۲) عبدالكريم : تاريخ پنجاب تحفة للأحباب ، ص ۲٦ ـ ۲۷ ،
 مير غلام محمد غبار : أفغانستان درمسير تاريخ ، ص ۴۳۲ ،
 إحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ۲۹۳ ،

V.A.Smith: The Oxford History of India, p.617.

لم يقتنع الإنجليز إلى هذا الحد ، إذ بعد مرور ثلاث سنوات رأوا أن يقفوا على الإمارة السيخية نهائيا ويلحقوها بالأراضي التي تخفع لسيادة الشركة، وعلى الرغم من أن الپنجابيين وأصدقائهم الأفغانيين قاموا ببعض المقاومة لاستعيادة ما خسروه ، إلا أن هذه المقاومة كانت أضعف من أن تطرد القوات الإنجليزية بعد كل تلك الخسارات التي تكبدتها پنجاب سواء في الفتن الداخلية بين المتنازعين على السلطة ، أو في حروبها مع الإنجليز التي انتهت إلى نزع السلاح عنها كميا رأينا ، فقام حاكم الشركة دلهوزي Delhousie ( ١٦٢١ - ١٢٧٢ ه / ما ١٨٤٨ على بلاد پنجاب كلها في عام ١٦٦٤ه / ١٨٤٨ م ونفييي حاكمها دليپ سنگه إلى لندن (١) .

وهكذا انتهت عن الوجود دولة السيخ بيد أصدقائها وحلفائها الإنجليسر، بعد أن استنفدت خدماتها للأصدقاء سواء بالمشاركة في حروب أعدائهم كما رأينا في أفغانستان ، أو بإرعاب بعض الإمارات والكيانات الهندية المحلية كالسند التي وقعت في أحضان الشركة الإنجليزية ، وكان من أسباب هذا الوقوع تخوفهامن غارات السيخ وأطماعهم ضد أراضيها ، وبزوال إمارة السيخ في بنجاب ، قضت الشركية الإنجليزية على آخر كيان مستقل في الهند ، لتعتد سيادة الشركة إلى الحدود الطبيعية للهند من كشمير شمالا إلى رأس كومورين جنوبا ، بعد قرن من التوسيع وعمليات الاستيلاء ضد أقاليم الدولة المغولية المفككة ، لتستمر الشركة بعد ذلك وحمليات الاستيلاء ضد أقاليم الدولة المغولية المشككة ، لتستمر الشركة ، وكيان

<sup>(</sup>۱) مير غلام محمد غبار : أفغانستان درمسير تاريخ ، ص ٢٣٣ ، عبدالحي الحسني :الهند في العهد الإسلامي ، ص ٢٨٧ ،

V.A. Smith: The Oxford History of India, p.618.

لتفكك الدولة المغولية من الداخل الدور المهم في نجاح الشركة الإنجليزية كما كانت لها وسائلها في إحكام سيطرتها على الأراضي الهندية .

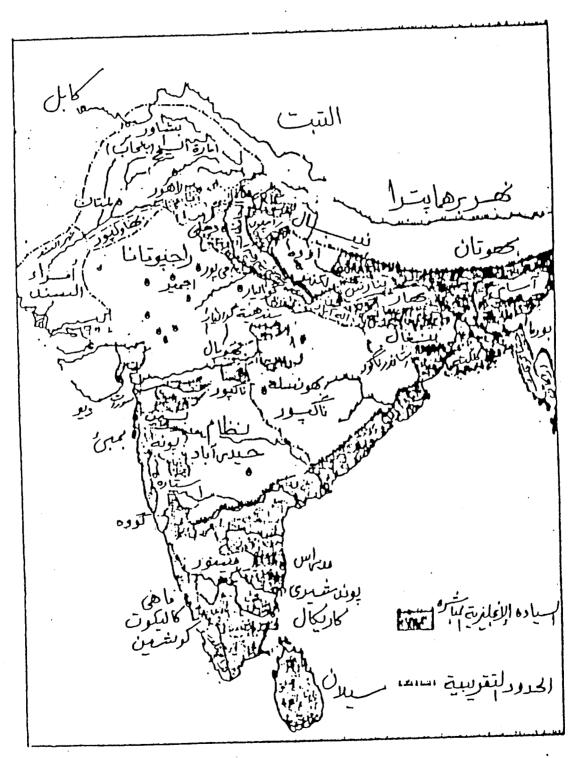

الهند فيسي ١٢٥٢ ه / ١٨٣٦ م

V.A.SMITH: The Oxford History of India, P. 602

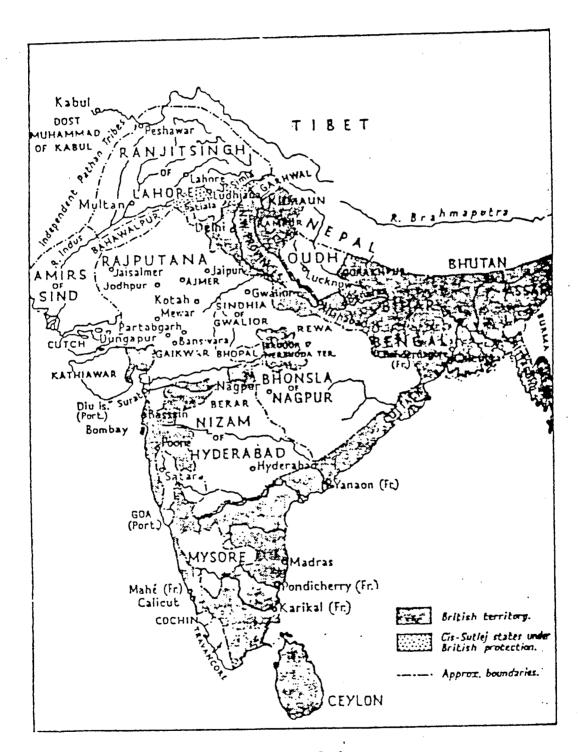

INDIA, 1836

V.A.SMITH: The Oxford History of India, P. 602

## الفصل الرابع وسائل شركة الهند الشرقيا

## وسائل شركة الهند الشرقية الإنجليزية لإحكام سيطرتها على جميع الهند

- سياسة الإلحاق.
- قانون الشغور .
- عصر السكك الحديدية .
  - التنصير -
- اللغة الإنجليزية وتطبيق القوانين الإنجليزية .

ضاعت الهند من أيدي المسلمين نتيجة تفكك الجبهة الإسلاميسة الهنديسية واضمحلالها سياسيا وعسكريا واقتصاديا وثقافيا وفكريا ، وكان على رأس العوامل التي أدت إلى ذلك التفكك والاضمحلال ، الحروب العائلية التي نشبت عند تولي كل سلطان مغولي العرش منذ النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري الموافسة للنصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي ، ولقد أفقرت هذه الحروب الدولة بشريا واقتصاديا ، كما أضعفتها عسكريا وسياسيا وأمنيا ، وفتحت المجال لاستفعاف السلطة المركزية وانفصال الاقاليم واحدة بعد الاخرى ،كما فتحت المجال أيضا للحاقدين على الحكم الإسلامي وللانتهازيين،وأوقعت السلاطيين في أحضان المتغلبيين الذين لعبوا بالسلاطين المعاف وفق أهوائهم وأغراضهم الضيقة على المتغلبيين الذين لعبوا بالسلاطين المعاف وفق أهوائهم وأغراضهم المديد الغريب، ليملأ الفراغ ويتحكم في مصير الهنود ، ويحول دون عودة الحكم الإسلامي في الهند ليملأ الفراغ ويتحكم في مصير الهنود ، ويحول دون عودة الحكم الإسلامي في الهند

خلف السلطان شاه جهان ( ۱۰۳۷ – ۱۰۲۹ / ۱۲۲۱ – ۱۹۵۹م ) أربعة أبنياء وهم دارا شكوه وسلطان شجاع وأورنكُزيب وسلطان مراد ، وقد عين الأول وليلعهد ، كما عين الثاني حاكما على بنغال وعين الثالث حاكما على دكن كما تم تعيين سلطان مراد حاكما على كُبرات ، وكان دارا شكوه يضمر الشر والحقد على إخوته الثلاثة الذين تعهدوا معا للتخلص منه بعد وفاة والدهم (۱) الراقد فيلي

فراش المرض ، ولقد فرض ولي العهد الرقابة على السلطان وحظر عليه الاتصـــال خارج قلعة أكبر آباد ، وكان دارا شكوه يكثر الصحبة بالمعتزلة فاتهم بالانحراف عن عقيدة أهل السنة والجماعة ، وسرب السلطان شاه جهان رسالة إلى ابنه الثالث أورنكزيب المعروف بمناصرته لأهل السنة ، قائلا فيها: " إن ممالك الهند قـــد تشرفت بالدين الإسلامي نتيجة للجهود المضنية التي بذلها السلاطين العظام، فللا ينبغي أن يوضع مصير هذه البلاد بيد ذلك المنحرف عن طريق الشريعة "(١) وبهـــذ١ يكون السلطان قد أعطى الضوء الأخضر ليبدأ النزاع في حياته ، وهو ما وقع فعلا حيث خرج دارا شكوه في عام ١٠٦٧ه / ١٠٥٧م على رأس قواته لمقاتلة أخيــــه أورنكَزيب ، وهنا شعر السلطان بالمخاطر التي سوف تنجم عن هذا النزاع العائلي، فبذل مجهوده ليمنع القتال بين أبنائه وحاول أن يضع نفسه بين الجيشين، إلا أن دارا شكوه أسرع بالهجوم على أخيه ، ولكنه انهرم وانسحب إلى دهلي ، وطلب شاه جهان الراقد في فراش المرض من ابنته أن تقوم بالوساطة بين إخوتهـــا، وتبدي لهم اندهاش والدهم من محاربتهم بعضهم البعض ووالدهم مازال في قيـــد الحياة ، وأن تعرض للإخوة الثلاثة بأن يتركوا ولاية بنجاب لداراشكوه على الرغم من أنه أساءُ التصرف معهم ، وذلك حفاظا على تماسك الدولة ، وأن تحذرهم مــن أنهم إذا رفضوا هذه المصالحة فإنه يخشى أن يلجأ داراشكوه إلى إيران ويتكرر ما حدث لهمايون ، وطلب السلطان من ابنته أيضا أن تحذر أبناءه بأن حمل السلاح ضد بعضهم البعض سيضر الجميع وستنتهي إلى ضياع السلطة من آيدي أسرتهـــم، ولكن الإخوة الثلاثة لم يقبلوا هذه الوساطة وذكروا أن دارا شكوه خارج عن الدين

<sup>(</sup>۱) میرامن بن کرومرداس منشی: <u>گوالیارنامه،</u> مخطوط فارسی بالمتحف البریطانی بلندن تحت رقم Add. 14374 ق ۹۹ ب ۹۰ ب۰

فتجب محاربته شرعا (۱).

استعرت الععارك بين داراشكوه من جهة وآخويه آورنكّزيب وسلطان مراد من جهة آخرى ، وتلقى الأول الهزائم واحدة بعد الأخرى ، وتكبدت الدولة في هـــده الععارك الاستنزافية خسائر كبيرة في الأرواح والأموال ، وتذكر العصادر آرقاما مرعبة من الخسائر البشرية والعالية التي تركتها هذه الحروب ، وتقول إنه في الععركة التي وقعت بين الجانبين في مالوه قتل من الطرفين ثلاثون ألفا وأن داراشكوه جعع حوله في كَجرات ألوفا من الفرسان والعشاة والعبيد والعرفييـــن وعامة الناس ووزع عليهم ذهبا لايعد ولا يحصى ليشتري ولاءهم في محاربة إخوته وأنه على أثر هذه الحروب أصبحت الهند كما تصير الحديقة الخضراء الراهرة ، أثناء موسم الخريف وأن العدن الهندية أصبحت خرابا من البنغال إلى السند ومن أتــك ألى دكن وذلك بسبب الطاعون والقحط (٢) ، كما ارتفعت أسعار الغلات ارتفاءـــا شديدا بم وكان من العسير جدا الحصول على حفنة من الشعير ، وأصبح العيش صعبا لكل ذي حياة (٣) ، وكانت قوات داراشكوه من الكثرة بحيث إذا نزلوا مدينة عامـــرة ، غادروها خرابا ودمارا(٤) ، علما بأنه نزل مدنا كثيرة إثر هزائمه المتواليــة أمام إخوته وانسحابه من مكان إلى مكان ، إلى أن أسر في السند وجيء به إلـــن

<sup>(</sup>۱) بهشَتي: آشوب هندوستان، ق ۱۰ ب،

غلام باسط: <u>تواریخ ممالک هندوستان</u>، مخطوط فارسیفی المتحف البریطانی بلندن تحت رقم Add. 27250 ق ۱۱۹ آ - ۱۱۹ ب ۰ سید آحمد خان :جام حم، مخطوط فارسی فی المتحف البریطانی بلندن تحت رقیم رقیم محطوط فارسی فی المتحف البریطانی بلندن تحت رقیم رقیم محمد معتبر از ۱۱۰ آ ۰ سید آخمه ۱۲۰ سید ۱۲۰ سید آخمه ۱۲۰ سید 
<sup>(</sup>٢) بهشتٰي : أَشُوبُ هُنْدُوسَانَ ، قَ ١٧ أَ ، ٢٢ ب ، ٣٨ أَ ، ٤٣ ب .

<sup>(</sup>٣) ميرامن بن كرومرداس منشي: كواليار نامه ، ق ١٠٥ أ .

<sup>(</sup>٤) بهشتي : آشوب هندوستان ،ق ۲۲ أ ٠

العاصمة حيث وضع في السجن ثم قتل بإيماء من السلطان بعد أن تبين أنه مايزال يحيك المقامرات ضد الدولة (١).

ان هذه الأرقام والمعلومات، مهما تكون مليئة بالمبالغات إلا أنها تشير بوضوح إلى الأضرار الجسيمة التي تكبدتها الدولة بشريا وماديا، وباستطاعية المرء أن يقول بأن هذه الحروب العائلية كانت بداية النهاية للدولة المغولية التي فقدت فيها الكثير من خبرائها الأوفياء في المجالات المختلفة، كما أضرت بهيبة الدولة وجعلت المتربصين الحاقدين على الحكم الإسلامي ينشطون من جديدو سواء باستغلال الأوضاع والاصطياد في الماء العكر بالميل إلى صف هذا الجانب أو ذاك، أو بتشكيل العصابات المعادية للدولة وترويع الآمنين، كما نراه في نشاطات السيخ والمرهته المخربة .

من المؤسف أن هذه الحروب لم تنته بانتهاء داراشكوه ، بل استعرت بيسن الإخوة الثلاثة الباقين على قيد الحياة إلى أن تعكن أورنگزيب من القضاء على جميع خصومه العائليين والانفراد بالسلطة ، كما قام السلطان أورنگزيب في أيام حكمه بضم اقليم الدكن بأسره الى الدولة المغولية ، بعد أن قضى على إمارتي بيجابور وحيدر آباد في عامي ١٠٩٧ه / ١٦٨٧م و ١٠٩٨ ه / ١٦٨٧م وقد كلفت

ر۱) غلام باسط: تواریخ ممالك هندوستان ، ق ۱۲۰ ب ، J.Sarkar: History of Aurangzib, Vol.I and II, p.339. Zahiruddin Faruki: Aurangzeb and his times, pp. 70-71.

<sup>(</sup>٢) غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ١ ، صُ ٣٥٣ ، ٣٦٧ ، ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص٤٥٠ ٠

الدولة هذه الحروب الكثير من الخسائر ، بالإضافة إلى أن إمارة بيجابور كانت المصلحة الحاجز المهم بين الدولة المغولية وبين حملات المرهته (۱)، وكانت المصلحة الإسلامية تقتضي الإبقاء على مثل هذه الإمارة ودعمها لتستمر في مقاومتها ضحد أعداء الحكم الإسلامي وتوفر للدولة المغولية الكثير من الرجال والأموال .

بعد وفاة أورنگزيب في ١١١٨ه/ ١٧٠٧م لم تنعم دولته المترامية الأطراف بالأمن والاستقرار ، إذ لم يلبث أن بدأت الحروب العائلية بين أبنائه الثلاثة محمد معظم ومحمد أعظم ومحمد كام بخش ، إلى أن انتصر محمد معظم بهادر شاه المعروف أيضا بشاه عالم الأول ( ١١١٩ هـ ١١٢٠ هـ / ١٢٠٠ – ١٧١٢ م ) عليمنافسيه العائليين بعد حروب دامية قتل فيها أخواه (٢) ، ووزع بهادر شاه علي أنصاره أموالا طائلة وخلعا فاخرة (٣) ، ابتهاجا لذلك الانتصار الشخصي الذي جاء على حساب هيبة الدولة ومقوماتها البشرية والمادية ، وجعل المتربصين للحكم الإسلامي من السيخ والمرهته ينشطون أكثر في معاداة الدولة .

<sup>(</sup>۱) غوستاف لوبون : حضارات الهند ، ص ۲۲۷ ۰

سيد أحمد خان : جام جـم ، ق ١١ أ ،

ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٥٥٩ - ٥٦١ ،

Stanley Lane-Pool: Mediaeval India under Mohammedan Rule

<sup>(</sup>A.D.712-1764), Delhi, A Universal publication, 1971, P. 287.

<sup>(</sup>٣) سید محمد قاسم عبرت: عبرت نامه ، ق ۱۸ ب .

تكررت هذه المأساة بعد وفاة بهادر شاه الأول ، إذ نشبت من جديد حروب الوراثة على عرشه بين أبنائه الأربعة ، محمد عظيم الدين ومحمد معز الديسين ومحمد رفيع الشأن وجهان شاه ، وفي البداية تحالف الإخوة الثلاثة على حسرب محمد عظيم الدين الذي كان مقربا لدى أبيهم في حياته ، وفي المعمركة الكبيرة التي وقعت بين الجانبين قتل محمد عظيم الدين ونودي بمعز الدين سلطانا حسب الاتفاق الذي كان قد تم بين الإخوة المتحالفين الذين مالبثوا أن تنازعوا فيما بينهم على توزيع التركة ، فنشبت معركة بين معز الدين جهاندار شاه من جهسة وأخريه مجمد رفيع الشأن وجهان شاه من جهة أخرى ، انتهت بقتلهما وانفسراد معز الدين بالعرش لبعض الوقت (1)، ولقد لعب ذو الفقار خان وهو من كبار رجالات عهد أورنكزيب ، دورا كبيرا في هذه الفتنة ، إذ كان على ظرف مع عظيم الديسن وهو الذي حرض معز الدين لمقاتلة عظيم الدين ، ثم محاربة أخويه الآخريسن (٢)، ومزذلك الوقت بدأت في الدولة المغولية سلطة الوزراء المتغلبين الذين بعلوا السلاطين الفعاف ألعوبة في أيديهم ، مما كان لهذا التحول أثره الكبير فسي

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ، ق ۳۶ أ ، ۳۳ أ ، ۳۳ ب ، ۳۹ أ ، غلام باسط : تواريخ ممالك هندوستان ، ق ۱۲۳ أ ،

محمد قاسم: أحوال الخواقين، مخطوط فارسى فى المتحف البريطانى بلندن تحت رقم Add. 26244 ق ١٦٦١ سيد أحمد خان: جام جمم، ق ١١١١،

ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٤٥ - ٥٦٦ ٠

<sup>(</sup>٢) غلام باسط: تواریخ معالك هندوستان ، ق ۱۲۳ أ ، میرزا محمد عبدالقادر خان: أویماق مغل ، ص ۲۶ه ،

V.A.Smith: The Oxford History of India, p.433.

V.D.Mahajan: Mughal Rule In India, Delhi, S.Chand, 1964, P. 291.

زعزعة أمن الدولة واستقرارها السياسي ، وفي إضافة عامل آخر في عوامل التفكك المتزايدة التي كانت الدولة تعاني منها ، وعلى أي حال لم تستقر الأوضلام لمعز الدين وأذ سير حملة ضد ابن أخيه فرخ سير ابن عظيم الدين حاكم إقليل بنغال ، والتقى الجانبان في إله آباد حيث أسر معز الدين ووزيره ذو الفقارخان وقتلا ، ليخلو الجو لفرخ سير ويتولى عرش الدولة المغولية في يوم الجمعة ٢٣ من ذى القعدة عام ١١٢٤ه / ديسمبر ١٧١٢م (١).

في خلال شهري المعرم وصفر من عام ١١٢٤ ه شهد عرش دهلي أربعة سلاطين (٦) وبانتصار فرخ سير وتوليه السلطة ، يكون عرش الدولة المغولية قد شهد في نفس العام خمسة من السلاطين أو أدعياء السلطنة من أبناء بهادر شاه الأول وأحفاده، وطبيعي أن تكون لهذه الأوضاع آثارها السيئة على مختلف شئون الدولة وأقاليمها الشاسعة النائية ، وعلى الرغم من أن فرخ سير (١١٢ه - ١٧١١ه/ ١٧١١ - ١٧١٩م) استمر في الحكم أكثر من ست سنوات ، إلا أن اعتلاءه على العرش كان راجعا إلى تدبير الأخوين سيد عبدالله خان وسيد حسين علي خان اللذين أحكما قبضتهما على تدبير الأخوين سيد عبدالله خان وسيد حسين علي خان اللذين أحكما قبضتهما على

<sup>(</sup>۱) سيد محمد قاسم عبرت: عبرت نامه ، ق ٤٠ ١ ، ٩٩ ب ، غلام باسط: تواريخ ممالك هندوستان ، ق ١٢٣ ١ ، سيد أحمد خان: جام جم ، ق ١٢ ١ ، محمد قاسم: أحوال الخواقين ، ق ٩٥ ١ ، ميرزا محمد عبدالقادر خان: أويماق مغل ، ص ٩٦٥ - ٥٧٠ .

<sup>(</sup>٢) سيد أحمد خان : جام جم ، ق ١٢ أ ٠

شئون الحكم وجعلا من سلطة فرخ سير سلطة اسعية (١)، وعندما أراد أن يحد مـــن سلطتهما ويظهر بعظهر السلطان الحقيقي ، قام الأخوان بعزله ثم سجنه وقتلـــه، ونصبا مكانه محمد رفيع الدرجات بن رفيع الشأن بن بهادر شاه الأول في التاسع من شهر ربيع الثاني عام ١١٣١ه / فبراير ١٧١٩م ، ولكنه توفي بعد ثلاثة أشهر (٢)، فنصبا مكانه أخاه الأكبر محمد رفيع الدولة ولقباه بشاه جهان الثاني ، وفــي نفس الوقت ، أعلن أحد أحفاد أورنكزيب نفسه سلطانا في آگره ، مستفلا ردة الفعل الفاضة التي عمت الناس ضد المتغلبين الفادرين بفرخ سير ، ولكن الأخويـــن تعكنا من السيطرة على الوفع في أواخر شهر رمضان عام ١١٣١ه / أغسطـس ١١٧٩م، وتوفي رفيع الدولة في السابع من ذي القعدة من السنة المذكورة وأجلـس فـــي مكانه روشن اختر بن جهان شاه ابن بهادر شاه الأول ،في الخامـس عشـر مـــن دي القعدة ، ولقب بأبي الفتح ناصر الدين محمد شاه (٣)، وبذلك يكون في عــام

<sup>(</sup>۱) غلام باسط: تواریخ ممالک هندوستان: ق ۱۲۳ ب، کستبن برویت: أحوال بي بي جلیانا ، ق ۱۰ آ ،

V.D. Mahajan: Mughal Rule in India, pp.292,294.

<sup>(</sup>۲) سید محمد قاسم عبرت: عبرت نامه ، ق ۲۹ ب ، موّلف مجهول: تاریخ سلطنت فرخ سیر ، ق ۸۳ ب ، محمد قاسم: أحوال الخواقین ، ق ۱٤۷ أ ،

V.D.Mahajan: Mughal Rule in India, pp. 293, 294.

<sup>(</sup>٣) محمد قاسم : أحوال الخواقين ، ق ٨٤ ب ، ٨٧ ب ، ٩٩ أ ، ٩٩ ب ، سيد محمد قاسم عبرت : عبرت نامه ، ق ٢٦ أ ـ ٢٦ ب ،

كستبن برويت: أحوال بي بي جليانا ، ق ١٠ أ ،

عبدالرزاق الحسيني الخوافي : مآثر الامراع، منظور فارسى في كا٠٥٠ تخت رقم ٤٦٠٤ و ١٠٥٠ تخت ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٨٢ه - ٨٣٥ ،

M.M.Ali: History of the Muslims of Bengal. Vol.IA, p. 545.

ا۱۱۳۱ه / ۱۲۱۹ م قد تولى عرش الدولة العغولية أربعة سلاطين ، بالإضافة إلى نيكو سير بن محمد أكبر بن أورتكزيب الذي أعلن نفسه ملكا في آكره إلى سينه الذي كان يقفي فيه أيامه منذ عهد أورنكزيب وهكذا ومكنا وأصلت سلطة الأمراء المتغلبين إلى أقصى حد لها ، بعد أن تمكنوا من عزل ونصب أربعة من السلاطين ، وأصبحت سطوتهم مستولية على قلوب خاصة الناس وعامتهم وبما أنهم كانوا يتمتعون بالخيل والحشم والعصبية ، لم يكن بمقدور هؤلاء السلاطيات وحاشيتهم معارضتهم (۱) ، والجدير بالذكر أن هؤلاء المتغلبين الذين كانت السلطة الحقيقية بأيديهم في حدود عشر سنوات ، كانوا ينتعون إلى أسرة السادات وهم من الأشراف الذين كانوا قد اختاروا الإقامة في منطقة بارهة بالهند .

نجح محمد شاه ( 1171 - 1171ه / 1719 ) في نهاية الأمر مـــن الإطاحة بأسرة السادات بعد معارك دامية ، وساعده في ذلك كبار رجالات الدولية القدامي منهم قليج خان الذي لقب بنظام الملك آصف جاه وعين حاكما على إقليم الدكن (٢) ، وعاد بعض الاستقرار إلى البلاط المغولي كما يلاحظ من طول السنوات التي قضاها محمد شاه في الحكم (٣) ، والا أن الدولة المغولية تلقت في عهده ضربة

<sup>(</sup>۱) كستبن برويت: أحوال بي بي جليانا ، ق ١٠ أ ٠

<sup>(</sup>۲) سید محمد قاسم عبرت: عبرت نامه ، ق ۱۰۲ آ ، ۱۰۵ ب ، ۱۰۷ آ ، غلام باسط: تواریخ ممالك هندوستان ، ق ۱۲۳ ب ـ ۱۲۴ آ ، مؤلف مجهول: تاریخ سلطنت فرخ سیر ، ق ۱۲۰ آ ـ ۱۲۱ ب ،

V.D.Mahajan: Mughal Rule in India, pp.295-296.

M.M.Ali:History of the Muslims of Bengal, Vol.IA, (\*)
p.545.

قاسية قصمت ظهرها ونهبت خزائنها وأنهت ماتبقى من هيبتها ، وهي الفرو الذي قام به نادر شاه حاكم إيران ( ١١٤٨ - ١١٦٠ ه / ١٧٣٦ - ١٧٤٧ م ) ضد أراضي الدولة الإسلامية المغولية الهندية في ذي الحجة ١١٥١ه/ مارس١٧٣٩م ٠

كان نادر شاه يطارد الأفغانيين الذين استغلوا الفوضى والضعف السائدين في أواخر عهد الدولة الصفوية فقاموا بتوسيع نفوذهم داخل الأراضي الإيرانيــة، وحتى أنهم تمكنوا لفترة من الاستيلاء على عاصمتها ، إلى أن ظهر في الساحــــة الإيرانية نادر شاه كقائد مقتدر أخذ بيده زمام أمور البلاد وبذل مجهوده ليضع حدا لفارات الأفغان ضد إيران ، وفي هذا الإطار كتب إلى الحاكم المغولي في كابل بأن لايسمح بدخول هولاء الأفغان إلى كابل وأن يقوم بإخراج من هرب إليها، ولكن الحاكم رفض ذلك الطلب فما كان من نادر شاه إلا أن قام بالاستيلاء على كابل عنوة ليتوجه من هناك إلى لاهور (١)، وكان قد أرسل مبعوثا له إلى محمد شاه سلطـان الدولة المغولية في دهلي طالبا إياه بفنع لجو ً الأفغان إلى أراضيه مؤكدا أنه ليست لديه أية أطماع في الأراضي المغولية ، ولكنه عاقد العزم لمطاردة الأفغان إلا أن محمد شاه ، لم يلب هذا الطلب فحسب بل لم يسمح بعودة المبعوث ، مستصغرا نادر شاه وقائلا : " إنه ليس في مستواه حتى يرسل إليه مبعوثا أو يرد علــــى رسالته " (٢)، وقام نادر شاه بإرسال مبعوثين آخرين بعد الاستيلاء على قندهـار وكابل ، ولكن محمد شاه أهمل شأنه مرة أخرى ، وبعد أن تمكن نادر شاه مين الاستيلاء على لاهور ، كرر مطالبته تلك من سلطان الدولة المغولية كما طالبه بالإفراج عن مبعوثيه ، ولكنه لم يتلق أي جواب من سلطان دهلي ، فتحرك نادرشاه من لاهور قاصدا الاستيلاء على دهلي ، وقبل أن يتقاتل الجانبان في پاني پــــت بعث نادر شاه إلى محمد شاه رسالة يحثه فيها أن يقوم الطرفان بحـل خلافهمــ

<sup>(</sup>۱) شيخ محمد علي حزين : تذكرهٔ شيخ محمدعلي حزين، مخطوط فارسى في المتحـــف البريطاني تحت رقم 14374 هـ Add، و ۷۰

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ق ٥٠ ب ٠

بالطرق السلمية ، وقد ضم في رسالته رباعية فارسية قال فيها : (\*)

" نعن نريد السلام ولكن الزمن يريد الحرب، وقلبي متفايت جدا من هذا الوفع، وسوف نهلك جميعا في هذا البحر المعيت، وتكون ألصواح سفينتنا ظهر التعساح "(1)، ولكن محمد شاه رد لهذه المناشدة السلميلي برباعية مماثلة قال فيها .(\*\*)" الصلح بعيد والعرم هنا كله للحرب ولن تر غير السهام والبنادق، لقد اخترت طريق الهلاك وتقترب من النهاية، وأنه يعيش في قيدنا هنا عدد من الإفرنج من أمثالك "(1)، وهكذا لم يؤكد محمد شاه العرم على الحرب فحسب، بل استفر نادر شاه عندما أهانه وشبهه بالإفرنج (\*\*\*)، وعلى أى حال ، لقد تقابل الجيشان الهندي والإيراني قصرب بالإفرنج (\*\*\*)، وعلى أى حال ، لقد تقابل الجيشان الهندي والإيراني قصرب دهلي في ياني پت في التاسع من ذي الحجة عام ١١٥١ه / ٢٠ مارس ١٧٣٩م ،وانتهت المعركة بهزيمة محمد شاه هزيمة منكرة واستسلامية لنادر شاه ومرافقته

ما تباهي شد گانيم دراين بحرفنـا تختهٔ کشتي ماپشت نهنکَ است اينجــا

چون تباهي شده ملك عدم نزديك است چند نادرچوتو درقيسد فرنك است اينجا

<sup>(\*) &</sup>quot; مابصلح ایم وفلك درپي جَنَّك است اینجا دل ازاین حادثه بسیار به تنكًا است اینجا

<sup>(\*\*) &</sup>quot; صلح دور است مصمم هم جنگ است اینجـا تنگ دل چون نشوی تیرو تفنگ است اینجا

<sup>(\*\*\*)</sup> وهذا يشير أيضا الى أنه كيف كان سلاطين المغول حتى هذه الفترة يستصغرون شأن الأوربيين ٠

<sup>(</sup>۱) مؤلف مجهول: تاریخ بنجاب، ق ۳۷ آ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ؛ ق ٣٧ أ ٠

في الدخول إلى دهلي (1), حيث أشيع بأن نادر شاه قد قتل بتدبير من محمد شاه ، فهاجم جيشه أهالي العدينة وقتلوا منهم العئات ، وهنال وقعات الكارشة لعاصمة الدولة العغولية ، حيث قام الجيش العفإزي بإقامة مذابح جماعية لأهالي العدينة العزل ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من الآدمييان، مذابح جماعية لأهالي العدينة العزل ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من الآدمييان، كما قام الفراة بأعمال السلب والنهب والتخريب ، إلى أن التماس محمد شاه من نادر شاه بإيقاف العذابح(٢)، وكانت من نادر شاه بإيقاف العذابح(٢)، وكانت جمث الموتى منتشرة في كل مكان ، إلى أن اضطر المسئولون بأن يقوموا بإحراق الجثث دون تعييز بين مسلم وهندوكي ، منعا لانتشار الوباء(٣). ورجع نادر شاه إلى إيران في السابع من صفر عام ١١٥٢ه / ١٦ مايو ١٣٧٩م وأبقى على محمد شاه سلطانا بائسا للدولة العغولية العتهالكة ، ولقد حمل حاكم إيران عرش الطاووس والعجوهرات والكنوز (٤)، كما ضم إلى أراضيه كلا من السند وكابل وپنجاب،

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ، ق ۳۷ ب ،

شیخ محمدعلی حزین : تذکرهٔ شیخ محمد علی حزین ، ق ۸۰ ب ،

J.Sarkar: Fall of the Mughal Empire, Vol.I, p.2

<sup>(</sup>۲) مؤلف مجهول : تاریخ پنجاب ، ق ۳۷ ب ، سید بهادر شاه ظفر : بشتانه د تاریخ به وزراکی، بشاور، یونیورستی بك بلیجنسی ۱۳۸۶ ه/۱۹۲۰ م ۱۳۸۰ ۸۵۱ م ۱۳۸۶ م ۱۳۸۰ م ۱۳۸۰ ۷.D. Mahajan: Mughal Rule in India, P.307.

<sup>(</sup>٣) شيخ محمد علي حزين : تذكرهٔ شيخ محمد علي حزين ، ق ٧٨ ب٠

 <sup>(</sup>٤) مؤلف مجهول : تاریخ پنجاب ، ق ۳۷ ب ،
 غلام باسط : تواریخ ممالك هندوستان ، ق ۱۲٤ ب ،

James Burgess: The Chronology of India History,

Medieval and

Modern, Second Reprint in inddia, Delhi Cosmo publication, 1975, P.178.

منهيا بذلك على حكم المغول في هذه الاقاليم (1)، وكانت الأموال الهندية التي حملها نادر شاه إلى إيران من الكثرة بحيث جعلت الدولة في إيران تستغني عين جمع الضرائب من رعاياه لمدة ثلاث سنوات (٢)، وكان من آثر هذا الغزو الرهيب أن كثر المخالفون والأعداء، ورفعت أعلام التمرد في كل مكان ، وضاع الجيش والخزانة، وحدث اختلال عظيم في البلاد، وشيئا فشيئا لم يبق للعرش إلا الاسم (٣).

بطبيعة الحال ، ليست هناك ضربة أكثر قاتلة لهيبة الدولة من أن تحتل عاصمتها وأن يقع في الأسر سلطانها وأن تنهب خزائنها وأن تقضي على جيوشها وأن يشرد أو يقتل خيرة أبنائها ، ولا يستغرب في مثل هذه الحالة أن تأخلنا أقاليم الدولة النائية طريقها إلى المحافظة على نفسها بنفسها بعد أن أصبحت العاصمة لاتملك ماتعطيه أو مايخوف به أو تقدر على دفع الأخطار عن أقاليمها، وطبيعي جدا أيضا أن يوجد في مثل هذه الحالة طامعون يحاولون الاستئثار بأكبر قدر من هذه التركة الضخمة التي أصبحت مكشوفة لكل طامع ومغامر .

تكررت هذه العاساة بعد بضعة عشر عاما عندما قام أحمد شاه دراني حاكم أفغانستان بالهجوم على دهلي في عام ١١٧٠ه / ١٧٥٧م مطالبا سلطانها عالمكيـــر الثاني ( ١١٦٧هـ – ١١٧٣ هـ / ١٧٥٩ م ) بمبلغ قدره عشرون مليون روبيــة والتنازل له عن الأراضي الواقعة وراء سهرند مقابل قبوله الصلح والعودة إلـــى أراضيه ، ولم يكن بمقدور السلطان ووزيره تلبية هذه الطلبات المالية، فطلبـا

ر۱) شیخ محمد علی حزین : تذکرهٔ شیخ محمد علی حزین ، ق ۲۹ ب ، V.D.Mahajan: Mughal Rule in India, p.307.

<sup>(</sup>٢) أحمد محمود الساداتي : تاريخ الدول الإسلامية بآسيا وحضارتها ، ص ٩٥ ٠

<sup>(</sup>٣) غلام علي خان : شاه عالم نامه ، ق ٢٤١ ب - ٢٤٢ أ ٠

منه بكل عجز وإلحاح العودة ولكنه لم يستمع لهذا الملتمس وتقدمت قواته إلىيى العاصمة فاستولت عليها دون مقاومة (1)، وفي التاسع والعشرين من شهر ربيـــعـ الثاني عام ١١٧٠ه / يناير ١٧٥٧م حضر السلطان عالمكير إلى مسجد القلعبة لأداء صلاة الجمعة واستمع إلى الخطبة فإذا بالخطيب يقرأ الخطبة باسم أحمد شــاه-دراني في حضور السلطان وكبار العلماء والقضاة والمفتيين ، وحدث نفس الشيءفي مسجد الجامع ، ولم يعترض أحد من العلماء والفضلاء على هذا الوضع ، مـــع أن السلطان كان حاضرا وغير معتقل وغير مقتول وغير هارب ، وأثناء وجود أحمد شاه-دراني في دهلي ، ارتفعت الأسعار بصورة كبيرة ، وكان جنوده يقومون بأعمال السلب والنهب في الأسواق والمحلات ، وكانت المدينة في حالة من الفزع والخروف ، وذاق الناس الأمرين ، وكان الأثرياء قد غادروا المدينة كما غادرها كثير من الفقراء أيضا (٢)، كما قام الجنود بضرب رجالات عالمكير وتحقيرهم طالبين منهم الأموال، كما قاموا بالاستيلاء على المدافع المنصوبة على أبراج القلعة وأبوابهــــا واغتصبوا كل مدفع أو بندق وقع بأيديهم ، وسخروا الناس العاديين في نقل تسلك المدافع ، كما قاموا بتفتيش بيوت الأمراء والقواد وصادروا كل ماوقع بأيديهم من المجوهرات والأشياء الثمينة ، وحتى البيوت التي هاجرها أصحابها كسلوا أبوابها ودخلوها واستولوا على مافيها ، ويذكر المصدر المشاهد للأوضاع قائللا: " ٠٠٠ لقد باع الناس مابحوزتهم بأرخص الأثمان ليدفعوا المبالغ التي تطلبب منهم، وانتحر الكثيرون بأكل السم ، ولم ينج أحد من هذه المحنة التياستعرت

<sup>(</sup>۱) مؤلف مجهول : تاريخ عالمگير ثاني ، ق ۹۰ ب،

James Burgess: The Chronology of India, p.203.

<sup>(</sup>٢) مؤلف مجهول : تاریخ عالمگیر ثاني ، ق ۹۳ ب ، ۹۸ ب ۰

من ١٤ من جمادي الأولى عام ١١٧٠ ه إلى نهاية الشهر ، وحتى كثير من الذيلين دفعوا ، عاد الجنود إليهم ثانية ناهبين بيوتهم " (١) ، وبهده الطريقية حصل أحمد شاه أموالا هائلة ثم غادر دهلي في الثاني من جمادي الثانية وعاد إلي الناس بعض الطمأنينة ، كما عادت الخطبة باسم عالمكير (٢).

وهكذا أجهضت غارة أحمد شاه دراني على البقية الباقية من هيبة عاصمة الدولة المغولية وسلاطينها الضعاف البائسين الذين أصبح لهم باطن الأرض خير من ظاهرها ومن العوسف أن هذه الغارة حدثت في نفس العام الذي حدثت فيه موقعة پلاسي الحاسمة في بنغال التي أنذرت بأن سيادة شركة الهند الشرقية الإنجليزية قائمة وقادمة ، ولكن لم تكن السلطات الإسلامية العوجودة آنداك على مستوى المسئولية لتفكر في إطار أبعد وأوسع وتعلم أن زوال الواحدة منها تعجليز بزوال الأخرى ، وأن مصلحة الجميع في رعاية المصلحة الإسلامية العليا على مستوى الهند كلها ، وفي مظلة الدولة المغولية التي كانت مازالت تتمتع بالنفيون المعنوي في الساحة الهندية وإن زالت سيادتها العملية نهائيا بعد غارتيان

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه : ق ۹۹ ب ـ ۱۰۰ أ ۰

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه : ق ۱۰۲ ب ۲ ۱۰۳ ب،

J. Sarkar: Fall of the Mughal Empire, Vol. II, pp.70-72.

أفاد تفكك الجبهة الإسلامية الهندية جماعات السيخ والمرهته لتنشط أكثر وتقتطع من تركة الدولة المغولية ماتستطيع اقتطاعها، وكان عمليات هالده الجماعات من العوامل المهمة لإضعاف الحكم الإسلامي في الهند وتمهيد الطريق أمام سيادة شركة الهند الشرقية الإنجليزية .

ظهر مذهب السيخ في القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي بيد أحدد الدراويش المدعو كورونانك ديـو الدراويش المعام 
درسنانك قليلا من علوم الدين ثم ساح في بعض البلاد الإسلامية ومنها مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وبعد عودته إلى الهند دعا إلى التقريب بين المسلمين والهندوكيين ، وكتب نمائح ومواعظ في هذا السدد باللغة البنجابية، سماه السيخ " كرط نته " وكان ذلك في عهد بابر شاه (٩٣٢ - ٩٣٧ه /١٥٢٦ - ١٥٢١م) مؤسس الدولة المغولية الإسلامية في الهند (٢).

لم يكن نانك يقصد إلى تشكيل جماعة سياسية ، إلا أن خليفته الرابع في الم يكن نانك يقصد إلى تشكيل جماعة سياسية ، إلا أن خليفته الرابع في وعامة مذهبه المدعو كورو رامداس Guru Ramdes استفاد من جسو التسامح المفرط الذي منحه السلطان أكبر (٩٦٣ – ١٠١٤ه /١٥٥٦ – ١٦٠٥ م) لسائر الديانات والمذاهب ،لقد منحه أكبر أرضا في پنجاب أنشأفيها أمرتسر Amritsar

<sup>(</sup>۱) سجان راي : خلاصة التواريخ ، ص ٦٩ ، سيد بهادر شاه ظفر : پشتانه دتاريخ په رنړاکي ، ص ٩٤٧ ، احسان حقي : باکستان ماضيها وحاضرها ، ص ١٣٧ ،

V.A.Smith: The Oxford History of India, p.431.

 <sup>(</sup>۲) عبدالكريم : تاريخ پنجاب تحفة للأُحباب ، ص ٣ \_ ٤ ،
 سيد بهادر شا۵ ظفر : پشتانه د تاريخ په رنړاكي ، ص ٩٤٧ ،
 إحسان حقي : باكستان ماضيها وحاضرها ، ص ١٢٧ .

التي أصبحت مركزا لجماعة السيخ ومقدسة لديهم، وتحول أتباع نائ إلى طائف قسكرية منذ عهد شاهجهان ( ١٠٣٧ هـ ١٠٦٩ هـ ١٠٢٨ - ١٦٥٨ م )وقتاموا باعمال عدائية منذ السلطان أورنكريب الذي أسر زعيمهم تيغ بهادر Tegh Bahadur المنخوب الذي أسر زعيمهم تيغ بهادر وقتله (1)، ومنذ ذلك الوقت أصبح السيخ من ألد أعداء الحكم الإسلامي في الهند وعاملا من عوامل إضعاف الدولة المغولية وهدمها، وكلما زاد ضعف الدولة كلما وشع السيخ وجودهم وسلطتهم في ينجاب بخاصة بعدغارتي نادر شاه وأحمد شاه، وكانوا في اشتباك دائم مع القوات الإسلامية إلى أن تمكنوا في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي ،من تأسيس دولتهم في پنجاب بمباركة من شركة الهنسد الشرقية الإنجليزية وتحالف معها ، ثم قض عليها الإنجليز كما رأينا في الفصل الثالث ـ بعد أن استغنوا عن خدماتها لهم .

 <sup>(</sup>۱) عبدالكريم : تاريخ پنجاب تحفة للأحباب ، ص ۵ ،
 سید بهادر شاه ظفر : پشتانه د تاریخ په رنړاكي ، ص ۹٤۸ – ۹٤۹ ،

V.D. Mahajan: Mughal Rule in India, p.169. V.A.Smith@ The Oxford History of India, pp.409,431.

كان من أهم النتائج التي ترتبت على غزو نادر شاه المدمر للهند ، هــو انفصال إقليم كابل عن الدولة المعفولية وبالتالي فقدت الهند الإسلامية معقـــلا مهما أنجدها مرارا في أوقات الشدة ، وبعد ذلك الوقت على الرغم من أن أحمــد شاه دراني هجم مرات عديدة على الهند مشتتا شمل أعداء الحكم الإسلامي من المرهته والسيخ ، إلا أنه كما رأينا رجح مصالح دولته على المصلحة الإسلامية العليا على مستوى شبه القارة الهندية ، فقام هو الآخر بنهب موارد الدولة واقتطاع أجزائها الشمالية الغربية .

لم تتوقف نتائج غزو نادر شاه على ماذكرناه ، بل تعدى ذلك إلى انفصال الإقاليم النائية الأخرى انفصالا عمليا وان لم تقطع انتمائها وولائها الاسمي لدهلي ، إلا أن كل واحد من الحكام المحليين انشغلوا بمشاكل مناطقهم التي فرضها عليهم انشغال العاصعة بمشاكلها وأوضاعها المأساوية التي لنم تنته بعد ذلك أبدا ، ومن هنا ظهر في الساحة الهندية دول أو دويلات داخل الدولة المغولية المتهالكة ، وأصبح منصب حكام الإقاليم في دكن وبنغال وأوده وغيرها يتبوارث بعد أن كان سلطان الدولة هو الذي يعين الحاكم أو الوالي هنا وهناك،ومع الأسف الشديد ابتليت هذه الإمارات أيضا بما ابتليت به الدولة المغولية وهو المنازعات الصديد ابتليت هذه الإمارات أيضا بما ابتليت به الدولة المغولية وهو المنازعات السديد التي كانت تحدث من حين لآخر للاستئثار بالسلطة ، وكانت الشركيات السركات المستعمارية الأوربية تجد لها موطيء قدم بالانحياز لهذا الطرف أو ذاك ، كميا

إن سلاطين الدولة المغولية المتأخرين ، يتحملون قسما كبيرا من مسئولية انهيار الدولة ، وذلك بسبب عدم تمكنهم من إرضاء أعوان الدولة القداميين وفشلهم في إيجاد طبقة حاكمة جديدة مؤهلة تتحمل أعباء الحكم بكفاءة ومهارة،

بالإضافة إلى أن بعض هوّلاء السلاطين قد غرقوا أنفسهم في حياة الترف واستكانــوا للبراحة إلى أن أفلتت الأمور من أيديهم فكان انفصال الأقاليم من قبيل إنقال مايمكن إنقاذه في مثل تلك الأوضاع ، ونرى الشاهد فيما قلناه في الرسالية التي بعثها موسس أسرة نظام في حيدر آباد بالدكن ، إلى السلطان محمد شاه، إذ يقول فيه : " بعد وفاة حضرة السلطان عالمكير قدس الله سره العزيز ، حـدث آن عزل كبار الأمراء القدامي للجيش، فتدهورت أوضاع الحكم ، ووصلت الأوضاع إلىى قعة مأساتها في عهد السلطان الشيهد (\*)، بسبب تغلب عبدالله خان (\*\*\*). وتعلمون أن الأمير تيمور استولى على الهند بسواعده ، وفوض الحراسة والقيادة إلى أهلل توران ، فلم يخذلوه في يوم من الآيام ٠٠٠ وتعلمون أن حضرة السلطان عالمكير قدس الله روحه وضع مفتاح الفتح والظفر في يدي خان فيروز جنكُ٠٠٠ وتعلمون أني بذلت كل مجهودي لاستعادة هيبة الدولة بإعادة الضوابط التيمورية والعالمكيرية حتى نتمكن من القضاء على أهل البغي والشر ٠٠٠ ولكنني لم أجد أذنا صاغيـــة فاضطررت إلى العزلة ٠٠٠ ولو ألقيتم نظرة على الدول التي اضمحلت، لتجدون أن السبب المهم في ذلك إبعاد الرجال المخلصين القدامى عن شئون الحكم، والاستسلام لحياة الترف والفسق والفجور ٠٠٠ إن السلاطين مكلفون بالمحافظة على شرع الله ورعاية خلق الله وتنفيذ العدل والإنصاف ، والتقدير عن أركان الدولة وأمرائها القدامي الذين يعرفون حق الملح ٠٠٠ إن السلاطين العظام يتحدون المخاطــــر ويقارعون العفسدين ويحترزون عن دخول أبواب الفسق والفجور حتى يكونوا قـدوة

<sup>(\*)</sup> يقصد السلطان فرخ سير ٠

<sup>(\*\*)</sup> هو سيد عبدالله خان قطب الملك ، الذي كان مع أخيه سيد حسين على خــان يتحكمان على شئون الحكم في عهد فرخ سير ٠

صالحة لغيرهم • • • على السلاطين أن لا يغفلوا لحظة واحدة عن أمور الحكم وإعداد الجيش وتدريبه ، وعيب عليهم أن يستكينوا للراحة في قصورهم ، وتعلم و أبدادكم كانوا يوصون دائما بالتخشن في المعيشة ، على درجة كانوا يرجحون أن تلد نساوهم على ظهور خيولهم ، وأن طرب السلاطين العظام في صوت البندقية وتعبئة الجنود ، وليس في غناء المطربين ومجالسة المطربات ، وأن بقاء الحكم فلي المتعرارية الجهاد ، وأن هذا الحقير سيعمل مابوسعه لإصلاح الأمور" . (1) وهكذا أشار نظام الملك آصف جاه إلى عوامل مهمة في انهيار الدولة المغولية ، وعلى رأس هذه العوامل عدم تمسك السلاطين بأحكام الشرع الحنيف وانغماسهم في حياة الترف وإبعادهم المخلصين عن شئون الحكم .

إن انفصال الاقاليم ، أو بالاحرى تلاشي نفوذ العاصمة في أقاليم الدولية ، وعلى السلاطين الضعاف لايجدون من يساندهم ويقدم لهم دعما ماديا وعسكريا لاسترجاع سلطتهم ، وفي نفس الوقت فإن تلاشي السلطة المركزية جعل كل إقليم وكل حاكيم يدفع بنفسه المخاطر ، بالإضافة إلى المشاكل التي حدثت بين الإمارات في نزاعات حدودية وخراجية ، وكل هذا أتاح للشركة الإنجليزية أن لا تواجه كل إمارة وكل أمير بمفرده فحسب ، بل وتستخدم جيرانه أيضا في حربه كما رأينا في حيروب ميسور ، وعندما كانت الدولة قوية ومتماسكة شاهدنا أن جميع محاولات الشركية الإنجليزية في التحدي لسيادة الدولة المغولية بائت بالفشل الذريع وقمعت كل محاولة من ذلك القبيل .

۰ ب ۲۰ – آ ۱۱ ن ، Official Letters (۱)

إن هذه الأحداث والتغيرات، قضت على نفوذ الدولة في أقاليمها وبالتاليي قضت على موارد الدولة المالية واقتصادياتها ، وما ادخرت في العاصمة خـــــلال العهود الماضية ، نهبها نادر شاه وأحمد شاه أبدالي والمرهته، ووصل السلاطيين إلى مرحلة من البوس لم يكونوا يقدرون على دفع رواتب جنودهم وموظفيهم فيالعاصمة وفي البلاط أيضا، وتقدم لنا المصادر التي عاشت تلك الأوضاع والأحداث شرحا وافيا عن الأنهيار الاقتصادي والأمني والاجتماعي في عهد هوّلاء السلاطين الضعاف، وعلــــى سبيل العثال يذكر مؤرخ عهد علمكير الثانيي ( ١١٦٧- ١١٧٣ه/ ١٧٥٤ - ١٧٥٩م ) الذي يمثل قمة ضعف الدولة المغولية وتفككها ، يذكر أنه كيف فقصدت الدولة مقوماتها للبقاء فيقول : " إن تماسك الدولة وقوتها تعتمد على أشـياء ثلاث ، الخزانة والأرض والجيش ، وعلى السلطان أن يعمل لدعم هذه القطاعـــات لتستمر دولته في البقاء ، ولكن هذه العناصر كانت في انتقاص في عهد هـــولاء السلاطين ، ومن هنا لم يكن هناك انتظام أو انتساق أو هيبة ، وحتى الأراضـــي التابعة للعاصمة ، والأراضي السلطانية التي بقيت تحت تصرف الدولة حتى عهدي محمد شاه وأحمد شاه ، وكان يتم من حاصلاتها تسديد رواتب منسوبي الدولة، خرجت من سيطرة الدولة في عهد عالمكير الثاني ، ونظرا لضيق المعيشة وخلو الخزانة في هذا العهد ، اضطر كثير من الفرسان لبيع خيولهم ، ولم يكن المشاة يملك ون مايغطون به أقدامهم " (١).

كانت السلطة في عاصمة الدولة المنعزلة عن الأقاليم ، بيد عماد المسلك

<sup>(</sup>١) مولف مجهول : تاريخ عالمكير ثاني ، ق ٢٨ ب٠

آصف جاه وزير السلطان عالمكير الثاني (\*)، وقد احتفظ بهذا المنصب نتيجة مساعدة المرهته له ضد منافسيه ، وفي المقابل فقد أطلق يد المرهته في النهب والسلب واستسلم لطلباتهم التي لم تعرف حدا ، وقد نهبوا مجوهرات الأميرات ووالــــدة أحمد شاه ، وقالوا لأصف جاه بأنهم لن يسمحوا بإركاب الأميرات إلا بعـــد أن يتسلموا المال الموعود ، فتكفل لهم الوزير ووعدهم بمنحهم مبلغا وقدره أربعون لكا من الروبيات من خزينة السلطان, ولما كانت الخزينة خالية، كان الوزير يقوم بتوفير الأموال من الرعايا قسرا(1)، وكلما ماطل الوزير عن دفع المبالغ التسي يطلبها المرهته ، كلما هددوه بالهجوم على العاصمة ، وكلما عجز عن توفيرالمبلغ تنازل لهم عن أجزاء من الأراضي التي بقيت في حوزة الدولة ، وفي ذلك ذكر المصدر المذكور قائلا: " كان ركناتهه راو وملهاراو زعيما العرهته يطالبون آصف جــاه في كل يوم بمبالغ جديدة ، ولم يكن بمقدور الوزير تلبية هذه الطلبات الكبيرة المتكررة ، فبدأت العلاقة تسوء بين الجانبين ، وعبرت قوات المرهته نهر جمنيا بقصد العودة (\*\*)، ورأى الوزير بأن عدم ترضية المرهته يعني نهايته ، فبادر بإرضائهم حيث أعطى لهم اثنتين وعشرين محلة ، كما تنازل لهم عن بعض إقطاعاته، ومقابل ذلك انصرف المرهته من العودة "(٢)وساءت الأوضاع إلى درجمة عجر فيهسا

<sup>(\*)</sup> النشاط الوحيد الذي يذكره المصدر عن السلطان من حين لآخر ، هو خروجــه لزيارة قبور الأولياء ، والتلطف بالدراويش والفقراء في المقابر •

<sup>(\*\*)</sup> يقصد العودة إلى العاصمة دهلي٠

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ، ق ٦ ً ، ١١ ٱ ، ١١ ب ،

۷.D.Mahajan: India since 1526, Part.I, p.234. مولف مجهول: تاریخ عالمگیر ثانی ، ق ۲۷ ب . (۲)

الوزير عن دفع رواتب جنده ، ففي غرة رمضان عام ١١٦٧ه / يونيو ١٧٥٤م تجميع فرسان آصف جاه آمام منزله طالبين رواتبهم ، وعرض الوزير إلى السلطان بيان يوقع بصرف شهرين من رواتب الجند اعتبارا من غرة جمادي الأولى ، ويعدهم بصرف الشهرين الآخرين بعد تصفية الحسابات ومعرفة ماهو موجود في الخزانة ، ولكين الخزانة كانت خالية والبلاد كان يعبث بها المفسدون ولم يكن باستطاعة السلطان أن يقطع قواده أرضا يحصلون منها على رواتبهم ورواتب حاشيتهم ، ولما رأى الوزير أنه عاجز عن صرف رواتب جماعته ، سمح لهم بنهب بيوت الأثرياء(١)، وتقير تحصيل النقود من الرعايا على أمل أن يمتنع أفراد الوزير من نهب البيوت بعيد أن يستلموا رواتبهم إلا أن الوقع لم يتغير وكان عامة الناس يعيشون في جو مين النخوف والرعب .

نتيجة للفوض وفقدان الأمن الذي كانت العاصمة تعيشه ، تكونت هنياك عصابات من اللصوص الذين كانوا يهاجمون البيوت وينهبون ويسرقون مافيها وحتى بعض الذين كانوا في سابق الأيام من الوجهاء وكبار رجال الدولة ، لجاو إلى تكوين العصابات المسلحة لتوفير أسباب المعيشة ، إذ انقطعت عنهم رواتبهكما كما فقد الآخرون إقطاعاتهم بسبب سيطرة المتغلبين على الأقاليم (٢)، ولقد غادر الأثرياء والوجهاء أماكنهم إلى مناطق أخرى ولكن الناس كانوا كثيرا مايقعون فريسة للصوص وقطاع الطرق أثناء بحثهم عن مكان آمن (٣)، وهكذا كانت العاصمية

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ، ق ۸ آ ، ۹ آ ، ۱۵ آ ، ۱۲ آ ،

J.Sarkar: Fall of the Mughal Empire, Vol. II, p.6.

<sup>(</sup>٢) مولف مجهول: تاريخ عالمكير ثاني ، ق ١٤٨ أ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ق ۸۸ آ ٠

تخسر رؤوس الأموال والتجار وأصحاب الحرف وغيرهم .

وأما ملاك الأراضي فكانوا لايفكرون إلا في أنفسهم ، ولم يتنبهوا بـــان اضمحلال الدولة وتلاشي سلطتها سوف يضر في النهاية بمصالح هولاء أيضا ، وقــــد وصفهم مصدر معاصر بقوله : " إن الكثير من طبقة ملاك الأراضي أناس انتهازيــون وقصيرو النظر ، ينقضون عهودهم في كل فرصة مواتية ، فإذا رأوا أى تحسول أو انقلاب أو تغيير سلطة أو ضعف ، يتناسون كل ماعليهم من واجبات تجاه الحكــام وغيرهم ، ومن هنا كان السلاطين السابقون لايثقون فيهم وكانوا يراقبونه ....م ويوقفونهم عند حدودهم، فكانت البلاد معمورة والرعايا والمسافرون في أمــــن واطمئنان ، كما كانت العزارع والأراضي الزراعية منتجة ومزروعة ، وكانت الولايات متماسكة ، كما كان الناس سعداء، إلا أن الوضع متغير في الوقت الحاضر،إذ أصبح ملاك الأراضي يعبثون في الأرض فسادا ، وليس هناك من يحد من تصرفاتهم ويوقفه م عند حدودهم ، فترى البلاد تسير إلى الفساد والخراب، أكثر فأكثر"(١)، وتطــور الوضع إلى أن كل انسان كان يملك ثروة ، كان بإمكانه أن يشتري من السلط...ان مرسوما يعطيه حق جمع الموارد المالية في المناطق التي خرجت عن نطاق سيطــرة الدولة الفعلية ، وإذا استطاع ذلك الثري من التغلب على ملاك الأراضي في منطقة معينة ، فإنها تصبح منطقة حكمه أو نفوذه ، وعندما تزداد قوته فإنه يبدأ في التوسع ليصبح من أرباب الأراضي (٢).

<sup>(</sup>۱) غلام حسين خان طباطبائي: سير المتأخرين ، ج ۲ ، ص ٦٩٨٠

A.V.Jackson: History of India, Vol.VIII, p.191 (7)

وهناك مصدر آخر ذكر إحصائية (\*) لعدد الولايات وعدد القوات وإجماليي الإيرادات السنوية للدولة المغولية خلال مراحلها المختلفة عفيين أنه في عهد السلطان أكبر ( ٩٦٣ – ١٠١٤ه / ١٥٥٦ – ١٦٠٥م ) كان اجمالي إيرادات الدولية يصل إلى أكثر من خمسة وسبعين سَنْكُه (\*\*) وخمسة وسبعين يربا (\*\*\*)" (۱) من الروبيات (\*\*\*\*) وهذا مبلغ ضخم جدا يصل الى أكثر من ألف تريليونTrilion من الروبيات ، مما يشير إلى ضخامة ثروات الهند وقوة دولة المغول الاقتصادية .

كما ذكر أن عدد الأفراد المنتمين إلى قوات الدولة في ذلك العهد كيان ثمانمائة ألف فارس وعشرة آلاف من ركاب الفيلة ومليون ونصف مليون من المشاة وغيرهم ، وفي عهد جهانكير ( ١٠١٤ – ١٠٣٧ه / ١٦٠٥ – ١٦٢٨م ) ذكر المصدر أن إجمالي إيرادات خزانة الدولة قد بلغ "خمسة وسبعين سنكه وخمسة وعشرين أربا

<sup>(\*)</sup> لقد نقل المولف هذه الإحصائية عن المذكرات التي كتبها جده في هذاالخصوص، وكان جده هذا قد عمل مشرفا ماليا في دكن واطلع على كثير من شـــئون الدولة المالية ٠

<sup>\*\*)</sup> سَنْكُه : يساوي عشر تريليونات ٠

<sup>(\*\*\*)</sup> يـرب: يساوي واحد مليارد ٠

<sup>(\*\*\*\*)</sup> ملحوظة : إن الأرقام المذكورة هي أرقام هندية قديمة ومتروكة في الوقت الحاضر، وقد وجدت شرحا لها في الجزء الثالث من الموسوعة التاريخيسة الحضارية لعصر السلطان أكبر الأول المسمى بآئين أكبري لمولفه أبي الفضل علامي في حين لاتذكر القواميس الأردية من تلك الأرقام إلا لك وكرور وأرب ولقد سألت بعض المثقفين والجامعيين من الهند وباكستان عن معنى هسذه الأرقام فاعتذروا بأنهم لايعرفونها.

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> أُرب: يساوي مائة مليون ٠

<sup>(</sup>۱) لچهمن نرای شفیق اورنگ آبادی : حقیقت های هندوستنان مخطوط فارسییی فی ۲۰۰۱ تحت رقم ۴۲۵ ETHE ق ۱۲ أ ۰

من الروبيات ، وبلغ عدد قوات الدولة ثمانهائة آلف من الفرسان وخمسة عشر آلفا من ركاب الفيلة وخمسة وعشرين آلفا من ركاب الجمال ومليون ونصف مليون مسن المشاة وغيرهم كما كان عدد الولايات يصل خلال ذلك العهدين إلى خمس عشرة ولاية وأما في عهد شاه جهان ( ١٠٣٧ – ١٠٢٩ / ١٦٢٨ – ١٦٥٩م ) فقد بلغ إجمالسي إيرادات خزانة الدولة إلى ثلاث وأربعين سنكه وخمسة وسبعين اربا ، كما بليغ عدد قوات الدولة إلى سبعمائة آلف من الفرسان وعشرة آلاف من ركاب الفيلسة ومليون ونصف المليون من المشاة وغيرهم ، وأما في عهد السلطان عالمكيسر ( ١٠٦٩ – ١١١٨ ه / ١٦٥٩ – ١٢٠٧ م ) فقد بلغ إجمالي إيرادات خزانة الدولسة إلى خمس وثلاثين سنكه وخمسين أربا، وبلغ عدد الولايات في هذين العهديسن إلى خمس وعشرين ولاية ( ١٠) .

لم يذكر المصدر عدد قوات الدولة في عهد أورنكُزيب كما لم يذكر السلاطيين الذين جاءوا بعده إلى عهد محمد شاه ( ١١٣١ - ١١٦١ ه / ١٧١٩ - ١٧٤٨ م ) وقيد يكون سبب ذلك النزاعات العائلية وعدم الاستقرار الذي شهدته الدولية بعيد أوزنكُزيب ، كما أن عهد أورنكُزيب نفسه بدأ \_ كما رأينا \_ بحروب دامية توزعت فيم قوات الدولة بين أبناء شاهجهان المتصارعين فيما بينهم على وراثة العرش .

لقدذكر المصدر إيرادات الدولة في عهد محمد شاه وبعض من أتى بعده دون أن يشير إلى عدد قواتهم ، مما يدل على أن هولاء السلاطين لم يكونوا يملكون قلوات الشرق الذكر مقارنة بمئات الألوف من القوات التي كانت الدولة تملكها في عهد قوتها واستقرارها .

<sup>(</sup>۱) العصدر نفسه ، ق ۱۲ أ – ۱۲ ب ۰

وقد ذكر المصدر أن إيرادات خزانة الدولة في عهد محمد شاه قد بلغ الى واحد وستين كرورا وأربعة وسبعين لكا وخمسة وأربعين ألفا وسبعمائة وخمسة وسبعين روبية ، وذلك قبل غزو نادر شاه للهند واحتلاله دهلي ، ونقصت الإيرادات بعد ذلك الغزو في ماتبقى من عهد محمد شاه إلى اثنين وثلاثين كرورا وخمسوثولاثين لكا ، لتهبط في عهد ابنه أحمد شاه ( ١١٦١ – ١١٦٨ه / ١٧٤٨ – ١٧٥٥م) وثلاثين لكا ، لتهبط في عهد ابنه أحمد شاه ( ١١٦١ – ١١٦٨ه / ١٧٤٨ – ١٧٥٥م) إلى عشر كرورات وفي عهد عالمكير الثاني ( ١١٦٧ – ١١٧٣ ه / ١٧٥٤ – ١٧٥٩ م ) إلى أربع كرورات ، وأشار المولف إلى أنه في أيامه هو (\*)كان قد انقطعت إيرادات سلاطين الدولة المغولية انقطاعا كاملا (١).

وهكذا نرى أنه في الوقت الذي بدأت الشركة الانجليزية تتحول من التجارة والى السياسة والتوسع وبسط السيادة، لم تكن الدولة المغولية المتهالكة تملك مالا ولا جيشا ، وأن الشركة الإنجليزية عندما قامت بالعمليات العسكرية ، فإنهالم تواجه الدولة المغولية ، بل واجهت الولاية الدولة، أي الولايات التي وجدت نفسها مفطرة أن تقوم لشئونها بنفسها بعد أن أصبحت سلطة سلاطين الدولة المغولية لا تتعدى حدود عاصمتهم بل وحتى هذه السلطة قد زالت من أيديهم أيضا، وأصبحوا يعيشون داخل القصر في عزلة تامة ، لاحول لهم ولا قوة ، وكان لانخفاض إيرادات الدولة ثم لانقطاعها الآثر المدمر القاتل لكل أمل في إحياء سلطة الدولة في

بالإضافة إلى ماذكر ، فأن الهند بلاد الشعوب المختلفة في الدين والعسرق واللغة ، وأن بعضها أجنبي عن بعض الآخر ،فقد كان سلاطين المغول الأوائل يقومون

<sup>(\*)</sup> لقد قام بتدوین مولفه في عام ١٢٠٤ه / ١٧٨٩ م ٠

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ، ق ۱۵ ب ، ۱۷ أ ، ۱۷ ب ٠

بعقد المصاهرات مع كبار الأسر التي تتمتع بالنفوذ داخل المجتمع الهندي الإسلامي مثل السادات والمغول والأفغان ، وكذلك بالأسر التي تتمتع بالتأثير على المجتمع الهندوكي مثل زعماء الراجپوت ، فكانوا يختارون من تلك الاس زيجات لهـــم ولأبنائهم ، وبهذه الطريقة كانوا يدعمون نفوذهم ويتمتعون بحماية مختلف فئـات رعاياهم ، ولكن في عهد سلاطين الدولة المتأخرين ، فقدت الدولة هذه الميرزة، فكان السلاطين يتصاهرون مع أسر " غير معروفة وغير مهيبة الجانب ، فكان الأمراء يولدون من بطون نسوة يجهلن أنسابهن" (١) ومعنى هذا أن الدولة لم تكن تتمتع بعصبية تضحى من أجلها ، خاصة وأن السلاطين لم يقوموا بواجبهم تجاه الدعــوة الإسلامية خير قيام ، وطبيعي أن دولة لاتستند إلى دعوة ولا إلى عصبية ، في مثل ذلك المجتمع وتلك الأوضاع ، تكون عرضة للمخاطر والضياع • وكان هم الحكام في الغالب هو جمع الأموال وعدم الاهتمام اللازم في نشر الدعوة الإسلامية، ونتيجة لذلك لم تترسخ العقيدة الإسلامية الصحيحة في نفوس غالبية المسلمين الهنـــود وبالتالي لم ينتبهوا بالقدر اللازم الى المخاطر التي تهدد مستقبلهم، وفي هـذا الخصوص ذكر المفكر الاسلامي أبو الأعلى المودودي رحمه الله قائلا : " إن الجانب الأكبر من دنيا الإسلام يشتمل على العمالك التي فتحت على أيدي المسلمي المجاهدين من الصدر الأول لتاريخنا • والذين افتتحوها لم يكونوا خرجوا مــن بيوتهم لفتح الأسواق ولا لجلب الغنائم • وانعا خرجوا في الأرض يرفعون كلمة الله في أنحائها ويطلبون الموت في هذا السبيل • كان القوم أشربوا في قلوبهم حسب الآخرة قبل طلب الدنيا ، فلم يجترئوا بأن يجعلوا مفتوحيهم مطيعين لهــــ

<sup>(</sup>۱) ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٨٥ ٠

يعطونهم الجزية عن يد وهم صاغرون ، بل صبغوهم بصبغة الإسلام ، واجتذبوارعاياهم كلهم أو السواد الأعظم منهم إلى الملة الحنيفية السمحة ، وأثبتوا فيهم الفكـر الإسلامي والحضارة الإسلامية إثباتا جعلهم أنفسهم حاملين لمشعل الإسلام ومعلمين لعلومه ومعارفه • وهذه الممالك تتبعها في التاريخ ممالك آخرى ، وإن فتحـــت في عهد متأخر عن ذلك الصدر الأول ، في عهد كان الحماس الإسلامي قد فتر فيله واسترخى وغلب في قلوب الفاتحين طلب الغنائم والفتوح على روح الجهاد فــــ سبيل الله ، إلا أن الإسلام تمكن ـ برغم ذلك ـ من أن يتأصل في تلك البلاد وينمـو وينتشر ، وأن ينزل فيها على مر الأيام منزلة الدين القومي والثقافة القومية، أما القطر الهندي فمن سوء نصيبه أن أمره يختلف عن كلا هذين النوعين من الأقطار فهذا القطر فتح جانب قليل جدا منه في الصدر الأول • وهذا الجانب القليـــل أيضًا ابتلى بتيار الباطنية الذي اجترف كل ما كان فيه من آثار التعليم الإسلامي والحضارة الإسلامية • ولما ابتدأت بعد ذلك سلسلة فتوح المسلمين في الهند ، لـم يكن الفاتحون على شيء من خصائص الفاتحين الأول • بل استعمل هولاء كل مــــا أوتوا من القوى في توسيع مملكتهم بدل إشاعة الإسلام • وطالبوا الناس بإطاعتهـم أنفسهم بدل إطاعة الله والرسول ، وبأن يودوا إليهم الخراج بدل أن يعتنقــوا الإسلام فكان من نتيجة ذلك أن بقى السواد الأعظم من أهالي الهند غير مسلم على رغم حكم المسلمين قرونا متعددة، ولم تتمكن الحضارة الإسلامية من أن ترســــخ في أراضي الهند أبدا • ثم إن الذين أسلموا من أبنائها لم يمن أحد بــــان يتعهدهم بالتعليم والتربية الإسلامية ٠٠٠إن الزمان الذي كانت سلطة المسلمين السياسيسة فيه قد امتدت على الهند بكل قوتها ، كانت آثار الإسلام ضعيفة فاترة فيها حتـى في ذلك الحين ، ولم تكن البيئة في هذه البلاد إسلامية خالصة ٠٠٠ لغفلة حكام المسلمين و وأنه بسبب استيلاء الديانة والحضارة الهندوكية على جو القطر الهندي وبسبب كون التعليم والتربية الإسلامية غير كاملة بين المسلمين أنفسهم لم يتسلن لمعظم مسلمي الهند أن يكونوا أصحاء في عقيدتهم كاملين في إسلامهم راسخين فلي وتهذيبهم، كما عساهم أن يكونوا لو أنهم عاشوا وسطاإسلاميا خالصا "(1).

وهكذا اهتم الحكام للجباية أكثر من اهتمامهم لأمر الدعوة ، فكانست النتيجة أن زلزلت عروشهم بعد أن خويت خزائنهم .

هكذا كانت الظروف مواتية لشركة الهند الشرقية الإنجليزية لتعلاً الفراغ الذي تركه تفكك الدولة العغولية ، بعد أن تمكنت الشركة من إبعاد منافساتها الأوربيات ، لتستولي على الهند بحفنة قليلة من الجيش المدرب المنظم والمسلحت تسليحا متفوقا ، يقوده رجال برروا كل وسيلة لنيل غايتهم وهي السيطرة الكاملة على الهند وإحكامها بالوسائل المختلفة .

<sup>(</sup>۱) أبو الأعلى العودودي: نعن والمعضارة الغربية، دار الفكربدون مكان الطبع وتاريخ النشر، ص ٢٦ - ٢٨٠

## سياسة الإلحاق

اتبع حكام الشركة الإنجليزية في الهند سياسة الإلحاق Annexation منذ انتصار الإنجليز في موقعة پلاسي ( ١١٧٠ه / ١٧٥٧م )، وذلك باستخدام القوو والتدخل في المنازعات المحلية وإبرام الاتفاقيات مع الأمراء المحليين الذين كانوا يعجزون في النهاية عن تسديد الالتزامات المالية الباهظة التي تعهدوها بموجب تلك الاتفاقيات ، فيتنازلون عن أراضيهم وسيادتهم لصالح الشركة .

لقد رأينا في الفصلين الثاني والثالث أنه كيف تمكن الإنجليز من القضاء على حاكم بنغال سراج الدولة ، ثم تابعوا تقدمهم داخل أراضي أوده المجاورة إلى أن اضطر حاكمها شجاع الدولة من ترك المقاومة والقبول بالأمر الواقع والتعامل مع الإنجليز من موقف الضعف والاضطرار ، ولما كانت الشركة الإنجليزية في بدايات تحولها إلى التوسع ، لم تكن تطمئن من نتائج المجازفة بالتوسع الشامل وقبلول مخاطر المجابهة مع قوة المرهته المرعبة في ذلك الوقت والتي كانت أوده تحلول بينها وبين تقدمها صوب بنغال، فرأت الشركة أن مصلحتها تقتضي بأن تحافظ عللي إمارة أوده لتكون حاجزة بين بنغال وهجمات المرهته ، ولقد قدمت الشركة إلى وفي الحدود الشمالية لأوده، كانت تقع أراضي روهيله التي كان يحكمها الأففى الذين استغلوا عهد الإضطراب الذي أعقب غزو نادر شاه، فكونوا لهم إمارة فلي الزاوية التي تقع بين أعالي نهر گنك وجبال هماليا (۱)، وكانت آراضي روهيله تغطي الزاوية التي تقع بين أعالي نهر گنك وجبال هماليا (۱)، وكانت آراضي روهيله تغطي

<sup>(</sup>۱) ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ۲۷۷ ، A.V.Jackson: History of India, Vol.VIII, p.240. (د ائرة المعارف الاسلامية) ۲۰، ص ۹۰۹ : افغانستان (د ائرة المعارف الاسلامية)

V.A.Smith: The Oxford History of India, p.508.

الجانب المكشوف من أوده التي كانت تغطي بدورها الجانب المفتوح من بنغــال، وبذلك كانت إمارة روهيله تشكل الخط الدفاعي الأول ضد المرهته ، ومن هنـــا فعندما ناشد الروهيلة دعم الوزير شجاع الدولة حاكم أودة ، طلب الوزير إلى الإنجليز التعاون معه في صد العدو المشترك ، ولقد قبل الإنجليز هذا الطلـــب ، فأرسلت كلكته لوا۱۶ عسكريا تحت قيادة روبرت بيكر Robert Baker، وتكفيل شجاع الدولة بدفع ٢١٠٠٠٠ روبية في كل شهر كإعانة للقوة الإنجليزية ، وذلـــك في عام ١١٨٦ه / ١٧٧٣م ، وفي نفس الوقت تكفل شجاع الدولة للشركة بدفع مبليغ قدره خمسة ملايين روبية إزاء استعادة سلطته على مدينتي كَـــوره Gora وإله آباد Allah بعد أن غادرهما السلطان شاه عالم الثاني متوجها إلـــى دهلي (۱)، كما رتبت اتفاقية بين الوزير والروهيله ، تعهد الوزير بموجبهــا على طرد المرهته مقابل أن يدفع له زعيم الروهيله حافظ رحمت خان معونة مالية قدرها أربعة ملايين روبية ، وتم هذا الاتفاق بحضور قائد القوة الإنجليزي...ة، ولقد تمكنت القوة المشتركة التي ضمت كلا من أوده وروهيله والإنجليسز ، مـــن إجبار العرهته على الانسحاب وصد خطرهم إلى حين ، وهنا طالب الوزير بدفع إعانته لكن حافظ رحمت خان تهرب من الدفع مما أدى الى نشوب الحرب بين الجانبين (٢).

A.V. Jackson: History of India, Vol. VIII, p. 241

Collin Davies وذ (دائرة المعارف الإسلامية)، ج ٣، ص ١١٦، ،

V.A.Smith: The Oxford History of India, p.508

A.V.Jackson: History of India, Vol.VIII, p.241 (۲) - ۲۹، ۱۹۰۵ (۲۰ المعارف الاسلامية) ۲۹، ۱۹۰۵ (۲۰ المعارف الاسلامية) ۲۹، ۱۹۰۵ (۲۰ المعارف الاسلامية) ۲۰ المعارف الاسلامية (۲۰ المعارف الاسلامية) ۲۰ المعارف المعارف (۲۰ المعارف الاسلامية) ۲۰ المعارف (۲۰ المعارف الاسلام

طلب الوزير مساعدة هستنجز Hastings العسكرية في حربه ضد الروهيله ولبى حاكم الشركة ذلك الطلب بعد أن وعده الوزير بمنحه أموالا كبيرة، وتمكن شجاع الدولة بمساعدة هذه القوة من هزيمة الروهيلة وقتل زعيمهم حافظ رحمت خان والاستيلاء على أراضيهم وذلك في عام ١١٨٨ ه / ١٧٧٤ م ، بعد أن قتال الكثير من الروهيلة في تلك الحرب الدامية وهرب الآلاف إلى الجبال (1).

لقد أبدى مجلس إدارة شركة الهند الشرقية الإنجليزية في لندن استياءه ومخاوفه من تورط جنود الشركة في نزاعات الأمراء المحليين في الهند والالتسزام بدعم جانب على جانب آخر ، وذلك في زسالة مؤرخة في ٢٢ شوال ١١٨٩ه /١٥ ديسعبسر ١٥٧٥م إلى رئاسة الشركة في كلكته ، حيث قال فيها : " لقد أعربنا في خطابنا المؤرخ في ١١٧٧٥/٣/٨م اهتمامنا البالغ عندما علمنا أن أسلحتنا استخدمت فسي فتح بلاد روهيله Azhilleh لعملحة شجاع الدولة ، وقد أبدينا عدم موافقتنا على تلك الإجراءات وليس لدينا أية أسباب تجعلنا نغير في موقفنا ، ولا نديسن العبدأ الذي أفض في نهاية الأمر إلى حرب روهيله لأنه مخالف للنظام الذي سرنا عليه فحسب ، بل نرفض رفضا باتا الاتفاقيات والالتزامات التي دخل فيها موظفونا عن شجاع الدولة ، لاسيما عندما أخفق حافظ رحمت خان في الوفاء بشروطه ٠٠٠ وبدلا عن الدخول في اتفاقية مع الوزير – الأمر الذي لم يترك أي مجال للمعالحة مسع الروهيله – فلقد كان من واجب رئيسنا والمجلس الرفض الفوري والقاطع لكسل الطلبات التي تضر بسععة الشركة ، لاسيما عندما يتعلق الأمر بتجهير حملة بعيدة ،

<sup>(</sup>۱) میرزا محمد عبدالقادر خان : آویماق مغل ، ص ۲۷۷ – ۲۷۸ ،

۱۰ میرزا محمد عبدالقادر خان : آویماق مغل ، ص ۲۷۷ – ۲۷۸ ،

۱۰ میر غلام محمد غبار : آفغانستان درمسیر تاریخ ،ص ۶۱۹ ۰

ربعا أدى فشلها إلى نتائج وخيعة ، وعلى الرغم من أن القتال قد بدأ مع الإصراب الواضح على القضاء على الروهيله ، إلا أننا فرحنا جدا عندما أنهيت هذه الحرب بطريقة أكثر تشريفا لنا حيث خصصت إعاشة لابن حافظ رحعت خان ٠٠٠ ونأمسل مسن القائد العام لقواتنا أن يععل على محو أية انظباعات سيئة لما قام به موظفونا فد الروهيله "(1). وهكذا كان عدم الرفا الذي أبداه مجلس الإدارة ناتجا على قلقه أن تنتهي الأوفاع إلى خسارة الشركة وتحملها أعباء مالية ، وأما لو كانت الخسارة على حساب الآخريين فيتحول موقف مجلس الادارة من المخالفة إلى الموافقة والتأييد ، حيث رحب باستقرار لواء من الشركة في أوده على نفقة هذه الامارة وذكر في نفس الخطاب قائلا: " أن الاحتفاظ بلواء من الجنود في خدمسة عوبه أوده ودكل في نفس الخطاب قائلا: " أن الاحتفاظ بلواء من الجنود في خدمسة وذلك لأن اللواء المذكور سوف يساعدنا على زيادة القوة الحقيقية لجيشنا دون أن نصرف العريد من الأموال ، إذ تتحمل صوبة أوده كل رواتب الجند ومصاريا

بعد القضاء على روهيله بقليل ، توفى الوزير شجاع الدولة حاكم أوده في آثر من ذي القعدة عصما منام الماله / يناير ١٧٧٥م وخلفه في حكم أوده ابنسسه آصف الدولة ميرزا أماني ( ١١٨٨ – ١٢١٢ه / ١٧٩٥ – ١٧٩٧ م ) الذي كان حاكمسا ضعيفا ، وازداد النفوذ الإنجليزي في عهده أكثر من السابق ، حيث رفع إعانة الجيش الانجليزي الى ٢٦٠٠٠٠ روبية في الشهر تلبية لطلب هستنجز ، كما تنازل للشركة

K.K.Datta : F.W.I.H.Correspondence, Vol.VII, (1) (1773-1776), pp.130-131.

Ibid: p.132. (Y)

عن بنارس بعد أن كان أبوه قد رفض طلب الحاكم الإنجليزي بهذا الصدد عدة مرات، وكانت إيرادات بنارس تبلغ الى عشرة ملايين روبية في السنة ، ولقد لعب مختـار الدولة مير مرتضى كبير رجالات حاكم أوده دورا كبيرا في إقناع آصف الدولة على ذلك التنازل بعد أن تلقى من الوكيل الإنجليزي وعدا بحمايته ومساعدته فـــي المستقبل (۱)، ولكنه قتل بتدبير من آصف الدولة بعد أن تزايد نفوذه يوما بعـد يوم ، كما قام خليفة شجاع الدولة بقتل وإخراج الكثير من كبار رجالات أبيه، كذلك قام بتسريح قوات أوده التي كانت تصل إلى حوالي ثلاثين ألفا من الفرسان وحوالي ستين ألفا من المشاة ، وقضى على بعض هذه القوات بمساعدة الإنجليز كما تفرق الباقون ، وقد ألقى نفسه وإمارته في أحضان الحماية الإنجليزية ، وكـان يقضي أوقاته بمشاهدة مصارعة الديوك ولعب النرد والشطرنج وأنواع اللهو واللعب، ولم يكن يهتم بأمور الحكم ، بل وضع جميع الصلاحيات بيد الإنجليز ، ولم يكن يتم أي شيء إلا بعوافقة الوكيل الإنجليزي ، وكان يصرح بأن الوكيل الإنجليزي يعتبـر أخا له وهو الأقدر منه في تصريف أمور الحكم وعلى الجميع أن لايترددوا فــــي طاعته (٢) ، ولقد بارك مجلس إدارة الشركة بلندن هذه التطورات ، وأكد في رسالة مورخة في ٢٢ شوال ١١٨٩ه / ١٥ ديسمبر ١٧٧٥م الى حاكم عام الشركة في كلكتـــه بأن يستمر في إحكام سيطرة الشركة على شئون أوده ، وأن يقنع حاكمها بتحمــل

<sup>(</sup>۱) غلام علي خان : شاه عالم نامه ، ق ۱۱۳ أ ـ ۱۳۳ ب ،
ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ۲۷۸ ـ ۲۷۹ ،
عبرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ۲۷۸ ـ ۱۱۲ وذادائرة المعارف الاسلامية)، ح٣، ص ١١٦ .
مير غلام محمد غبار : أفغانستان درمسير تاريخ ، ص ٤١٩ .

<sup>(</sup>٢) ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٧٩٠

كامل نفقات اللواء الذي يستخدم أفراده في الدفاع عن المناطق التي يبسط نفوذه عليها ، كما شدد الخطاب على الشروط الضرورية التي يجب أن تطالب بها الشركــة آصف الدولة ، وهي أن قوات الشركة لن تتجاوز حدود المناطق التي امتلكه\_\_\_\_ا شجاع الدولة بموجب اتفاقية عام ١١٧٨ه/١٧٦٥م ، وكذلك محافظات كوره وإله آباد اللتين ضمتا إلى أملاكه بموجب اتفاقية بنارس، وكذلك يجب أن تكون تلك القوات خاضعة الستدعاء الشركة في حالة الحاجة لها لخدمتها الفورية ، واستنادا لتلك المبادى وطالب المجلس بتوقيع اتفاقية مع خليفة شجاع الدولة ، مع التأكيد بأن الشركة ستقدم له كل مساعدة ممكنة وفاعلة تحتاجها بلاده في حالة غزوها من أيـة جهة (١)، وقد طالب المجلس بابقاء مجموعة من خيالة أوده ، وذكر في هذا الخصوص قائلا : " بما أن وجود مجموعة جيدة من فرسان الخيالة لن تكون ذات فائــــدة عظيمة في حالة الحرب فحسب ، بل ستقدم خدمات فريدة في دحر الغارات التيي سيشنها الأعداء من الهنود الذين يثيرون بخيولهم في البلاد فسادا،ثم ينسحبون من الساحة قبل أن يتمكن جنود المشاة من مواجهتهم ، فإننا نرى أنكم ستكونون قد قدمتم خدمة ضرورية للشركة اذا أقنعتم نباب أوده (\*) Nabob of Oude ليحتفظ بمجموعة من فرسان الخيالة النظاميين الذين يشرف عليهم ضباط أوروبيون ويكونون تحت إمرتنا "(٢)، وهكذا حاز حاكم أوده ثقة الشركة إلى درجمة لاتخشى

<sup>(\*)</sup> أصل المصطلح هو "نواب " أي نائب السلطان ، وقد نقله بعض المصلحادر الانجليزية بلهجة عامية . Nabob .

K.K.Datta : F.W.I.H.Correspondence, Vol. VII (1773-1776), p.132.

Tbid:p.132. (Y)

فيها عن وجود هذه المجموعة من القوات فحسب ، بل تعتبرها مساندة لمخططاتهـــا ومدافعة عن الأخطار التى قد تواجهها .

لقد كانت لهذه النوعية من العلاقات بين البشركة الإنجليزية وإمارة أوده، آثار استراتيجية بالنسبة لبقاء الشركة الانجليزية وتحديها الصعاب والمخاطر التي واجهتها ، ولقد رأينا في الفصل الثالث أنه كيف كانت الشركة قد أوشكت علــــى النهاية في منطقة كارناتك نتيجة للضربات الموجعة التي تلقتها من إمارة ميسور المسلمة المجاهدة وحلفائها الفرنسيين ، ولكن قاعدة الشركة في بنغال لم تصبب بأذى فحسب ، بل كانت دائما تنجد الشركة في المناطق الأخرى في الظروف الحرجـة وتمول عمليات الشركة هنا وهناك ، وكان لإمارة أوده دورها في هذا الأمن والسلامية التي تمتعت بها الشركة في بنغال ، اذ حمتها هذه الإمارة من الهجمات البريـــة التي كان من العمكن أن تتعرض لها من قبل خصومها وخاصة من قبل المرهته كمـــا أشرنا اليه سابقا ، ولو تمكنت هذه الإمارة من الصمود أمام أطماع الشركة الربما تغيرت مجريات الأحداث ، وذلك بانشغال كلكته في المخاطر القريبة لها، وبالتالي عجزها حينئذ عن إرسال المساعدات العسكرية إلى الجنوب والغرب حيث كانـــت فروع الشركة هناك تتلقى الضربات القاتلة ، لو لم تسعفها مساعدات بنغال التي كانت تعتبر من أغنى أقاليم الهند خصوبة وثراءًا ، الى أن حولها الانجليز مــن أفقر الاقاليم الهندية ، نتيجة نهب ثرواتها وتدمير مواردها، وتسخير امكاناتها في خدمة مجهود الشركة الحربي • ولقد ردت الشركة لكل معارضة وعدم الاستجابـــة لعطالبها العالية ، بالعنف والقهر والضم ، ويعتبر مصير بنارس وحاكمها مــن أوضح الأمثلة في هذا العجال •

كانت بنارس Banaras من توابع إمارة أوده Oudh إلى أن تنـــازل

عنها آصف الدولة لصالح السيادة الإنجليزية ، وكان يحكمها في هذا الوقـــت راجه جيت سنكَه Raja Chait Singh خلفا لوالـده بلوانـت سنكَــه Balwant Singh الذي ترك له ملكا فسيحا وأموالا كثيرة (۱).

كما أشرنا فإن كلا من رئاستي مدراس وبعبي وكانتا تعتمدان لدرجة كبيرة جدا على بنغال في حصولهما على الأموال ، ونتيجة لتكاليف حروبهما الباهظة في عام ١٩٥٥هم الممارم وتعويل ذلك من بنغال ، نضبت الخزينة من الأموال وأصبحت خالية رغم محاولة هستنجز انتهاز كل نوع من أنواع الفرص السانحة لجمع الأموال وتحت ضغط هذه الظروف المالية الحرجة للشركة ، طلب هستنجز إعانة مالية ضخمة من راجة بنارس المذكور آنفا ، إلا أن الراجة رفض ذلك الطلب مما دفع بهستنجز أن يتوجه بنفسه إلى بنارس لتحصيل مايريده من أموال (٢).

في طريقة إلى بنارس، وصل هستنجز إلى بكسر حيث كان الراجه چيت سنكه Raja Chait Singh في استقباله ومن هناك رافقه إلى بنارس، حيث كرر له هستنجز مطالبته ببذل قصارى جهده لجمع الأموال وتوفير نفقات الشركة، وامتنع الراجه مرة أخرى عن تلبية هذا الطلب، وما كان من هستنجز إلا أن أمر بوضعه تحت المراقبة والإقامة الجبرية ، ثم كون لجنة للتحقيق معه كما أرسلت وحدة من جنود الشركة إلى إحضاره ، إلا أن أفراد الراجه قاموا بقتل وجرح الضباط والجنود

ر۱) أمر سنكه خوشدل : بزمخيال مخطور فارسى فى المتحف البريطانى تحت رقم را) آمر سنكه خوشدل : بزمخيال مخطور فارسى فى المتحف البريطانى تحت رقم را) آمر سنگه خوشدل : (Or. 1751 V.D. Mahajan: India since 1526, part.II, p.64.

<sup>(</sup>٢) أمر سنگه خوشدل : بزم خيال ، ق ٣٩ ب ـ ١٠٠٠ أ ،

A.V.Jackson: History of India, Vol.VIII,p.254,

V.D.Mahajan: India since 1526, part.II,p.65.

الإنجليز وإنقاذ الراجه الذي أمر لاستدعاء جنوده الذين هزموا الوحدة الإنجليزية مما جعلهم أكثر جرأة فدبروا قتل الحاكم العام أو أسره بهجوم ليلي خاطـــف إلا أن هستنجز علم بالأمر وغادر المكان إلى منطقة آمنة وذلك في غرة شهـــر رمضان عام ١١٩٥ه / أغسطس ١٧٨١م حيث استدعى قوات آخرى لحمايته (١).

في صباح اليوم الأول من شهر رمضان ، هاجم رجال الراجه ، بنارس وحديقة مادهوداس التي كان قد غادرها الحاكم العام الإنجليزي ، وقاموا بإيذا الانجليز ونهبهم كما أهانوا المتعاونين معهم ، ونودي في المدينة أن أي واحد يعرف عن رجال الشركة والمتعاونين معها شيئا ولايخبر عن ذلك فسيلقى عقابا ، كما أصدر الراجه أوامره إلى ملاك الأراضي بأن أي واحد منهم يتمرد ضد الشركة ، فسيعفى من دفع الضرائب لمعدة عام كامل ، كما قام رجاله بنهب السفن الإنجليزية التي كانت قد قدمت من بنغال برفقة الحاكم العام، وقد كسروا كثيرا من السفن وألقوا بها في البر ، كما أغرقوا البعض الآخر (۲) ، وأسروا أعدادا كبيرة من الإنجليزوفيهم عدد من التجار الفرنسيين ، وكان هستنجز قد غادر مدينة بنارس ولجأ إلى حصن چنار Chunar الواقع على ضفة نهر كَنَكَ (۳).

طلب الراجه جيت سنكُه Raja Chait Singh إلى آصف الدولة حاكــم أوده الوقوف إلى جانبه للقيام بطرد الإنجليز إلى كلكته ، وطمأنه بأنه ســوف يتمكن من الاستيلاء على قلعة چنار Chunar المحاصرة ، خاصـة أنهـــا

<sup>(</sup>۱) علي ابراهيم خان : كُلزار إبراهيم ، ق ٣٦ ب ٣٠ ب ، آمر سنكَه خوشدل : بزم خيال ، ق ٣٩ ب ـ ٤٠ أ ٠

<sup>(</sup>٢) علي إبراهيم خان : كَلزار إبراهيم ، ق ٣٧ ب - ٣٨ ب ٠

<sup>(</sup>٣) أمر سنكه خوشدل : بزم خيال ، ق ٤٢ أ ٠

تعاني من قلة المؤن (1)، إلا أنه لم يتلق أي رد إيجابي فحسب بل أكثر من ذلك أعلن آصف الدولة وقوفه إلى جانب هستنجز المحاصر الذي استدعى القوات من كل مكان ، فوصلته قوات مساعدة من إله آباد حيث تمكنت من الاستيلاء على القررى الواقعة في الجانب الآخر من النهر المحازي لقلعة چنار وأرسلت من هناك المعواد التموينية إلى داخل القلعة ، كما تمكنت القوات الإنجليزية من تغريق قوات الراجه وذلك في العاشر من شهر رمضان عام ١١٩٥ هـ / أغسط من ١١٧٨١م (٢)، وتوالى وصول القوات الإنجليزية التي تمكنت في النهاية من هزيمة قوات بنارس في غرة شهر شوال ، وهرب الراجه واضطر أعوانه إلى طلب الأمان ، ووافق الإنجليز في غرة شهر شوال ، وهرب الراجه واضطر أعوانه إلى طلب الأمان ، ووافق الإنجليز ومجوهرات ، فدخل الإنجليز القلاع بعد أن غادرها أعوان چيت سنكه ، واستولوا على مافيها من الذهب والففة والفروش والخيام وغير ذلك ،ثم عاد هستنجز إلى كلكته محملا بما استولى عليه من بنارس (٣).

هكذا قض على مقاومة بنارسونهبت ثرواتها بعد أن خذلها حاكم أوده،ومرة أخرى نرى دور أوده في تدعيم سيطرة الشركة في هذه المنطقة من الهند،إذ كانت القوات القادمة من أراضيها أسبق القوات التي بادرت لنجدة حاكم عام الشركية المعاصر ، ورغم هذا التخاذل بحق مصير بلاده وتلك الخدمات التي قدمها حاكيم أوده للشركة ، طالبه هستنجز حاكم عام الشركة هو الآخر بتقديم الإعانات المالية

<sup>(</sup>۱) علي إبراهيم خان : كُلزار إبراهيم ، ق ٣٨ ب ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ق ٣٩ ب ـ ٤٠ ب ٠

<sup>(</sup>٣) أمر سنگه خوشدل : يزم خيال ، ق ٤٤ أ ـ ١٤٥ ،

V.A.Smith: The Oxford History of India, p. 515.

لملأ خزانة الشركة التي أفرغتها حروب ميسور، والتمس حاكم أوده إعفاءه من هذه الطلبات التي لايقدر عليها، ولكن رد عليه هستنجز بأنه لايهمه ضيق معيشة النواب أو بسطه ، وما يهمه هو حاجته الكبيرة للنقود ، وتوجه هستنجز شخصيا إلى أوده وارتكب بحق عائلة النواب تلك المأساة التي لم يسبق لها مثيل ، إذ أجبر آصف الدولة أن يكره حرمه وسائر أميرات القصر بتسليم حليهن ومجوهراتهن إلى الشركة الإنجليزية ، وحصل هستنجز على تلك المجوهرات بالتهديد والتجويلية والتعطيش (۱).

مع أننا لاحظنا بأن سياسة الإلحاق وتوسيع نفوذ الشركة عن طريق عقد الاتفاقيات الثنائية قد طبقت منذ عهدي كلايف وهستنجز ، إلا أن هذه السياسة قد أصبحت نهج الشركة وطبقت بصورة أوسع وأشمل في عهد حاكم عام ممتلكات شركية أصبحت نهج الشرقية الإنجليزية ولزلي Richard Wellesely ( ١٢١٢ - ١٢١٩م/ الهند الشرقية الإنجليزية ولزلي بياسة التحفظ عن التدخل في الشئون الداخلية للإمارات الهندية والتورط في منازعاتها التي اتبعه شيئا ما خليفتا هستنجر، كورنوالسيدالسيد التعمل ( ١٢٠٠ - ١٢٠٠ ه / ١٧٩٨ - ١٧٩٣ م ) والسير جان شور كورنوالسيدالهندية على جميع الهند ، وذلك بتدعيم إدارات الشركة بالقوة ولرلي خطة لاستيلاء الشركة على جميع الهند ، وذلك بتدعيم إدارات الشركة بالقوة

<sup>(</sup>۱) میر غلام محمد غبار : أفغانستان درمسیر تاریخ ، ص۱۹۵ ، آلبر ماله : تاریخ قرن هیجدهم ، ص۲۲۷ ،

V.A.Smith: The Oxford History of India, pp.515-516. V.D. Mahajan: India since 1526, part.II, p.65.

لسنوات في مجلس رقابة الشركة ، ومن هنا فقد كان خبيرا بالأوضاع وململا بتطورات مجريات الأحداث (۱).

لقد تولى ولزلي قيادة الشركة الإنجليزية في الهند ، في الوقت الذي كانت هذه الشركة تواجه تحديات كبيرة ، وشعر ولزلي أن سياسة سلفه السيرجان شـــور المتحفظة تجاه التدخل في شئون الإمارات الهندية ، قد أدت إلى تقدم النفــوذ الفرنسي في تلك الإمارات ، مما كان يهدد مستقبل الإنجليز الاستعماري في الهنده وكما شاهدنا في الفصل الثالث لقد جدد السلطان تيبو حاكم ميسور قواه ، ووطـد علاقاته مع الفرنسيين وكان يبحث عن كل حليف يشاركه في معاداة الإنجليز، كما أن نظام حيدرآباد قدأغضبه حياد الإنجليز تجاه نزاعه مع المرهته مما أدى إلى هزيمته فبدأ يميل إلى الفرنسيين واستخدم ضباطا منهم لتدريب جيشه وتنظيمه ، كما كان ضابط فرنسي آخر يقوم بتدريب قوات سندهيه المرهتية ، ولاشك أن هـذه الإمـارات كانت القوة المؤثرة الهندية في تلك الفترة ، وأن انحيازها إلى جانــــب الفرنسيين والسماح لهم بتدريب تلك القوات الهندية وتسليحها ، كان تهديدا جديا للوجود الإنجليري في شبه القارة الهندية ، خاصة بعد أن تولى ناپليــون الحكم في فرنسا ولم يخف أهدافه في طرد الإنجليز من الهند ، ومن هنا رأى ولزلي أن سياسة عدم التدخل سياسة عقيمة وفاشلة لاتتناسب مع الوضع القائم في الهند فصمم أن تحول شركة الهند الشرقية الإنجليزية إلى القوة العسكرية الأقوى فـــى الهند لتتمكن من الاشتراك بفعالية في الصراعات القائمة على السيطرة فيمـ

<sup>(</sup>۱) راحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٦٤ ، K.Ali: A New History of Indo-Pakistan, Part.II, p.76. مير غلام محمد غبار : أفغانستان درمسير تاريخ ، ص ٤١٩ ٠

أفرزه تفكك الدولة المغولية ، ولتلبي نداءات الاستعانة من الإمارات المتنازعة التي تتوجه إليها ، وتكون الشركة في النهاية هي المسيطرة على الأوضاع سـواء بتوسيع ممتلكاتها بالضم والإلحاق ، أو بمد نفوذها في الإمارات الهندية والتحكم على شئونها ، وعلى الأخص في العجال العسكري والعلاقات الخارجية ، وذلك بعقد الاتفاقيات <sup>(۱)</sup>، ولقد اختار ولزلي سياسة الإلحاق Annexation الإمارات الصغيرة الضعيفة ، وأما فيما يتعلق بالإمارات الكبيرة القوية فقــد جعل ولزلي هذه الإمارات تدخل في حلف مع شركة الهند الشرقية الإنجليزية سميي بنظام الحلف التعاويني<sup>(٢)</sup> System of Subsidiary Alliance وطبقا لهذا النظام فإن الحاكم الذي كان يقبل به كان عليه أن يقبل بالاعتراف بسلطة الشركة الإنجليزية العليا في الهند ، وأن يعتنع عن إجراء الاتصالات أو المحادثات مع أية دولة أو إمارة إلا بموافقة من سلطات الشركة العليا ، وأن لايقوم باستخدام أي واحد من الأوربيين في شئون إمارته ، وأن يعيزل الموجوديين منهم ماعدا الإنجليز، وأن يقبل بإقامة مندوب إنجليزي في بلاطه وأن يقبل شركة الهند الشرقية الإنجليزية حكما في المنازعات التي قد تحدث مع إمارة أوإمارات أخرى ، وأن يسمح باستقرار قوات إنجليزية في أراضيه وعلى نفقته (٣)، ومقابل

(٣)

V.D.Mahajan: India since 1526, part.II,p.92. (1)
K.Ali: A New History of Indo-Pakistan, part.II,p.76.

Ibid:p.77, (٢)

V .D. Mahajan: India since 1526, part.II,p.94.

V.A.Smith: The Oxford History of India, p.552,

K.Ali: A New History of Indo-Pakistan, part.II,p.77,

V.D. Mahajan: India since 1526, part.II,p.94.

قبول تلك الشروط ، تعهدت الشركة بالدفاع عن الحاكم الذي قبل بنظام الحليف التعاوني ، أمام أي خطر داخلي أو خارجي (١).

بالدخول في ذلك الحلف ، كانت الإمارة تفقد استقلالها السياسي وتصبـــح محمية إنجليزية ، وكانت النتيجة لاتختلف كثيرا عن الضم المباش ، بل كانست الشركة الإنجليزية تكسب ماتهدف إليه دون أن تتحمل الخسائر البشرية والماديـة التي تحملتها في الإلحاق بالقوة للإمارات التي قاومت الإنجليز ورفضت الدخول في الحلف التعاوني • وبتطبيق هذا النظام زادت موارد الشركة ، وكانت الإمـارات التي قبلت به تتكفل النفقات أو تتنازل عن أجزاء من أراضيها لتتمتع بحمايــة الشركة ، وكانت الفوض وفقدان الأمن والاستقرار السياسي الذي كانت تُعيشه الهند، قد ساعد الشركة في نجاح سياسته تلك ، إذ كان حكام الإمارات الخائفة مـــن جيرانها يسارعون بقبول ذلك الحلف لتأمن إماراتهم شر الهجوم والغارات ، دون أن يعيروا اهتماما لمعنى السيادة والاستقلال السياسي ، مقتنعين بما كانـــوا يحملونه من ألقاب في غير موضعها • كذلك مكن الحلف التعاوني الشركة الإنجليزية من أن تبعد الحروب عن حدودها وتجعل من الإمارات التي دخلت الحلف حاجزا ضـــد امتداد المعارك إلى الأراضي التي تخضع مباشرة لسيادة الشركة، كما تمكن ولزلي أن يقضي بهذه الطريقة على النفوذ الفرنسي خاصة بعد القضاء على السلطـــان تيپو الذي رفض الدخول في الحلف ، إذ كان على كل امارة تدخل في الحلف ، أن يخرج من أراضيها الأوربيين من غير الإنجليز (٢)، وعمل ولزلي على تسريح جيــوش

Ibid:p.94 (1)

Ibid:p.95 (Y)

تلك الإمارات أو تخفيض عدد أفرادها ، بعد أن اعتمد كل حاكم في دفاعه الخارجي وأمنه الداخلي على القوة العسكرية الإنجليزية المتفوقة ، طبقا للاتفاقيات الثنائية التي لعبت دورا هاما في نمو سيادة الشركة الإنجليزية وإحكام سيطرتها على الهند (1).

مرت شركة الهند الشرقية الإنجليزية في اتباع هذه السياسة بعراحل، حيث بدأتها بعشاركتها في الحروب الهندية عندما قدمت إعانات في شكل كتائب عسكرية لبعض الأمراء الوطنيين الذين كانوا يتعتعون بالسيادة ، كما رأينا ذلك فلل مساعدة هستنجز لحاكم أوده في حربه ضد روهيله ، وفي العرحلة الثانية ساعدت الشركة في تدريب قوات بعض الأمراء وشاركتهم في حروبهم كما شاركوها في حروبها ومثال ذلك ما رأيناه في حيدر آباد بالدكن حيث دربت الشركة قوات هذه الإمارة تحت قيادة أرتر ولزلي Arthur Wellesler واستخدمتها في عملياتها المختلفة، ثم جاءت بعد فترة قميرة مرحلة أصبحت فيها الحاجة للحليف العملي هسو توفير المال وليس الرجال ، والتزم الإنجليز برعاية وتدريب ودفع رواتب عسدد مدد من الجنود (۱) . وفي الحقيقة لقد صرف الأمراء المحليون مبالغ غضعة فسي المحافظة على مجموعات الجنود التي كانت إدارتها سيئة وكان التحكم عليها صعبا لاسيما وأنها كانت تدخل في عراك مسلح مع بعضها البعض ، فزعم بعض الأمراء أنه بقبولهم تسريح جنودهم أو تخفيض أعدادهم إلى درجة كبيرة سوف يوفر لهسسما مواردهم المالية ويتخلمون من هولاء الجنود المتعردين ويجلسون في قمورهم عنسن

A.V.Jackson: History of India, Vol.VIII, p. 315 (1)

Ibid:p.316 (Y)

V.D.Mahajan: India since 1526, part.II, p.94.

طريق الدخول في عقود مع إدارة مقتدرة وماهرة تقوم بجدية بتدبير العمل العسكرية مقابل إعانة محددة ، وعندما كانوا يعجزون عن دفع النفقات العسكرية بانتظام كانوا يخمصون قطعا من الأراضي لدفع رواتب الجنود (۱) ومن الجدير ذكره أنه بعد القضاء على النفوذ الفرنسي العسكري في الإمارات الهندية ، لم يبق أمام الأمراء المحليين مرجع آخر غير الإنجليز ليقوم بتدريب قواتهم وتنظيمها على نمليط أوربي حديث ، فكان الأمراء يفطرون إلى تسريح جيوشهم تحت ففط الإنجليز وإصرارهم، وكان توقيت هذا التسريح بيد الإنجليز ، فعلى سبيل المثال عندما أراد آمليف الدولة حاكم أوده تسريح قواته ، طلب مجلس إدارة الشركة في لندن الإبقاء على مجموعات من هذه القوات (۲) ، ولكن بعد فترة (۱۲۱۱ه / ۱۸۱۱م ) أجبرت الشركة في عهد ولزلي حاكم أوده على تسريح قواته حتى يمكن دعم المزيد من القلليلينية (۱۳) ، كما أجبره ولزلي على أن يتنازل له عن جزء من أراضيه الواقعة الإنجليزية (۱۳) ، كما أجبره ولزلي على أن يتنازل له عن جزء من أراضيه الواقعة بين نهري كَنَكَ Ganges وجمنا Jamuna بعا في ذلك أراضي روهيله التي سبق أن استولت عليها أوده بمساعدة من الشركة الإنجليزية (۱۶) وهكذا لم تلترز

A.V. jackson : History of India, Vol. VIII, p. 317 (1)

K.K.Data :: F.W.I.H. correspondence, Vol.VII (1773-1776), p.132.

A.V. Jackson: History of India, Vol. VIII, p. 318 (r)

<sup>(</sup>٤) ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٨٣ ،

K.Ali: A New History of Indo-Pakistan, part. II, p. 87

A.J.Wensinck : سعادت على خان ادائرة المعارف الاسلامية ) ج١١، ص ٣٩٣ . C.Collin Davies

الشركة نفسها بالتزاماتها بموجب الحلف التعاوني الذي وضعته لصالحها ، ومـع ذلك فكلما كانت تشعر بأن الضم المباشر أنفع لها ، لم تكن تتردد في إلحـاق أراضي الإمارات الداخلة في الحلف إلى سيادتها المباشرة .

لم تكن الأموال التي تطالبها الشركة الإنجليزية بموجب الحلف التعاوني متناسبا مع موارد الإمارات الهندية ، فكانت النتيجة أن يقوم حكام هذه الإمارات بتحصيل الأموال من رعاياهم ولو تم ذلك على حساب رخاء الأهالي ، وكان الحكام يقبلون غضب رعاياهم وإفقارهم ، ليتجنبوا مطالبة الشركة بالتنازل لها على الأراضي لتسديد ما التزموا به من النفقات ، ومع ذلك فقد رأينا فلي أوده أن الشركة استولت على جزء من أراضيها على الرغم من أن حاكمها لم يتأخر على دفيع الأموال التي التزمت بها بموجب الحلف التعاوني .

كذلك كان من الآثار السيئة لذلك النظام أيضا ، أن حكام الإمارات الهندية وجدوا أنفسهم في فراغ عن تحمل مسئوليات الحكم بعد أن ضمنت لهم الشركية بقاءهم ، فاستكانوا لحياة الترف والانغماس في الفساد ، وكلما استمروا على رأس إماراتهم كلما ازدادت غضبة رعاياهم عليهم وفي نفس الوقسست ازدادت حاجتهم إلى الاعتماد على شركة الهند الشرقية الإنجليزية والاستسلام لمطالبها على حساب شروات الهند ورخاء الهنود (1).

على أية حال لقد تمكنت الشركة بفضل اتباع سياستها الإلحاقية والتحالفية، و أن تقضي على خصوم الشركة الأقوياء، أو أن تجبرهم في الالتحاق بالحلف التعاوني، واستمرت الشركة في اتباع هذه السياسة إلى أن قضت بها على آخر إمارة هنديــة وهي إمارة السيخ في پنجاب .

۷.D.Hahajan: India since 1526, part.II, p. 95 جو اهر لعل نهرو : کشف هند ، ج ۲ ، ص ۱۱ه ۰

## قانــوى الشغــور

من الوسائل التي استخدمتها شركة الهند الشرقية الإنجليزية في إحكام سيطرتها على الهند ، هي تجارتهم في العروش والحكام إلى جانب تجارتهم في سيطرتها الأموال ، ومن خلال استعراضنا لتاريخ الفترة المتأخرة من الدولة المغولية رأينا أنه كم كانت تلك الإمارات والألقاب كثيرة ، وكم كثر المتنازعون على حكام الإمارات من حين لآخر ، ولقد استفلت الشركة هذه الأوضاع للكسب المادي وذلل بالحصول على أموال باهظة عن الحكام الذين ساعدتهم في الوصول إلى الحكم، ومع أن هذا النظام الذي سعي بقانون الشفور Doctrine of lapse ينسب إلى دلهوزي Polhousie حاكم عام الشركة في الهند (١٨٤٨هـ ١٢٧٢هـ ١٨٤٨/ ١٢٨٥م) الذي قام بالاستيلاء على كل إمارة يعوت أميرها من غير أن يعقب عقبا مباشرا، الذي قام بالاستيلاء على كل إمارة يعوت أميرها من غير أن يعقب عقبا مباشرا، الذي قام بالاستيلاء على كل إمارة يعوت أميرها في غير أن يعقب عقبا مباشرا، الذي قام بالاستيلاء على كل إمارة يعوت أميرها في غير أن يعقب عقبا فباشرا، النزاعات المسلحة الاستعمارية في كل من كارناتك في الجنوب وبنفال فليسب

ولقد رأينا في الفصل الثاني أنه كيف وقف الإنجليز إلى جانب محمد علي خان ونصبوه حاكما على تلك المنطقة بعد أن قاتلوا چندا صاحب حاكمها السابق وأسروه وقتلوه وذلك في عام ١١٦٥ه / ١٧٥١م (١)، ونتيجة لذلك وسع الإنجليز نفوذهم في منطقة كارناتك، وعندما خلا الجو لهم تماما ولم يبق هناك من ينافسها ستغنوا من الإبقاء على تلك الإمارة وألحقها ولزلي إلى ممتلكات الشركلية

<sup>(</sup>۱) علي إبراهيم خان : كُلزار إبراهيم ، ق ٦ أ ، مير حسين على كرماني : نشان حيدري ، ق ١٨٩ ،

هرنام سنكه : تاریخ سعادات جماوید، مفطوط فارسی فی المتحف البریطانی بلندن تحت رقم OR. 1820 تحت رقم OR. 1820 ب

الإنجليزية بثهمة وجود علاقات بين حاكمها والسلطان تيپو حاكم ميسور (1) الذي قفي على المارته الإنجليز بمساعدة من أركات وحيدر آباد ويونه ٠

في بنغال رأينا أن الإنجليز انهزموا أمام قوات سراج الدولة وأنهمالتعسوا الصلح معه وتعهدوا له بدفع مئات الآلاف من الروبيات إذا تصالح معهم وسعح لهم باستعادة مراكزهم في كلكته (۲), إلا أنهم تعكنوا من إجراء اتصالات مع مير محمد جعفر خان أحد كبار رجالات حاكم بنغال ورتبوا معه تنصيبه في حكم هذه الولايــة مقابل أن يساعدهم في القضاء على سراج الدولة ويقدم لهم مبلغا قدره ثلاثـــون مليون روبية ، وقد تم تنفيذ ما اتفق عليه ، إذ قامت قوات الشركة بالهجوم على سراج الدولة ، وفي اللحظة التي كادت تحسم المعركة لصالح قوات بنغال، أخــنت سراج الدولة ، وفي اللحظة التي كادت تحسم المعركة لصالح قوات بنغال، أخــنت الموامرة طريقها إلى التنفيذ فشتت الطابور الخامس قوات سراج الدولـة مـــن الداخل ، كما قاموا بأسر العذكور وقتله ، ثم أجلس مير جعفر المتآمـر علـــى عرش إمارة بنغال في يوم السبت السابع من شوال عام ۱۱۷۰ه / يونيو ۱۷۷۷م وقام بجمع الأموال وتوزيعها على الإنجليز حب الوعد الذي كان قد قطعه لهم (۳) ، بـل بجمع الأموال وتوزيعها على الإنجليز في معاركهم ضد ولاية أوده المجاورة ، ويففــل

A.V.Jackson: History of India, Vol.VIII, p. 314 (1)

K.Ali: A New History of Indo-Pakistan, part.II, p. 87.

<sup>(</sup>٢) غلام حسین خان طباطبائی : سیر المتأخرین ، ج ۲ ، ص ٦٣٣ ، میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ٦٣٦ ٠

 <sup>(</sup>٣) غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ٢ ، ص ٦٣٧ ، ٦٤٠ ،
 ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٣٧ .

هذا التآمر وذلك الانتصار الذي لم يكن الانجليز يتوقعونه ، أصبحوا أصحاب كلمة مسموعة في المنطقة بعد أن كانوا يتذللون للسماح لهم بعمارسة أعمال التجلرة المعتادة والتعهد بعدم تكرار ما بدر منهم من تدخل في شئون بنفال الداخلية (۱).

استعر مير جعفر على رأس إمارته تلك لأكثر من ثلاث سنوات ، ثم رأى الإنجليز أن يجعلوا منصبه شاغرا ويتساوموا في تنصيب آخر مكانه بعدما ثبت لهم أن هده التجارة تدر عليهم مكاسب ضخمة وسهلة تفوق بكثير المكاسب التي يحصلون عليها عن طريق التجارة في البضائع ، فرتبوا الأمر مع صهر مير جعفر لينصبوه حاكما على أمل أن يكون أكثر نشاطا وسخاءا لعلا خرينة الشركة الإنجليزية ، ولقد رفض مير جعفر التنازل لصهره مير محمد قاسم خان ، إلا أن الإنجليز أجبروه على ذلك إذ طوقت قوات الشركة مقر إمارته وأجبرته على الخروج وأجلست مكانه مير محمد قاسم وذلك في يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول عام ١١٧٤ هم/ أكتوبر ١٧٦٠ م وأبقت الشركة على بعض قواتها هناك تحسبا لأي طارئ إلى أن غادر مير جعفسر مرشد آباد إلى كلكته مع أفراد عائلته حاملا معه الخزانة ومجوهرات نفيسة نادرة وكنوز مما تركها حكام بنفال القدامي (٢)، وهكذا تكون الشركة الإنجليزية قسد كسبت من نصب مير جعفر وعزله ، حيث أن هذه الأموال الطائلة التي حملها معه إلى كلكته في وسط الإنجليز لم تكن لترجع إلى خزينة بنفال بل ذهبت هي الانجري إلى ألدي حكام الشركة لتأخذ طريقها من هناك إلى لندن ، كما احتفظ الإنجليس إلى أبيري حكام الشركة لتأخذ طريقها من هناك إلى لندن ، كما احتفظ الإنجليس والي الله أيدي حكام الشركة لتأخذ طريقها من هناك إلى لندن ، كما احتفظ الإنجليس والله الميدي حكام الشركة لتأخذ طريقها من هناك إلى لندن ، كما احتفظ الإنجليس والمي الميد والكور المناك التنفي المنطق الإنجليس والكور المناك المندن ، كما احتفظ الإنجليس والميد والميد والمينه الميد والكور والمين المناك إلى لندن ، كما احتفظ الإنجليس والميد والميد والمين والمينه والمينه المناك والمين والمينه والمين وا

<sup>(</sup>۱) ي غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ۲ ، ص ٦٣٣ ٠

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ، ج ۲ ، ص ۱۹۶ – ۱۹۰ ، میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل، ص ۱۶۳ ،

V.A.Smith: The Oxford History of India, p.470.

بمير جعفر تحسبا لأي طارىء وضغطا على مير قاسم حتي يلبي كل طلب تجنبا مللن واقصائه وإعادة مير جعفر مكانه ، وهو ماحدث بعد فترة وجيزة إذ وجد مير قاسم خزانة الإمارة خالية فلم يتمكن من تسديد المبالغ التي كان قد وعد بدفعها إلى الإنجلين ، فاضطر أن يتنازل لهم عن أراضي منطقة بسردوان Burdwan وثلاث محلات أخرى القريبة من كلكته ، وبدأ بالاستيلاء على مجوهرات ونقود النبلاء والأعيان (1) الذين كسبوا هذه الأموال نتيجة ارتباطهم بأسرَ بنغال الحاكمة،وذلك ليوفر طلبات الإنجليز من جهة ويسدد رواتب جنده من جهة أخرى بعد أن لم يجد في خزانة الإمارة ماينفقه ٠ ومع كل هذا لم تكن طلبات الشركة المالية تعرف حـدا، إذ طالبته مجددا بدفع مليونين من الروبيات ، إلا أن مير قاسم رفض تلبية هذا الطلب وذكر في رسالة للإنجليز أنه ليس مديونا لهم بدينار أو درهم بعـــد أن حصلت الشركة الإنجليزية على بردوان وثلاث محلات أخرى مقابل أن تتوقف الشركة عن أية مطالبة مالية ، وأنه نفذ جميع التزاماته المالية للشركة ، بل ودفــــع خمسمائة ألف روبية إضافية حتى تتأكد الشركة عن صداقته تجاهها، وأنه لم يحدث أن استقرض عن القائمين بأمور الشركة أي مبلغ ، وليس لهم عليه أية مستحقات، وبالتالي فلن يدفع لهم شيئا (٢) • وكان رد فعل الإنجليز ازا عذا الرفض ، أن قاموا بأعمال النهب وإخلال الأمن في أراضي حاكم بنفال والاستخفاف به وإحصداث عشرات من المراكز الخاصة لهم في بنغال دون إذن من مير قاسم، كما استولوا على أموال الرعايا والتجار غير الإنجليز بالقوة، وفرضوا أسعار البيع والشراء حسب

<sup>(</sup>۱) غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ۲ ، ص ۱۹۷ ، V.A.Smith© The Oxford History of India, p.470

<sup>.</sup> ب ۲ ب ت : Official letters (۲)

هواهم حيث كانوا يشترون بأبخس الأثمان ويبيعون بأضعاف مايشترون ، وتحملــــت خزينة الإمارة من جراء ذلك خسارة سنوية بلغت مليونين ونصف مليون مــــــن الروبيات (۱) .

لقد اشتكى مير قاسم خان عن هذه الأوضاع دون جدوى إلى هنري ونسسترت Henry Vansittart رئيس الشركة الإنجليزية في كلكته ، وبلغت الحالة إلى الحد الذي عجز النواب عن القيام باعباء إمارته العالية، وذلك نتيجة انقطاع إيرادات الإسارة عن الضرائب والخراجات شيئا فشيئا، إذ تحكم الإنجليز في موارد الإمارة دون أن يدفعوا الضرائب ، فأبلغ مير قاسم كلكته في جعادي الأولى علمام الإمارة دون أن يدفعوا الضرائب ، فأبلغ مير قاسم كلكته في جعادي الأولى علمام المهاب عن الفرائب بالا أنه يطالب حاكم كلكته بالسعاح لتحصيل الفرائب عن سائر الإنجليز، لأن جعيع الععاملات التجارية تتم تحت حماية هؤلاء تهربا من دفع الفرائب مما جعل خزانة الإسلام تتحمل خسائر كبيرة ، إلا أن كلكته لم تقبل هذا الالتماس (۲)، فأصدر مير قاسم إلى عماله تعليمات تقتفي بغدم السعاح لمزاولة أعمال التجارة إلا لمن يقسوم بدفع الفرائب ، وتنفيذا لهذه التعليمات منعت السلطات المختصة في بنفسال التجار الإنجليز من تصدير بضائعهم أو تسويقها بعد أن رفضوا التقيد بالتعليمات وهنا قام الإنجليز في بعض الأماكن باعتقال موظفي الجمارك ونقلهم إلى كلكته

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ، ق ه أ ـ ه ب ٠

<sup>(</sup>٢) غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ٢ ، ص ٢١٦ ،

V.A.Smith: The Oxford History of India, p.471.

بعض الإنجليز <sup>(1)</sup>، وكما رأينا في الفصل الثاني أدت هذه التطورات إلى نشـــوب معارك بين الجانبين ولجوء مير قاسم إلى أوده لتعيد الشركة الإنجليزية ميرجعفر إلى حكم بنغال ثانية بعد أن احتفظته في كلكته لمثل هذا اليوم لتساوم فســـي تنصيبه من جديـد .

في الحقيقة لم يكن هناك إجماع لدى حكام الشركة في إقصاء ميرجعفر، بل
كان هناك جناح معارض لتعيين مير قاسم من الأول وكانوا يرون في مير جعفر في الشخص الذي لايشك في ولائه للشركة ، بالإضافة إلى ذلك فإن بقاء مير جعفر في كلكته مقر حاكم الشركة جعله يوثق صلاته أكثر بالجناح المعارض لمير قاسم خاصة بعد أن عجز هذا الأخير عن تلبية طلبات الشركة المالية التي لم تعرف حدا في يوم من الأيام ويخطط للإطاحة به والعودة إلى حكم بنغال تحت حماية الشركية والولاء لها ، وفي هذا الإطار قد بعث برسائل إلى لندن يستعطف روبرت كلايك الذي كان له الففل في تنصيبه حاكما لبنغال في الفترة الأولى ، ثم عاد إلى النجار بعد انتهاء مدة عمله حاكما لرئاسة الشركة في كلكته ، وقد كتسبب مير جعفر إليه في رسالة مطولة يستعطفه فيها ويؤكد على واخلاصه للشركة الإنجليزية مير عدم تقدير الشركة لهذا الإخلاص والولاء فيقول :

" قرة عينى النواب المحترم الأعز لدى قلبي من نفسي أطال الله عمره وزيد القباله .٠٠ بعد مغادرتكم اختلت أحوالي كثيرا بطريقة يعجز القلم عن تحريرها ومع ذلك سوف أطلعكم على بعض من هذه الحالات ، قبيل مغادرتكم تفضلتم بتقديمي إلى الميجر كليو والمستر هستنجز يدا بيد ورأيت في أقوالكم وأعمالكم كل خيـر

<sup>(</sup>۱) غلام حسین خان طباطبائی: سیر المتأخرین ، ج ۲ ، ص ۷۱۸، V.D.Mahajan: India since 1526, part.II,p.39.

وصلاح الأحوالي ، فقمت بتعيين الميجر المذكور في عظيم آباد وأعطيته الفيسل والحصان والجواهر وغيرها ، ولم أقصر في تلبية أي طلب منه أو من هستنجير، وتعلمون أنني اعتمدت عليكم وعلى عهود الشركة الإنجليزية دون أن أبالي بتكوين جيش هندي ودون أن أشرك أحدا في أمور بنغال معتمدا في ذلك على الشركــــة الإنجليزية فقط ٠٠٠ ومغترا في ذلك على درجة لم أسمع أي اعتراض أو تشكك في صداقة الشركة والتزامها بعهودها ، وحدث أن أخبرني النواب ناصر الملك (\*) بأن هناك موامرة لقتله بمشاركة من مير قاسم خان وتأييد من الميجر كليو وهستنجسز إلا أنني طمأنته موّكدا أنه لايمكن أن يغدره هذان الشخصان اللذان سلمني لهما النواب ثابت (\*\*) جنك بيده ، وفي هذه الأثناء فجعست بموت ناص الملك بصاعقسة أصابته في منتصف الليل ليرتحل عن هذه الدنيا ويملأ قلبي هما وغما ، وقمــت بتعيين الميجر كليو في مكانه في عظيم آباد معتبرا إياه ساعدي الأيمن في تلك المنطقة ٠٠٠ وفي هذه الأثناء تلقيت نبأ وصول خلفكم ونسترت إلى كلكته،فاعتبرته فضلا إلهيا سوف يسعفني في هذه الأوضاع الفوضوية ، وحملت هستنجز برسالة إليه شرحت فيها أحوالي طالبا مساعدته في تلك الأوضاع التي كنت أمر فيها بحالسة نفسية سيئة، إلا أنهم بدل أن يواسوني ويقفوا إلى جانبي ، دبروا عزلي وإجلاس مير محمد قاسم خان مكاني مقابل ماوعدهم من الأموال ، ثم توجهوا معا إلىك مرشد آباد حيث بادرت باستقبال ونسترت في قاسم بازار قبل أن يصلوا إلىدى مرشد آباد ، وهناك أكدوا على العهود حالفين بالله وحضرة عيسى عليه السلامكما

<sup>(\*)</sup> هو مير مدن بن مير جعفر صاحب الرسالة ٠

<sup>(\*\*)</sup> يقصد كلايف ، وقد تلقب كبار الإنجليز بمثل هذه الألقاب التي كانت رائجة بين الأمراء المحليين في تلك الفترة .

طفت لهم حسب طلب ونسترت ، وهكذا اطمأننت على عهودهم وتحلفهم ، إلا آنه فسي اليوم التالي عرفوا علي ما اتفقوا عليه في كلكته خلافا لكل تعهداتها ، فانسحبت من الجلسة ودخلت إلى القلعة ، وفي صباح اليوم التالي جاء الميجسر كليوسيف جنك ومير محمد قاسم خان بقوات طوقت القلعة طالبين خروجي منهافاخترت الخروج حيث أجلسوا مير محمد قاسم خان علي " مسند نظامت "(\*) وأرسلوني إالسى كلكته مع عدد من أفراد عائلتي من النساء والأطفال، وبذلك شوهوا صورة الشركة الإنجليزية لدى الخواص والعوام ، كما قام هستنجز وغيره بعوافقة ونستسرت والميجور كليو وغيرهما بنهب النقود والمجوهرات والاقعشة وسائر الاجناس التي كن كانت في السفينة النسائية ، ولم يتركوا لراكبات السفينة إلا العلابس التي كن يلبسنها ، ثم استولوا على النقود والأجناس والمجوهرات التي كانت في خزانسة "نظامت "(\*\*) ووزعوها فيما بينهم ٠٠٠ وهكذا أساؤوا إلى سمعتكم وسمعة الشركة في هذه البلاد ، ولأن إهانتي هي إهانة لحضرتكم العزيز على من نفسي، أطلعتكم على مجريات الاحداث لتتخذوا على ضوئها ماترونه مناسبا"(۱).

هكذا كانت سذاجة هوُلاء الناس الذين لم يعرفوا الإنجليز على حقيقتها وصدقوهم في كل ماقالوه ، وحتى أن مير جعفر أصبح يتوقع أن يتألم الإنجليز من فقدان ابنه العزيز لديه كما يتألم هو ، حتى وبعدما عرفهم على حقيقتهم أعماه حبه للسلطة الزائفة وجعله يتعامل ويتساوم معهم من جديد ليعيدوه إلى مرشد آباد بعدما انقلب عليهم مير قاسم الذي عجز عن الوفاء بطلبات الشركية

<sup>(\*)</sup> أي منصب الولاية .

<sup>(\*\*)</sup> أي الولاية أو الإمارة ٠

<sup>•</sup> ب ٤٦ ـ أ ٤٤ ق : Official letters (۱)

الإنجليزية المالية بعد أن استولت الشركة على الكنوز والخزائن وموارد الإمارة الاقتصادية ، وقد دفع مير جعفر للشركة في هذه المرة أكثر من أربعة عشر مليونا من الروبيات (١)ليصبح حاكما لبنغال للفترة الثانية التي استمرت من ١١٧٧ه إلى ١١٧٩ه / ١٧٦٣م - ١٧٦٥م ونجح في اختبارات الولاء للشركة الإنجليزية التي جعلت حكم بنغال الصوري وراثيا في أسرته بعد وفاته ، حيث أجلسوا مكانه ابنه الأكبـر مير يهلواري الملقب بنجم الدولة ، وفي هذه الفترة أصبحت الشركة الإنجليزيـــة تسيطر تماما على مجالات الحياة في بنغال ، كما أصبح الحاكم الصوري موظفا لدى الشركة التي قررت لنجم الدولة راتبا سنويا قدره ستة ملايين روبية ، دون أن يكون له حق التدخل بأي أمر من أمور الإمارة (٢)، ومنذ ذلك الحين تطورت تجارة الشركة الإنجليزية في العروش والحكام في إقليم بنغال ، من المساومة في تنصيب من يدفع أكثر ، إلى المساومة لتنصيب من يقتنع بأقلل راتب تحدد له الشركة، فبعد وفاة نجم الدولة في الثاني والعشرين من ذي القعدة عام ١١٧٩ه / مايــو ١٧٦٦ م خلفه شقيقه سيف الدولة الذي حددت له الشركة راتبا سنويا قدره مليونان وأربعمائة ألف روبية، وبعد أن توفي هو في عام ١١٨٣ه / ١٧٧٠ م ، تم تنصيب الابن الثالث لمير جعفر وهو مبارك الدولة (٣) في مكانه ، وقامت الشركة بتقسيم

<sup>(</sup>١) عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٣٩١ ٠

<sup>(</sup>۲) غلام حسین خان طباطبائی : سیر المتأخرین ، ج ۲ ، ص ۷۷۱ ، میرزا محمد عبدالقادر خان : أویماق مغل ، ص ۹۲۹ ـ ۹۷۰ .

<sup>(</sup>٣) غلام حسین خان طباطبائي : سیر المتأخرین، ج ۲ ، ص ۲۷۸ ، ۷۸۱ ، میرزا محمد عبدالقادر خان : آویماق مفلل ، ص ۲۷۰ ،

K.K.Datta F.W.I.H. Corresponden ce, Vol.XII (1793-1795), p.542.

ولايات بنغال وبهار وأوريسه إلى ست مناطق وعينت على رأسكل منطقة لجنسية إنجليزية تقوم بالإشراف على شئونها دون مشاركة من الهنود ، وصدرت الأوامسير بعزل جميع الهنود الذين كانوا يعملون في تحصيل الخراج ، وقام بعملية العرل والنصب هذه وارن هستنجروع Hastings حاكم عام ممتلكات الشركة فلي الهند في عام ١١٨٦ه / ١٧٧٢م ، وأرسل المعزولين ليقيموا في كلكته (١).

استعرت الشركة بهذه الطريقة في إحكام سيطرتها على بنفال ، وبعد وفياة مبارك الدولة في عام ١٢٠٨ / ١٧٩٢م أجلست على كرسي الحكم في بنفال ابنيه الأكبر ناصر العلك ، وقد أخبر حاكم عام الشركة في الهند مجلس إدارة الشركة في الكبر ناصر العلك ، وقد أخبر حاكم عام الشركة في الهند مجلس إدارة الشركة في لندن عن هذه التطورات في خطاب بتاريخ ٢٢ ربيع الأول ١٢٠٨ه /٢٧ أكتوبر ١٧٩٢م قاطلا : " ٠٠٠ وبعا أن حق التربع على عرش المويدارية (\*) قد أسيس في الأسيرة الحالية وأكدته الشركة ، فنحن نرى أن ناصر العلك الابن الأكبر للنواب السيدي توفي ينبغي أن يعتلي عرش المويدارية والقرار الذي اتخذ وفق ذلك قد أرسل إلى المسئول عن دفع الإعانات والرواتب في " نظامت " بغرض إخطاره بذلك ومطالبته بالمشول أمام النواب ناصر العلك والتفاهم معه حول اليوم الذي سيجلس فيه على بالمشول أمام النواب ناصر العلك والتفاهم معه حول اليوم الذي سيجلس فيه على " مسند " والإعلان على الناس والاعتراف به صويدارا على تلك المقاطعة كما قررنا أيضا أن الرواتب والمعاشات التي كانت تدفع للنواب السابق والتي تبلغ في الناس ومجملها مليونا وستمائة ألف روبية في العام ، يجب الاستمرار في دفعها للنواب

<sup>(\*)</sup> أي المقاطعة أو الولاية ٠

<sup>(</sup>۱) غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ۲ ، ص ٧٨٨ ، ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٧١ .

الحالي وأفراد أسرته ، شريطة أن يخفع ذلك الدفع لإجراءات تصفية الديون"(١).

إن ما حدث في بنغال ، حدث في الأقاليم الهندية الآخرى التي وقعت واحدة بعد الآخرى تحت سيطرة شركة الهند الشرقية الإنجليزية التي تابعت الاتجاربعروشها وحكامها وتحويل هوًلاء الحكام إلى موظفين لديها واعتبار مناصبهم شاغلسرة إذا شعرت الشركة أن بقاءهم لايفيدها في شيء .

في أوده الإمارة المجاورة لإقليم بنغال ، رأينا أن حاكمها الوزير شجاع الدولة انهزم أمام قوات الشركة ثم استسلم لشروطها ، وقبل أن يدفع لها مبلغا قدره خمسة ملايين روبية وأن يتنازل عن أجزاء من أراضيه ، ومقابل ذلك اعترفت الشركة به حاكما على أوده (٢)، وبعد وفاته في يوم الخميس الثاني والعشرين من ذي القعدة عام ١٨٨٨ه / يناير ١٧٧٥م ، تخوف ابنه محمد يحي ميرزا أمانيي أن ينازعه في خلافة أبيه أحد من أفراد الأسرة الحاكمة ، فاتصل بالمندوب الإنجليزي طالبا منه الإسراع قي إجلاسه على خلافة أبيه ، إلا أن الإنجليز طلبوا منه التريث والتأني ، ولكن ميرزا أماني ألح عليهم في تنفيذ طلبه واعدا إياهم بدفعهمم مبالغ كبيرة ، فقبل الإنجليز عندئذ بإجلاسه على حكم أوده وأعلنوا عن ذلك في الملأ ، قبل أن ينتهي كبار رجالات الإمارة عن إجراءات تدفين شجاع الدولية (٢)

K.K.Katta: F.W.I.H. Correspondence, Vol.XII, (1) (1793-1795), pp.294-295.

 <sup>(</sup>۲) غلام حسین خان طباطبائی: سیر المتأخرین ، ج ۲ ، ص ۷۷۰ ،
 میر غلام محمد غبار: أفغانستان درمسیر تاریخ ، ص ۶۱۸ ۰

 <sup>(</sup>٣) غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ٣ ، ص ٩٤١ ،
 ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٩٦ .

وامتد النفوذ الإنجليزي في جميع مجالات الإمارة، وأصبح ميرزا أماني الذي لقـب نفسه بآصف الدولة يأتمر بأمر المندوب الإنجليزي الذي كان المرجع لحل الأم ور وعقدها ، وأقنعه أن يتنازل للشركة عن منطقة بنارس التي كانت إيراداتها إلى خزانة الإمارة تصل إلى عشرة ملايين روبية في العام ، ووصل استسلام آصف الدولية لإرادة الشركة الإنجليزية إلى الحد الذي أعلن أمام حشد من أتباعه بأن المندوب الإنجليزي أخوه والمتصرف في شئونه بكامل الصلاحيات ، ويجب على الجميع أن يطيعوه في كل ما يأمرهم (١)، ولقد نزع عن جنوده السلاح خوفا من أن يثوروا عليه، ولما رفض محبوب علي خان أحد كبار قادته نزع السلاح عن القوات التي تحت إمرتـــه، تكفلت القوات الإنجليزية تنفيذ ذلك بالقوة حيث خدعوا محبوب علي خان بإجـــراء لقاء ودي معه ، ثم باغتوا القوات الموالية له وجردوها عن السلاح . وكان مــن نتيجة إطلاق أيدي الإنجليز في جميع شئون الإمارة ومجالاتها الحيوية ، أن قـــام الإنجليز بنهب كل ماوصلت إليه أيديهم وأصبحت عاصمة أوده التي كانت تضاهـــي دهلي في سابق عهدها ، أصبحت أشبه ببلدة مهجورة غير معمورة ، بعد أن غادرها الشرفاء والفضلاء والتجار والحرفيون (٢)، وكان لطول المدة التي قضاها آصف الدولة على رأس الإمارة ( ١١٨٨ه - ١٢١٢ه / ١٧٧٥ - ١٧٩٧م ) أثره الكبير فـــي القضاء على أية معارضة للسيطرة الإنجليزية ، وبعد وفاته في عام ١٢١٢هـ/١٧٩٧ م خلفه ابنه وزير علي خان ، ولم يمض على تنصيبه عدة شهور حتى عزله حاكم عــام الشركة السير جان شور ( ١٢٠٧ - ١٢٢٢ ه / ١٧٩٣ - ١٧٩٨ م ) باتهام أنه ليــس ابنا حقيقيا لوالده ، وساوم سعادت علي خان أخا آصف الدولة الذي قبل أن يوفر

<sup>(</sup>۱) غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ٣ ، ص ٩٤٣ - ٩٤٤ ٠

<sup>(</sup>٢) العصدر نفسه ، ص ٩٤٦ ـ ٩٤٧ ٠

للشركة مزيدا من المكاسب وأن يتنازل لها عن قلعة إله آباد المنيعة وأن يزيد في الخراج العقدم للشركة ، مقابل تنصيبه حاكما على أوده (۱) وظل مخلصيتا ومقدرا للإنجليز طوال الفترة التي قضاها على رأس الإمـــارة ( ۱۲۱۲ – ۱۲۲۹ه / ومقدرا للإنجليز طوال الفترة التي قضاها على رأس الإمــارة ( ۱۲۱۲ – ۱۲۹۹ه / ۱۷۹۸ – ۱۸۹۱ م) وأخذ منه الإنجليز امتيازات كثيرة وجعلوا أوده في عهده دولــة تابعة لهم تماما واستمر خلفاؤه تابعين للشركة الإنجليزية وموظفين لديها، على الرغم من الألقاب التي كانوا يحملونها، إلى أن جاء دلهوزيDalhousie حاكمــا عاما للشركة في الهند ( ۱۲۱۶ – ۱۲۷۱ه / ۱۸۶۱ – ۱۸۶۸ م ) وضم كثيرامن الإمارات الهندية إلى ممتلكات الشركة تطبيقا لقانون الشفور Doctrine of lapse الذي اشتهر باسمه على الرغم من أنه كان يعمل به قبله منذ قرن من الزمان تقريبا، وكان القانون الآنف الذكر يعطي الشركة الحق في الاستيلاء على كل إمارة يمـــوت أميرها من غير أن يعقب عقبا مباشرا ، ولم تكن للإمارات الهندية تسمح باختيار خليفة للأمراء المتوفين إلا بإذن من الشركة (۱۲)، ولكن الشركة لم تتقيد حتى بهذا القانون الذي سنته ، إذ أقدم دلهوزي إلى ظع واجد علي شاه آخر أمــراء أوده المنصيين من قبل الشركة والمخلصين المستسلمين لها ، ونفاه إلى كلكته وضــم

K.K.Datta F.W.I.H. Correspondence, Vol.VIII, (1) (1777-1781), p. 600.

ميررا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٨٢ ، إحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٦٢ ، مير غلام محمد غبار : افغانستان درمسير تاريخ ، ص ٤١٩ ٠

<sup>(</sup>٢) إحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٩٦،

V.D.Mahajan: India since 1526, part.II,p.193. میلادهار : تاریخ هند ، ص ۱٦٧

إمارته إلى أملاك الشركة ضما مباشرا ، وذلك في عام ١٢٧٢ه / ١٨٥٦م (١)٠

في پونة عاصمة الپيشوا زعيم المرهتيين الذين كانوا أصحاب السلط الفعلية في غرب الهند ووسطها ، استفلت الشركة الإنجليزية المنازعات الداخلية العائلية لمالح تجارتها بالعروش والحكام والتعرف على الأوضاع أكثر فأكثر ومسد نفوذ الشركة وتوسيع معتلكاتها شيئا فشيئا وكما رأينا في الفصل السابق فإنه بعد وفاة الپيشوا بالاجي راو Balaji Rao ( 1107 – 1178 / 1174 – 1771م) حدث نزاع في خلافته بين ابنه وشقيقه ، انتهى بقتل ابنه نراين راو —Narayan حدث نزاع في خلافته بين ابنه وشقيقه ، انتهى بقتل ابنه نراين راو ووتولي شقيقه ركهناتهه راو Raghunathrao على منصب الپيشوائيسة في پونه ، وهنا حدث نزاع بين أنمار رضيع نراين راو المقتول وبين ركهناتههراو الذي اتهم بالغدر في الوصول إلى زعامة پونه ، وبعد أن عجز المذكور عن الصعود والحفاظ على سلطته ، لجأ إلى الإنجليز في ميناء سورات طالبا مساعدتهم فسي إعادته إلى زعامة پونه ، وطبيعي أن يكون الإنجليز قد فرحوا عن هذا التطور والأوضاع التي كانوا يبحثون عنها ، فلبوا دون تردد طلب زعيم المرهته الهارب إليهم مقابل وعد بتنازله لهم عن ميناء سالست وبسين القريبة من بعبيء (٢)،

<sup>(</sup>۱) ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص٦٩٦ ، ، ٢٩٧ ـ ٢٩٧ ، إحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص٢٩٦ ـ ٢٩٧ ، مير غلام محمد غبار : أفغانستان درمسير تاريخ ، ص٤٢٠ ٠

<sup>(</sup>۲) منشي حسام الدين : شرح أحوال مرهته ، ق ه ب ، فلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج ۲ ، ص ۸۰۳ ، ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ۱۹۲ ، الحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ۲۵۳ ـ ۲۵۳، مير غلام محمد غبار : أفغانستان درمسير تاريخ ، ص ۲۲۲ .

ولكن في نفس الوقت قرروا أن يقفوا الى جانب من يؤمن لهم مكاسب أكثر ويتعهد بالابتعاد عن الفرنسيين ، وفي هذا الإطار أصدر هستنجز تعليماته إلى رئاســـة بعبي ً لتقديم العون العسكري لإعادة ركهناته راو ، وذلك في أوائل عام ١١٩٢ه / ١٧٧٨م ، كما أرسل لهذه المهمة قوات من بنغال إلا أن قوات بمبيء اشتبكت مصبع قوات المرهته قبل وصول قوات كلكته ، وانهزمت هزيمة نكراء وقبلت أن تعقد صلحا مع المرهته من موقف الضعف هذا ، إلا أن هستنجر أنكر عليها ذلك ورفض عقد الصلح وأمر قائد قوات كلكته التي كانت قد وصلت إلى ميناء سورات بمتابعة الحرب مع المرهته ، وهناك تمكن ذلك القائد بتوسط من ركهناتهه راو من كسب تأييـــــد Fath Gaekwar أحد قواد المرهته واعدا إياه بمنحه إمـارة فتح گاکوار كَجرات مقابل اشتراكه معه في حرب بني قومه ، وتقدمت القوات المشتركة للاستيلاء على أحمد آباد عاصمة كَجرات في أواخر عام ١١٩٣ه / ١٧٧٩ م وتمكنوا من الاستيلاء على قلعتها بعد عدة أيام من الاشتباكات، وأجلس فتح كَاكوار على عرشها، إلا أن زعماء المرهته في پونه وستاره أجروا معه اتصالات وتمكنوا من خلالها أن يقنعوه بترك التحالف مع الإنجليز مقابل اعترافهم بإمارته في كَجرات ،فاضطرت القصوات الإنجليزية للانسحاب والعودة إلى سورات بصعوبة بالغة استغرقت قرابة أربعين يوما (١).

لم يكن باستطاعة قوات بمبيء الاستمرار في محاربة المرهته بمفردها،ولـم يكن باستطاعة كلكلته إرسال المزيد من القوات إلى الساحل الفربي حيث تمكـن المرهته من قطع جميع طارق الإمدادات بين بنغال في الشرق ورئاسة بمبيء فــي

<sup>(</sup>۱) غلام حسين خان طباطبائي : سير المتأخرين ، ج۲ ، ص ۸۱۱ ، ۸۱۳ ، ۸۱۳ ، ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ۲۷۲ .

الغرب، ويبدو أن هزيمة قوات بمبيع وعدم تمكن قوات كلكته من حسم المعارك، قد رفع معنويات المرهته المعارضين للإنجليز وأقلق المتواطئين معهم ، ونرى أن حاكم برار المرهتي المنافس لحاكم بونه الراحل قد سمح قبل ذلك بعبور قوات كلكته عبر أراضيه (1)، ولكن في هذه العرة رفضت برار السماح بعبور القوات الإنجليزية القادمة من بنغال ، على الرغم من أن هستنجز قام بإرسال مبعوث خاص إلى حاكمها مع ثلاثمائة ألف روبية نقدا وتحف وهدايا أخرى من الحلي والمجوهرات والأقمشـة، وبذل المبعوث مجهوده لكسب موافقة الحاكم المرهتي ، إلا أنه رفض قبول مطالبب الإنجليز وذكر أن سلوك الإنجليز الغادر مع حكام بنفال وأوده خير درس لكل مسن يثق بعهودهم وصداقتهم ، بالإضافة إلى أنه يعتبر نفسه تابعا لكبار زعمـــاء المرهته في الدكن سلما وحربا ، ويكفي أنه لم يقم بمهاجمة بنفال وعظيم آباد مراعاة لعهود سابقة <sup>(٢)</sup>، ونظرا لهذا التغير في موقف حاكم برار، ونظرا لخطورة الأوضاع في الجنوب الهندي حيث بادر حيدر على حاكم ميسور بالهجوم على رئاســـة مدراس بدعم فرنسي ، تصالحت الشركة مع يونه وتخلت عن ركهناتهة راو الذي اختار العيش في كلكته (٣)، وبذلك فشلت محاولة الإنجليز الأولى في اختراق صفوف المرهته وتنصيب رجلهم المفضل على پونه ، ليعيدوا الكرة بعد القضاء على عدوهم الأخطر وهو السلطان تيپو سلطان ميسور ٠

لقد سنحت لشركة الهند الشرقية الإنجليزية فرصة التدخل في شئون پونــه ثانية ، في عهد الپيشوا باجي راو الثاني عهد الپيشوا باجي راو الثاني الثاني عهد الپيشوا باجي راو الثاني علم ١٢١٥ هـ / ١٨٠٠ م ولجاً إلــي

<sup>(</sup>۱) غلام حسین خان طباطبائی : سیر المتأخرین ، ج ۲ ، ص ۸۰۲ ۰

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ۸۲۰ ٠

<sup>(</sup>٣) منشي حسام الدين : شرح أحوال المرهته ، ق ٦ أ ٠

الإنجليز في بعبي طالبا مساعدتهم لإعادته إلى عاصمته پونه ، وقبل الإنجليز هذا الطلب مقابل تعهد باجي راو الثاني بأن يدخل مع الإنجليز في نظام الحلــــف التعاوني بعد إعادته إلى عرشه ، وتمكن الإنجليز في هذه العرة من الاستيلاء على پونه وإعادة حاكمها إليها واحكام سيطرتهم على عاصمة الپيشوا،كما ذكرنا فـي الفصل السابق ، وعلى الرغم من أن الپيشوا تضايق صدرا من تدخلات الإنجليـــز ومطالباتهم التي لم تعرف حدا ، وحاول التخلص منهم ودخل معهم في معــــارك دموية (۱)، إلا أن هذه المحاولة جاءت متأخرة بعد أن انفردت الشركة الإنجليزية بالعرهته المتنازعين فيما بينهم ، وبعد أن ساعد المرهته الإنجليز في القضاء على سلطنة ميسور المسلمة المجاهدة ، ولم يتمكن الإنجليز في النهاية من إحكام سيطرتهم على پونه فحسب ، بل وتمكنوا أيضا من القضاء على سلطة الإمـــارات المرهتيه الأخرى واحدة بعد الأخرى ، مستخدمين في ذلك وسائل متعددة ، منهـــا

<sup>(</sup>۱) واجد علي خان : كَلْشن جنك ، ق ٤٨ أ ، ٥٤ ب ، ٦٨ ب ٠

## عصو السكك الحديدية

من العوامل المهمة التي ساعدت شركة الهند الشرقية الإنجليزية في السيطرة على الهند والتحكم على مصيرها واستغلال مواردها وغزو أسواقها ، هي الإمكانات والتسهيلات التي وفرتها لها الثورة الصناعية في مجالات المواصلات ووسائل النقل والاتصالات والإنتاج، وتسخير هذه الإمكانات في استعمار الهند وقهر الرافضيلين لهذا الاستعمار من أبناء الهند .

في الحقيقة جائت هذه الثورة الصناعية على حساب ثروات الهند ورخـــاء شعبها ، سواء في نشأتها أو في نموها وتطورها وتنوع مجالاتها وانعكاساتها وذلك بفضل نشاطات شركة الهند الشرقية الإنجليزية التي لم تعرف الملل والياس وتحدت الصعاب إلى أن تحولت من الشركة التجارية التي تبحث عن لقمة عيش إلــى الشركة الدولة التي قهرت الإمارات الهندية واحدة بعد الآخرى ، مستولية علـــى شرواتها وكنوزها ومواردها٠

كما رأينا في الفصول السابقة ، كانت شركة الهند الشرقية الإنجليزيـة، تقوم بنشاطاتها بحذر من مراكزها الصغيرة التي تأسست في بعض المناطق الساحلية، إلى أن جائت موقعة پلاسي ١١٧٠ ه / ١٧٥٧م وانتصرت فيها الشركة على حاكم بنغال واستولت نتيجة لذلك على نواحي وسيعة في تلك الولاية ، ثم تمكنت خلال سـنوات قليلة من أن تخفع لسيادتها بنغال وبهار وأوريسه والسواحل الشرقية ، لتأخذها قاعدة لتقدمها إلى سائر المناطق الهندية ٠

كانت بنغال من أغنى الأقاليم الهندية ، إلا أنها بعد أن وقعت تحت سيطرة الشركة ، أصبحت بمرور الأعوام من أفقر الأقاليم ، وذلك بسبب نهب ثرواتها بواسطة الإنجليز ونقل هذه الثروات إلى لندن لتنعش اقتصاديات إنجلترا وتساهم

في قيام ثورتها الصناعية التي جائت متزامنة مع القحط الرهيب الذي أصاب بنغال وذهب ضحيته ثلث سكانها وذلك في عام ١١٨٤ه / ١٧٧٠ م الذي يعتبر بداية لتلك الثورة الصناعية في مراحلها الأولى (١).

كانت شركة الهند الشرقية الإنجليزية قد تأسست في الأصل لفرض استيـــراد السلع الشرقية إلى أوربا ، وكانت نشاطاتها التجارية في مراحلها الأولى تتركر في نقل البضائع الهندية من النسيج والتوابل وغيرها من السلع التي كان الإقبال عليها شديدا في أسواق أوربا ، ولكن مع تطور فنون الصناعة في إنجلترا، بـدأت أسواقها تسد أبوابها أمام السلع الهندية لتحل محلها البضائع الإنجليزية ، بل وأكثر من ذلك أخذت الشركة تفتح أسواق الهند أمام تلك البضائع التي استوردتها من إنجلترا ، وأصدر البرلمان الإنجليزي قرارات تمنع الشركة من استيراد البضائع الهندية إلى إنجلترا ، ولما كانت الشركة تحتكر تجارة الهند، ترك ذلك المنع أثره في الأسواق الآخرى أيضا (٢).

كانت الخطوة التالية إيجاد الموانع أمام الصناعات الهندية ومطــاردة منتاجتها في الأسواق الهندية الداخلية وفتح المجال أمام المنتجات الإنجليزيـة ونتيجة لذلك قضى على صناعع النسيج الهندية، وتضررت من جراء ذلك الأعـــداد

<sup>(</sup>۱) جواهر لعل نهرو: کشف هند ، ج ۲ ، ص ۶۹۳ ، هرو : کشف هند ، ج ۲ ، ص ۶۹۳ ، هرو : کشف هند ، ج ۲ ، ص ۶۹۳ ، هنري و • ليتل فيلد : تاريخ أوربا ،ط۲ ،تهران ،شرکت انتشارات علمی وفره اکتار تاريخ أوربا ،ط۲ ،تهران ،شرکت انتشارات علمی وفره اکتار تاريخ أوربا ،ط۲ ، تاريخ أوربا

۲) جو اهر لعل نهرو : کشف هند ، ج ۲ ، ص ۱۹۶۶ ـ ه ۹۶ ، ۲ ، ۷.A.Smith : The Oxford History of India, p.641.

الكبيرة من النساجين والحرفيين وأهل الصناعات المختلفة في بنغال وبهار ، شم توالت هذه الإجراءات في سائر مناطق الهند مصاحبة تقدم الشركة الإنجليزية في أنحاء الهند المختلفة ، ومدمرة صناعات الهند المختلفة كتصنيع السفن والتعدين وتصنيع الرنجاج والورق وغيره وطبيعي أن لاتصمد الصناعات اليدوية القديمة أمام الفنون الصناعية الجديدة ، خاصة وأن تلك الصناعات اليدوية وقعت تحت ففووط سياسية واقتصادية ، ولم تبذل أية محاولة لاستخدام الفنون الصناعية الجديدة وأدواتها في الهند ، بل كان الإنجليز يحاولون أن لايسمحوا بانتشار الصنائو في الهند ، وبذلك توقف النمو الاقتصادي الهندي بقطع الطريق أمام تطويل الصناعات والتحكم على موارد البلاد وأسواقها لصالح مخططات الشركة الاستغلالية ، ونتيجة لذلك ظهر هناك فراغ في التسويق ملأته المنتجات الإنجليزية الصناعية ، وتسبب هذا الوضع في ازدياد البطالة السريع ، وانتشار مزيد من الفقر فيلسي أوساط الهنود ، وتحويل الهند إلى مستودع للمواد الخام لإنجلترا الصناعيسة ،

إن انحلال الحرفيين والصناعيين ، أدى إلى حدوث البطالة على نسبة كبيرة جدا ، وأصبح مئات الألوف من الذين كانوا يشتغلون في الحرف والصناعات المختلفة ، أصبحوا مهددين بالموت بعد أن عجزوا عن توفير ما يسد رمقهم ، ولقد مـــات الكثيرون منهم ، وحتى أن اللورد بنتنك William Bentinck حاكــم عام الشركة ( ١٨٣٤ – ١٢٥٠ ه / ١٨٣٨ م ) اعترف في عام ١٢٥٠ه / ١٨٣٤ م

<sup>(</sup>۱) جواهر لعل نهرو ; کشف هند ، ج ۲ ، ص ۶۹۵ ،

V.A. Smith: The Oxford History of India, pp.641-643.

خلال إحدى تقاريره بأن تاريخ العمل والتجارة لم يشهد مثيلا لهذا البوس والشقاء، وأن سهول الهند قد ابيضت من عظام نساجي القطن (۱)، وعلى الرغم من ذلك كان أعداد هولاء الذين يفقدون أعمالهم في تزايد مستمر بسبب تقدم هذه السياسية الإنجليزية إلى المناطق النائية ، واضطروا للالتجاء إلى الأرض والزراعة التي كانت تستوعب أعدادا كافية من المزارعين ولم تكن تتسع للمزيد ، فكان التجاء وكانت تستوعب أعدادا كافية من المزارعين ولم تكن تتسع للمزيد ، فكان التجاء ولاء إلى الأرض ، عبئا ثقيلا على الزراعة ، وفقرا فزيدا للبلاد ، واستميرازا لتزايد الفجوة بين نسبة الزراعة والصناعة ، لأنه بالقضاء على الصناعات والحرف لم يبق أمام الناس إلا التوجه إلى الأرض والزراعة والعودة إلى الحياة الريفية، حتى ذكر أنه في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي كان هناك ٥٥ لا من سكان الهند يرتزقون من الزراعة ، وارتفعت هذه النسبة في

ر۱) جو اهر لعل نهرو: کشف هند ، ج ۲ ، ص ۱۹۵ – ۶۹۱ ، Sed Moinul: The Great revolution of 1857, Carachi, Pakistan Society, 1968,p.19

<sup>(</sup>٢) جواهر لعل نهرو : كشف هند ، ج ٢ ، ص ٤٩٦ ٠

كان اهتمام الشركة الأساسي موجها لجمع أكبر قدر من الثروات الهنديــــة ومنح أكبر قدر من الفوائد للسادة أصحاب الأسهم ، ولم تكن الشركة تعير اهتماما ولمن أكبر قدر من الفوائد للسادة أصحاب الأسهم ، ولم تكن الشركة تعير اهتماما ولن مجالات العواصلات والتعليم والصحة وإنشاء المستشفيات وما إلى ذلك ، ولكن بعد أن بدأ الإنجليز في جمع الموار الخام وتسويق المنتجات الإنجليزية الصناعية اتخذوا سياسة جديدة تجاه تطوير وسائل النقل والاتصالات ، بحيث تسهل عليهــم استغلال الهند الاقتصادي بربط سواحل الهند بمدنها وأريافها، خاصة بعد أن لــم يبق في المدن ما ينهبونه ، وان كانت بقيت هناك مدن ، بعد أن خلت من التجــار والصناع والحرفيين ، بالإضافة إلى أن ربط سواحل الهند بمدنها الداخلية ، كان يفيدهم في إحكام سيطرتهم السياسية ودعم خطواتهم العسكرية ، ومن هنا جـــاء التفكير في إنشاء شبكات من السكك الحديدية والطرق البرية ، عـلاوة إلى تطوير الملاحة البحرية والنهرية بإدخال السفن البخارية في هذا المجال .

على السواحل الهندية أنشئت مدن جديدة لتنشيط التجارة الخارجية،وكانت هذه العدن مثل بعبيء وكلكته ومدراس وكراتشي تقوم بجمع العواد الخام كالقطن بغرض تصديرها إلى خارج الهند ، كما كانت تتلقى في العقابل البضائع والمنتجات الصناعية ، وخاصة الإنجليزية منها، لتوزيعها في أسواق الهند (1)، ومن هناكانت هذه العدن تختلف اختلافا كبيرا عن العدن الكبيرة التي ظهرت في الغرب مثلل ليوربول Liverpool ومانشستر Manchester وبيرمنغهام عيث كانت هذه العدن الأوربية الكبيرة مراكز صناعية وإنتاجية بمصانعها الضخمة أو كانت موانيء لتصدير السلع المصنوعة إلى الخارج ، في حين لم تكن العدن

<sup>(</sup>۱) جواهر لعل نهرو : نكاهي به تاريخ جهان ، ج ۲ ، ص ۸۱۶ ٠

البهندية الجديدة تنتج شيئا ، غير كونها مستودعات ومرافي الصالح المبادلات التجازية الإنجليزية وكانت الضرورات الاستعمارية تحتم ربط هذه المدن الساحلية بداخل البهند ، لتتمكن من جمع المواد الخام وإرسالها إلى الخارج ، وتقوم في نفس الوقت بتوزيع وتسويق السلع الإنجليزية المستوردة في داخل البهند، ومن هناظهرت الحاجة إلى إنشاء الطرق ثم إنشاء السكك الحديدية ، لتسهيل اتصال المدن الساحلية بداخل البهند ومراكزها الإدارية ، وقد تم إنشاء أول خط حديدي هندي في بعبيء عام ١٢٦٩ه / ١٨٥٣ م ثم توالى تعديده إلى سائر المدن الساحلييية المهنة وكذلك إلى المدن الداخلية ليدعم السيطرة الإنجليزية ويسهل استفلل البهند واستعمارها مدنا وأريافا ، وذلك في النصف الثاني من القرن الثالث عشر البهند واستعمارها مدنا وأريافا ، وذلك في النصف الثاني من القرن الثالث عشر البهندي / التاسع عشر الميلادي الذي أطلق عليه عصر السكك الحديدية (۱).

في البداية كانت البضائع الأجنبية تستورد إلى العواني والعدن الساحلية وتوزع وتستهلك في العناطق القريبة لهذه العدن ، ولكن بعد إنشاء الطرق والسكك الحديدية ، تقدمت هذه البضائع أكثر فأكثر إلى داخل الهند لتغزو أسواق العدن والأرياف وتلاحق وتطرد الصناعيين والحرفيين من الأرياف والعناطق النائية أيضا، وبانتشار البضائع الإنجليزية في أرجاء الهند عبر الطرق والسكك الحديدية ،وعلى الأخص انتشار الأقعشة الإنجليزية ، اختفت الصناعات اليدوية الهندية التي كان يشتغل فيها ملايين الحرفيين والعمال من الهنود (٢).

 $(\Upsilon)$ 

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه ، ص ۸۱۵ ،

V.D.Mahajan: India since 1526, part.II, p.155. روبیر شنیرب: تاریخ الحضارات العام، ۲۵، بیروت منشورات عویدات، ۱۹۹۹م، ص۱۷۹۰

V.A.Smith: The Oxford History of India, pp.643-644. جواهر لعل نهرو : نكاهي به تاريخ جهان ، ج ۲ ، ص ۸۰۹

على الرغم من انحطاطها السياسي ، كانت الهند تمتلك ثروات كبيرة،وكانت هناك صناعات متنوعة وكثيرة تصدر منتوجاتها إلى مختلف بلدان العالم ، وكانت مدينة داكا Dacca شهيرة في منسوجاتها وكانت تصدر الأقمشة بكميات كبيت رة ، وكانت حياة المدينة في الهند تنمو وتتسع إلى جانب الأرياف والحياة الزراعية، وفي المدن الهندية كانت توجد معامل يشتغل فيها الصناع والمهنيون بطريق ــة جماعية ، وفي بعض هذه المعامل كان يشتغل مائة شخص وأكثر ، إلا أن هذه الصناعات توقفت عن العمل بعد أن فقدت أسواقها الداخلية والخارجية أمام هجوم البضائع الانجليزية ومنتوجات مصانعها الضخمة في عصر الميكنة الأغزز إنتاجا والأرخيص ثمنا من الصناعات اليدوية ، وكذلك بسبب منع استيراد المنسوجات الهندية إلى إنجلترا وبالتالي إلى سائر الأسواق ، وتشجيع مقاطعة البضائع الهندية، في حيين كان أي عمل من هذا النوع ضد المنسوجات الإنجليزية في الهند يستوجب السجن (1) وكما أشرنا كان لعصر السكك الحديدية الدور العهم في القضاء على الصناعات الهندية بعد أن ربط الخط الحديدي المدن بعضها ببعض مخترقا أرياف الهنــــد ومناطقها النائية ، ومجمعا مواد خامها وموزعا البضائع الإنجليزية في أسواقها ومحكما السيطرة الإنجليزية على جميع الهند ٠

في نفس الفترة ، شرعت شركة الهند الشرقية الإنجليزية في إنشاء الخطوط الملاحية البخارية في أنهار الهند الكبرى<sup>(٢)</sup>، بعد أن حلت البواخر محل السفن

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسته ، ص ۸۰۷ ۰

<sup>(</sup>٢) محمد بيرم الخامس التونسي : صفوة الإعتباربمستودع الامصاري الاقطار القاهرة المطبعة الاعلامية بمصر ١٣٠٢ه ، ص ١١٠ عبد العزيز سليمان نوار : تاريخ العرب الحديث جا، القاهرة ، الشركة المصرية للطباعة والنشر ، ١٩٧٦ ، ص ١٥٣ ٠ أحمد محمود الساداتي : تاريخ الدول الإسلامية بآسيا وحضارتها ، ص ٩٩ ٠

الشراعية في العمل بين الجزر البريطانية وبين إنجلترا وأوربا وأثبتت نجاحها، وكان هذا التطور في مجال المواصلات في الهند عاملا مهما آخر في تمكن الشركـــة من تنظيم ابتزاز ثروات شبه القارة الهندية ، وإحكام سيطرتها على أراضي الهند المترامية الأطراف ٠

كذلك أخذت الخدمة البرقية في الهند في الانتشار منذ عام ١٢٥٥ه / ١٨٣٩م حيث وضع لأول مرة سلك على ضفتي نهر هوجلي للربط بين شطري كلكته برقيا، واستمرت هذه الوسيلة الاتصالية في الانتشار لربط بعض المدن الهندية ببعضها، ولم يحلل عام ١٢٧٢ه / ١٨٥٦ م حتى كانت هذه الخطوط البرقية تغطي ٤٥٠٠ ميلا (١)، وذلك في إطار السياسة الإنجليزية الرامية إلى التحكم التام في مصير الهند وتلقيي

<sup>(</sup>۱) محمد بيرم الخامس التونسي : صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار، ج١، ص١٧ ،

عبد العزيز عبد الغني إبراهيم: سياسة الأمن لحكومة الهندفي الخليج العربيي الرياض، مطبوعات دار الملك عبد العزيز،١٤٠٢ه/١٤٠٨م، ص ١٩٢٠ . شيلادهار : تاريخ هند ، ص ١٧٨ ،

عبدالحي الحسني : الهند في العهد الإسلامي ، ص ٢٩١ ٠

التنصير

كان التنصير مصاحبا للاستعمار الأوربي ومساعدا له أينما حل وسيطر، إلا أن نسبة نجاح المنصرين تختلف من قطر إلى آخر ، وعلى الععوم فان نجاحهم فيالبلدان الإسلامية المستعمرة كان متواضعا جدا وذلك بسبب رسوخ الديانة الإسلامية التصيية التصيح حصنت الشعوب المسلمة وأعطتها المناعة ضد المخططات التنصيرية وما شاكلتها، إلا أن المنصرين كانوا دائما يبحثون عن ثغرات يتسللون من خلالها لإشارة المشاكل للمسلمين ، كإثارتهم الأقليات الموجودة في العالم الإسلامي ، وأما في شبه القارة الهندية التي حكمه المسلمين المسلمين المنصرون يجدون لهم مجالا واسعا لإشارة ضفائن الأغلبية الهندوكية ضد المسلمين الذين اغتصب منهم الاستعمار حكم الهند ، بعد أن تهاونوا في القيام بواجبهم نحو الدعوة الإسلامية ، ورضوا أن يكونوا أقلية في مجتمع حكموه لقرون متوالية .

ترجع بدايات النشاط التنصيري في الدولة المغولية في الهند إلى عصــر السلطان جلال الدين أكبر ( ٩٦٣ – ١٠١٤ه/ ١٥٥٦ – ١٦٠٥م ) أشهر سلاطين الدولــة السلطان جلال الدين أكبر ( عصره عصر السيادة البرتغالية في المياه الهندية .

في عام ٩٨٠ ه / ١٥٧٢م أصبح السلطان أكبر على مرأى من الأسطول البرتغالي بعد أن ضم إلى دولته ولاية كُجرات المطلة على الساحل الغربي للهند ، وباشــر إخضاع قلعة سورات الساحلية التي كانت قد أنشئت وحصنت للتصدي ضد البرتغاليين الذين كانوا يلحقون أنواع الآذى بالمسلمين (1)، ويقومون بأعمال القرصنة ضــد

<sup>(</sup>۱) نظام الدین أحمد الهروي : طبقات أكبري ، ص ۳۰۰ ، محمد شریف : إقبال نامهٔ جهانگیري ، ج ۲ ، ص ۲۵۷ ،

V.A.Smith: Akber the Great Mogul, pp.80-81.

V.D.Mahajan: Mughal Rule in India, p.82.

الحجاج والتجار بدافع من الحقد الصليبي والجشع الاستعماري ، وعلى الرغم من أن الدولة المغولية في عهد قوتها كانت هي القوة المسيطرة الضاربة في بر الهند ، والا أنها كانت واستمرت ضعيفة ومتخلفة في البحر والمعارك البحرية ووسائلها، وعانت ومن هنا مدت يد الحاجة إلى البرتغاليين كي لايتعرضوا لحجاجها وتجارها، وعانت في ذلك الكثير ، على درجة أنه في عام ٩٨٣ه / ١٥٧٥م أفتى عبدالله سلطان پوري كبير العلماء في الدولة بعدم فرضية الحج على الهنود، بسبب سيطرة البرتغاليين على الطريق البحري وضرورة الاستئذان منهم ودفع الرسوم إليهم مما يعني قبول الذل والخفوع لولايتهم (١).

هكذا كانت بداية العلاقات بين الدولة المغولية في الهند والوجــــود البرتغالي في المهند وفعوا التنصير البرتغاليين كانوا قد وضعوا التنصير ضمن أوليات مخططاتهم ، واتبعوا في ذلك وسائل البطش والقهر .

لقد تطورت العلاقة بين البرتغاليين والدولة المغولية ، بعد أن أبدى السلطان أكبر رغبته في التعرف على معارف حكام كووه ومعتقداته الدينية ، وبدأ تردد البرتغاليين إلى محافله منذ عام ( ٩٨٣ هـ / ١٥٧٥م ) حيث اشترك بعض من قساوستهم في المناقشات التي كان السلطان يقيمها بين أتباع الأديان والمذاهب المختلفة (٢)، مما شجع البرتغاليين أن يطمعوا في تنصير أكبر نفسه ، فقاموا بإرسال بعثات تنصيرية متعددة ، منها ما أرسلوه في علم المرتفالية الآبرودلفو Rodolfo والآب مونسرات المناقشات الآديات المناقشات الأمهر ١٥٨٠م برئاسة الآبرودلفو Rodolfo والآب مونسرات

<sup>(</sup>۱) عبدالقادر بدایونی : منتخب التواریخ ، ص ۲۰۱ - ۲۰۲ ۰

<sup>(</sup>٢) أبو الفضل علامي : أكبر نامه ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ٠

وقابل السلطان الإرسالية بالترحاب وسمح لهم ببناء كنيسة في مدينة آكرهالعاصمة، كما أجلس ابنه الأمير مراد عند هولاء ليتعلم منهم دروسا، إلا أن أعضاء الأرسالية لم يلبثوا أن شعروا بخيبة أمل ، لأن السلطان لم يكن غنيمة سهلة ، وبعـد أن قاموا ثلاث سنوات في بلاط أكبر عادوا إلى كُووه نها ون أن يحققوا أهدافهم (١)، والا أن البرتغاليين واصلوا إرسال مثل هذه البعثات بين حين وآخر على أمــل ًان ينجحوا في نشر النصرانية داخل الدولة المغولية في الهند ، ولكن هذه الإرساليات لم تحرر نجاحا في التنصير ، إلا أنها كانت تتمكن من الحصول على إذن ببنــاء الكنائس في بعض الأقاليم الهندية المغولية ، وكذلك السماح لهابالنشاط التنصيري، وتطورت العلاقة بين الجانبين إلى أن بعث السلطان أكبر برسالة ودية السسمى فردناند الثاني ملك أسبانيا والبرتغال في شهر ربيع الأول عام ٩٩٠ ه / ابريل ١٥٨٢ م ، وعلى الرغم من أنه لم يتأكد وصول الرسالة إلى فردنانـــد ، إلا أن محتوياتها تتضمن مخاطبة ملك أسبانيا والبرتغال ب" محيي المراسم العيسوية " كما تتضمن مطالبته بإرسال التوارة والإنجيل والربور المترجم إلى العربية أو الفارسية إذا تيسر ذلك (٢)، مما يشير إلى انفتاح السلطان أكبر أمام مختليف المعتقدات والثقافات، وهو ما شجع الأوربيين للتوجه إلى الهند تجارا ومنصُّين وهذا في الوقت الذي لم يكن الكاثوليكي الأوربي يتحمل البروتستانتي الأوربي في الدول الأوربية ٠

<sup>(</sup>۱) جمال الدين الشيال: تاريخ دولة أباطرة المغول الإسلامية في الهند، ص ٩١-٩٢ ٠

بدايوني: منتف التواريخ ، ص ٢٢٣ ،

V.A.Smith: The Oxford History of India, p.347.

<sup>(</sup>۲) عبدالصمد أفضل محمد مكاتبات علامي، لكنهو، ثول كشور، ۱۲۸۰ه ، ٥٠ ٧٧ م ٧٠

والقصة هي أن في عهد السلطان شاه جهان ( ١٠٣٧ - ١٠٣٩ م ١٠٣١ - ١٦٥٩ م) وقع مجموعة من البرتغاليين الرجال والنساء في أسر قدوات الدولة المغولية، فوزعوا على سيدات البلاط إماءًا وعبيدا ، وكانت إحدى الأسيرات تسمى جليانا التي اعتقت في مرض موت سيدتها، فرحلت مع أمها إلى القس أنتون منكلياون الذي كان مقيما في دهلي ، وهنا قفت فترة من الوقت في صحبة هذا القس الذي زوجها إلى مقيما في دهلي ، وهنا قفت فترة من الوقت في صحبة هذا القس الذي زوجها إلى رجل من الإفرنج ، واتفق أن مات زوجها في إحدى المعارك ، فحاولت جليانا الأرملة في عهد أورنگزيب ( ١٠٦ه – ١١١٨ه / ١٦٥٩م – ١٢٠٧م ) أن تصبح خدامة فلسلي البلاط ، ونجحت في محاولتها تلك حيث أصبحت خدامة لدى زوجة أورنگزيب أم محصد معظم بهادر شاه حيث نالت إعجابهما وتحسينهما لها (١)، وحدث أن بغى بهادر شاه فد أبيه أورنگزيب الذي تمكن من هزيمته واعتقاله وسجنه هو وأمه ، كما أمر بفعل جميع الخدمة من خدمتهما فأبعدت عنهما جليانا، وبعد فترة سمح السلطان بأن تقوم جارية بخدمتهما، حيث نجحت جليانا مرة أخرى بالفوز لهذه المهمية ، بأن تقوم جارية بخدمتهما، حيث نجحت جليانا مرة أخرى بالفوز لهذه المهمية ، بأن تقوم جارية النصرانية البرتغالية من كسب عطف بهادر شاه وأمه لها، بدرجة أن بهادر شاه تعهد بأنه إذا رحل أورنگزيب عن هذه الدنيا وتعكن هو من بدرجة أن بهادر شاه تعهد بأنه إذا رحل أورنگزيب عن هذه الدنيا وتعكن هو من

<sup>(</sup>۱) كستبن برويت: أحوال بي بي جليانا ، ق ٤ أ ـ ٤ ب٠

الجلوس على العرش، فإنه سوف لن يرد أي طلب من جليانا ، وستكون مرتبتها فوق جميع الأمراء والمقربين ، وحدث أن تولى بهادر شاه حكم الدولة المغولية (١١١٩ - ١١٢٤ ه / ١٧٠٧ - ١٧١٢م ) بعد وفاة والده وإثر معارك دامية مـــع واخوته ، فأوفى بما وعد لجليانا ، حيث لم يكن يرد لها أي طلب ، وقد وصليت منزلتها إلى الحد الذي كان كبار القواد يمشون في ركابها مشيا على أقدامهم (١) وتمكنت من المحافظة على منزلتها في أيام حكم خلفاء بهادر شاه حتى أوائل عهد السلطان محمد شاه ( 1171 – 1171 ه / 1719 – 1784 م ) الذي أجلس على العـرش بواسطة الأمراء المتغلبين ، وكانت أمه في غاية الهم والقلق خوفا على ابنها من أن يكون مصيره هو ما أصاب من سبقه من السلاطين الضعاف البائسين ، فطلبت مـن جليانا أن تقوم بتقديم النذور إلى أوليائها لسلامة ابنها من يد المتغلبين الظالمين ، فطمأنتها السيدة النصرانية البرتغالية قائلة لها : " إن اســـم محمد شاه هو محمد يحي ، وعليها أن تسلم ابنها في حماية يوحنا ورعايته، لأنه هو الذي يتولى حفظه ، وإذا تمكن محمد شاه من الاستقلال والتفرد بالسلطة،فعليها أن تقدم نذرا ليوحنا ، فرضيت أم السلطان بهذا العرض وتعهدت بالوفاء به " (٢)، وحدث أن تنازع الأمراء فيما بينهم وقض على الأخوين حسين علي خان وعبدالله خان اللذين كانا مسيطرين على شئون الدولة وكان يخشى منهما على محمد شاه الـذي زاد في قرب جليانا ومرتبتها، كما وفيت أمه بآداء النذر ليوحنا ، ولقد توفيت السيدة النصرانية البرتغالية في بداية حكم محمد شاه ، وخلفتها في البـــلاط إحدى قريباتها المسماة بسكوله والمعروفة بجلينا، واستمرت هي الأخرى في لعـب

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ، ق ه آ ـ ۸ أ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ق ۹ ب ، ١٠ آ ٠

دور سلفها إلى أن توفيت في أيام حكم عالمكير الثاني(١١٦٧هـ/١٥٤/١٥٩م)(١)

ترجع هذه القصة إلى فترة تعد من أحلك الفترات في تاريخ الدولة المغولية في الهند ، وذلك بسبب المنازعات الدامية التي كانت تقوم على وراثة العسرش إشر وفاة كل سلطان ، وكانت لهذه المنازعات أكبر الأثر في إضعاف الدولة وسلطتها المركزية ، وبالتالي في تعهيد الطريق أمام السيطرة الإنجليزية ، ولايستبعد أن تكون لمثل هذه الأيدي التنصيرية التي تسللت إلى البلاط دورها في حياكة المؤامسرات وضرب الأسرة الحاكمة بعضها ببعض ، خاصة أن المنصرين دائما يستخدمون النصرانيات ولطافتهن في تنفيذ مخططاتهم أو التعهيد لها ، وقد رأينا أن السيدة المذكسورة قضت بعض الوقت عند أحد القساوسة ثم بذلت محاولاتها للالتحاق في سلك خدمسة البلاط ونجحت في ذلك ، مما يزيد الاحتمال بانها قد دخلت هذه الخدمة بناء على تعليمات القساوسة المنصرين وأنها كانت تقوم بتنفيذ ما كلفت به ، وهو إثسارة الفتن والفغائن في البلاط ، والتشويش على عقائد نساء القصر ورجاله ، وهسو الفتن والفغائن في البلاط ، والتشويش على عقائد نساء القصر ورجاله ، وهسوالله المنزاه في تقديم النذر ليوحنا ، في حين لايجوز في شريعة الإسلام أن تقدم النذور

وان اشارة الفتن بين المسلمين وإضعاف سلطتهم والتشويش على عقائدهـم والتشويش على عقائدهـم يعتبر أكبر نجاح للتنصير ، لأنه من الصعب جدا على المنصرين أن يتمكنوا مـن تنصير المسلم، ولو كان مسلما تقليديا، وذلك لفطرية الإسلام وبعده عن التعقيدات، فنراهم يبحثون عن نجاحهم في اتباع طرق قد تجعل المسلم يبتعد عن العقيــدة الإسلامية الصحيحة دون أن يشعر بذلك ، خاصة في مجتمع ملي وبمختلف العقائـد

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ، ق ۱۱ آ ٠

والأديان والمذاهب والعادات، والملل والنحل، والثقافات والحضارات، وما يتركه كل ذلك من تأثير في سلوكيات الناس وأفكارهم ومعتقداتهم، وعلى الأخص في غياب التوعية والتوجيه السليم، وتهاون الحكام والعلماء في أداء واجبهم تجاه نشر الدعوة الإسلامية الصحيحة .

في عهد سيطرة شركة الهند الشرقية الإنجليزية ، زاد النشاط التنصيري مستخدما في ذلك المجالات المختلفة من تعليم وصحافة وصحة وغير ذلك - ولقد نشر المنصرون في أرجاء الهند في عهد الحاكم العام و لزلييي ( ١٢١٢ - ١٢١٩ه/ ١٧٩٨ - ١٨٠٥ م ) (1) وآخذ الإنجليز يتدخلون في عادات الهنود وعقائدهم وأمــور دينهم ، بعد أن كانوا في سابق أيامهم يتعاملون في هذا الجانب بحـذر حتـــى يجتنبوا الكره الذي تولد لدى الهنود ضد البرتغاليين الذين كانوا يتبعـــون أساليب البطش والسخرية ضد الذين يخالفونهم في المعتقدات، إلا أنَ الإنجليــــر بدأوا يسلكون مسلك البرتغاليين بعد أن رأوا أن الإمارات الهندية الوطنية تسقط أمامهم واحدة بعد الأخرى وأن الشركة أصبحت أقوى سلطة ، فساقوا مع جيوشه\_\_\_م المسلحة جيوشا من القساوسة والمنصرين ، إلا أنهم واجهوا نفورا ومقاومة حتىفي أوساط الجنود الذين أصبحوا تحت إمرتهم ، إذ ثار الجنود الهنود في عــــام ۱۲۲۱ ه/ ۱۸۰۱ م في ويلور Vellore من أعمال مدراس ردا للأعمال التنصيرية وزحفوا إلى القلعة التي كانت معتقلا لأبناء المجاهد الشهيد السلطان تيبــو، وقتلوا الحراس الإنجليز واستولوا على القلعة ، إلا أن الإنجليز قضوا على هــذا التمرد وعاقبوا المشاركين فيه ونقلوا أبناء السلطان تيبو إلى كلكته تخوفيا من أن يكون لبقائهم في تلك المنطقة تأثير في إثارة الهنود ضـــــد

<sup>(</sup>١) عبدالحي الحسني : الهند في العهد الإسلامي ، ص ٢٨٦ ٠

الإنجليز (١)، ولكن رغم وقوع هذه الأحداث، استمر المنصرون في مخططاتهم التنصيرية متمتعين بحماية الشركة ومحاولين إكراه الناس على الدخول في النصرانية ، مما Travancore في عهد الحاكم العام منتو Mento في عهد الحاكم العام منتو حيث دبر الهنود قتل المقيم الإنجليزي ، إلا أنه هرب من أيديهم فقتلوا ثلاثينن إنجليزيا ، وأدت هذه الأحداث إلى أن يناقش البرلمان الإنجليزي موضوع التنصيــر في الهند ، فتقرر تنظيم حركة التنصير بطريقة تخدم المصالح الإنجليزية ولاتثير مخاوف الهنود تجاه معتقداتهم الدينية ، وتقرر أيضا أن لايذهب إلى الهند مــن القساوسة إلا من حصل على تصريح بذلك ، وأن يتم تعيين قسيس أكبر يكون المرجع الأعلى لحركة التنصير وتقوم الخزينة الهندية بتغطية نفقاته (٢)، ومع ذلك لــم يكن القساوسة يخفون عداءهم وإهاناتهم لمعتقدات أهل الهند ، وكانوا يقومـون بالتوزيع المجاني للكتب والرسائل المحشوة بالطعن على أديان أهل الهنـــــد وزعمائهم الدينيين ، كما كانوا يذهبون إلى اجتماعات المسلمين والهندوس فيحماية السلطات الإنجليزية المستعمرة، ويعملون لتحقير عقائدهم دون مبالاة ، قاصديـــن بذلك حملهم على التدين بمذهب الإنجليز<sup>(٣)</sup>٠

<sup>(\*)</sup> منطقة في جنوب كيرالا Kerala بجنوب الهند .

<sup>(</sup>۱) راحسان حقي : تاريخ شبه الجريرة الهندية الباكستانية ، ص ۲۷۲ – ۲۷۳، (۱) V.A.Smith: The Oxford History of India, p.559.

<sup>(</sup>٢) وإحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٧٤ - ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٣) عبدالمنعم النمر: تاريخ الإسلام في الهند، ص ٤٠٠، محمد البهي: الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الفربي، ط٦، دار الفكررو ١٩٧٣م، ص ٤٠٠ ع ٠٠

لقد استخدم التنصير الطباعة والصحافة والتعليم لتنفيذ مقاصدة ، وقام القساس بإنشاء أول مطبعة أهلية في مدينة سرامپور Serampore ، كما قاموا بإصدار أول صحيفة إنجليزية وأول مجلة شهرية وأخرى أسبوعية باللغة البنغالية، وذلك في عام ١٣٣٣ هـ / ١٨١٨م (١).

في خطوة تطويرية لفاعلية النشاط التنصيري وجلب اهتمام الهنود قليل المنصرون بتشجيع العامية وإحياء اللغات المحلية في الأقاليم الهندية المليئة بتعدد اللغات واللهجات، لتحل محل الفارسية والسنسكريتية اللتين كتبت بهما تراث الهند الثقافي والحضاري، وبالتالي لتقطع العلاقة بين ذلك التراث والأجيال المقبلة، وتكون مانشرته العطابع التنصيرية مرجعا لبدايات دخول تلك اللغات المحلية مرحلة الكتابة والطباعة، وحتى أنهم اهتموا في ذلك إلى أقل اللغات واللهجات شأنا والتي يتحدث بها القبائل البدائية في الغابات والمناطلي الجبلية البعيدة عن المدينة والحضر، ولقد وضعوا لهذه اللغات القواعلية والقواميس، وكتبوا بها الكتب والرسائل التنصيرية، وحاولوا ان يترجميوا الإنجيل إلى كل هذه اللغات ما أمكن ذلك (٢).

كان من نتائج ذلك أن ظهر هناك مثقفون هنود يقدرون هذه الأعمال ويرجعون الفضل إلى هوّلاء المنصرين في إحياء لغاتهم وتراثهم الشعبي ، ويبتعدون بنفسس الحماس عن اللّغة الفارسية ، لغة الدول الإسلامية وثقافتها وحضارتها في شهالقارة الهندية .

<sup>(</sup>۱) جو اهر لعل نهرو : کشف هند ، ج ۲ ، ص ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰

<sup>(</sup>٢) جواهر لعل نهرو : كشف هند ، ج ٢ ، ص ٢٦٥ - ٢٧٥ ٠

استفاد المنصرون من التسهيلات التي وفرتها المواصلات الحديدية والاتعالات البرقية ، في الانتقال من منطقة إلى أخرى والاتعال بمختلف فئات الناس في المعدن والأرياف ، وذهب بهم الحلم إلى أن يفكروا في ترحيد الهند دينيا تحصت الراية النصرانية ، وأصدروا بيانا في كلكته في عهد الحاكم العام دلهسوري الراية النصرانية ، وأصدروا بيانا في كلكته في عهد الحاكم العام دلهسوري مختلف مناطق الهند مرتبطة بعضها ببعض بفضل السكك الحديدية والاتعالات البرقية فقد حان الوقت ليرتبط فيه أهل الهند بدين واحد ، وذلك بترك أديانهوم ومعتقداتهم والدخول في النصرانية دين السادة الإنجليز ، وامتد نشاطهم التنصيري إلى الموسسات التعليمية والمستشفيات والسجون والأسواق ، ولم يتركوا فرصة إلا واستغلوها للسخرية من عادات الهندوس والمسلمين ، وإظهارها في مظهر اللاحضاري ، وجعلوا المدارس التي فتحوها شبكة لاصطياد الجيل الناشيء من الهنود وتنصيرهم ، وكانوا يمتحنون الطلاب في الكتب الدينية النصرانية ويعطون الجوائز لمن يجيب حب عقائدهم ، كما فتحوا مدارس للبنات موجهين إياهن برفع الحجاب ، وكسان الأولولية للحصول على الوظائف الصفيرة التي تركت للهنود ، لعن يحمل شهادة من الأولولية للحصول على الوظائف الصفيرة التي تركت للهنود ، لعن يحمل شهادة من

لاشك أنه لم يكتب أي نجاح لمثل هذه المخططات الطموحة في تنصير أهـــل الهند ولا في تنصير نسبة ضئيلة من الهنود ، لأن اجتثات العقائد التي ترسخت في

<sup>(</sup>۱) عادل حسن غنيم ورميل ورميل المحديث عادل حسن غنيم ورميل المحديث ص ١٤١ - ١٤٢ ٠

عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٤٠٠ ، ول ديورانت : الهند وجيرانها ، ص ٤٠٥ ٠

نفوس الناس خلال القرون والأجيال ، لايمكن أن يتم بهذه السهولة التي كان يحليم بها المنصرون ، خاصة وأن التنصير كان في خدمة الاستعمار الإنجليزي الذي سليب من الهنود استقلالهم ونهب مواردهم وأفقر أغنى أقاليمهم ، وجزأ البلد الواحيد إلى مئات من الإمارات والدويلات المحمية المتواطئة مع الإنجليز ، والمتنافيرة بين بعضها البعض و وطبيعي أن يكون المسلمون أشد رفضا لهذه المخططات وأقيل تأثرا بها ، وذلك بسبب المناعة العقائدية التي زودهم بها الدين الإسلامي، وبسبب أن الإنجليز سلبوا منهم السيادة وجعلوهم محكومين مضطهدين بعد أن كانوا أصحاب السيادة خلال قرون متمادية ، وطبيعي أيضا أن يكون الإنجليز بنفس السبيين ، السيادة خلال قرون متمادية ، وطبيعي أيضا أن يكون الإنجليز بنفس السبيين ، ليفعون في اعتبارهم أن يبقوا المسلمين في حالة أكثر ضعفا وتخلفا وتفرقيا . ليأمنوا أية يقظة أو تحد من جانبهم لاستعادة مجدهم الضائع ، والقضاء علييا الاستعمار الإنجليزي وأحقاده الصليبية .

مع كل ما ذكرناه من فشل في تنصير الهنود ، إلا أننا لا ننكر أن التنصير كان من الأسباب التي خلقت طبقة من المثقفين الهنود تتفهم الطبيعة الإنجليزية وتتفاهم معها ، وتتأثر بالأفكار الأوربية في السياسة والاجتماع والاقتصاد، وحتى في مجال الإصلاح الديني في أوساط الهندوكيين من الطبقة المتوسطة ، حيث ظهرما هناك من هوًلاء من حاول إصلاح الهندوكية متأثرا بالأفكار الغربية ، وفي مقدمة هوًلاء يأتي راجارام موهن روي Raja Ram Mohan Roy السني قيام بهذه المحاولة في بنغال ، وسوامي دايا ننداساراسواتي Swami Dayananda النصف الأول من

<sup>(</sup>۱) جواهر لعل نهرو : نگاهي به تاريخ جهان ، ج ۲ ، ص ۸٤۱ م ، ۸٤۲ ، ۷.A.Smith: The Oxford History of India, pp.651-652,731.

القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي ، وعلى الرغم من أن هـــولاء المتأثرين بالتنصير والأفكار الغربية ادعوا إصلاح الهندوكية ، إلا أنهم قاموا في الحقيقة بإحياء الهندوكية وتنشيطها بطريقة اتخذت من الإسلام والمسلميــن موقفا أكثر عدوانية ، وهذا في حد ذاته يعتبر أكبر نجاح للتنصير الذي قــدم بتخريب الهنود بعضهم ببعض خدمة كبيرة للاستعمار ، والجدير بالذكر أن الجمعيات التي تأسست في هذا الإطار ، كانت المشاركة في إدارة أعمالها ووضع برامجهـــا حكرا للذين تعلموا الإنجليزية (1)، علما بأن تعليم الإنجليزية نشأ وترعرع تحت إشراف المنصرين وطبقا لمناهجهم وتوجيههم .

<sup>(</sup>۱) جواهر لعل نهرو : نگاهي به تاريخ جهان ، ج ۲ ، ص ۸٤۲ ٠

## اللغة الإنجليزية وتطبيق القوانين الإنجليزية

في العجال التعليمي ، كانت السياسة الإنجليزية هي السعاح لدرجة مـــن التعليم يكون في خدمة المستعمرين ولايرتقي بالهنود إلى التقدم العلمي والتقني وظلل أعوام طويلة من سيطرة الشركة لم يبذل أى اهتمام للمجال التعليمي ، بـل قضى على التعليم القديم أيضا ، وصودرت الأوقاف التي كانت تعول المدارس وبعـض الموسسات التعليمية ، وكانت الشركة تبحث عن جمع الأموال بكل وسيلة حتى ترض أصحاب الأسهم ، وفي هذا الإطار أخذوا يصادرون الأراضي الوقفية ، وكان يطلب مـن مسئولي هذه الأراضي أن يثبتوا وضعها، ولعا كانت المستندات ضائعة أو قديمـــة متاكلة ، اتخذها الإنجليز ذريعة لانهاء وقفيتها وإدخالها تحت تصرفهم ، وطــرد القائمين على شئونها ، وبذلك كانت المدارس والمؤسسات التعليمية تتوقف عــن العمل بعد أن كانت تفقد الإعانات التي كانت تحصل عليها من تلك الأراضي الوقفية، كما كان مجموعات كبيرة من المدرسين والموظفين في تلك المدارس يفقدون أعمالهم وينضمون إلى سائر الذين منحهم الإنجليز حياة البؤس والشقاء(۱).

بعد فترة بدأ الإنجليز في اتخاذ خطوات بطيئة نحو تعليم بعض الهنـــود، وكان ذلك لتلبية متطلبات سيطرتهم على الهند ، إذ كان الإنجليز يتولون بانفسهم المناصب الإدارية العالية ، ولكن لم يكن باستطاعتهم القيام بالأعمال الصغيرة ، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى وجود أعداد كبيرة من صغار الموظفين ، وبالتالي جـاء

<sup>(</sup>۱) ويل دورانت : اختناق هندوستان، تهران ، انتشارات كاموانشارات سحر، ٢٥٣٦ شاهنشاهي ، ص ٧٥٠ . جواهر لعل نهرو : كشف هند ، ج ٢ ، ص ٧٦٥ ، عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٣٩٧ ـ ٣٩٨ .

تأسيس المدارس الإنجليزية لإعداد هذه الكوادر في إطار دفع عجلة الاستعمار الإنجليزي للهند ، ووضع تعليم اللغة الإنجليزية في أولويات اهتمامات هذه العدارس ، ليتمكن المتخرجون منها من أداء الدور المطلوب منهم بتنفيد مايتلقونه من التعليمات من السادة الإنجليز (1).

بدأ تعليم اللغة الإنجليزية في الهند في العقد الرابع من القرن الثالث عشر الهجري / العقد الثالث من القرن التاسع عشر الميلادي في المدارسالتنصيرية ثم قامت سلطات الشركة الإنجليزية في العقد التالي بتوسيع تعليم الإنجليزية إثر التقرير الذي قدمه مكولي Macaulay في عام ١٢٥١ هـ / ١٨٣٥ م في عهد الحاكم العام ويليم بنتنك William Bentinck ( ١٢٤٣ – ١٢٥٠ ه / ١٨٢٨ م ) (٢) .

لقد نوقشت في هذه الفترة قضية اللغة التي يجب أن تتخذ لغة عامة فـــي الهند العليئة بمختلف اللغات واللهجات ، وظهر في هذا الصدد آراء مختلفـــة، ورأى البعض أن تختار اللغة الإنجليزية لهذا الغرض ، وعارض البعض هذا الــرأي بدليل أن تعلم اللغة الإنجليزية سوف يفتح أمام الهنود آفاقا جديدة من العلم والمعرفة مما قد يتسبب تهديدا لاستمرارية الاستعمار الإنجليزي ، وهناك من رأى اتخاذ اللغتين الفارسية والسنسكريتية لغتين رسميتين للبلاد إرضاء للمسلميــن

<sup>(</sup>۱) جواهر لعل نهرو: نكاهي به تاريخ جهان ، ج ۲ ، ص ۸۳۸ ٠

<sup>(</sup>٢) جواهر لعل نهرو : كشف هند ، ج ٢ ، ص ٥٢٥ ، عبدالحي الحسني : الهند في العهد الإسلامي ، ص ٢٨٧ ، شيلا دهار : تاريخ هند ، ص ١٧٩ ٠

والهندوس <sup>(1)</sup>، وبعد البحث والدراسة التي قام بها مكولي المكلف بوضع أنظم التعليم الجديدة في الهند ، ظهر أن اتخاذ اللغة الإنجليزية لغة رسمية للبلد وتشجيع تعلمها سيكون أكثر نفعا للشركة ، لأن الإنجليز كانوا بحاجة إلى عشرات الآلاف من الموظفين وصفار الفنيين ، واستقدام هذه الأعداد الضخمة من بريطانيـا أو سائر البلدان الأوربية كانت مكلفة جدا للشركة التي كانت تبحث عن الاستغلل والحصول على أكبر قدر من الأرباح ، في حين كان استخدام الهنود يتيسر بأقـــل تكلفة ، خاصة بعد أن أقفل الإنجليز أبواب المعيشة أمام الهنود وأصبحـــوا يتسابقون إلى قبول الوظائف والأعمال بأرخص الرواتب والأجور بحثا وراء توفيسسر الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة ٠ ويبدو أن تجربة تعلم بعض الهنود الإنجليزي...ة في المدارس التنصيرية يكون عاملا آخر لتشجيع الإِنجليز لاتخاذ قرار تعليـــــــــــ الإنجليزية ، بعد أن رأو أن أمثال هوّلاء المتعلمين كانوا على استعداد أكثـــر للتعامل مع الشركة والتكيف مع مصالحها ٠ ومن هنا تقرر تعليم الإنجليزية فيي الهند واتخاذها لغة رسمية وذلك في عام ١٢٥١ ه / ١٨٣٥ م ، أعقبه تأسيس معهد تعليم اللغة الإنجليزية في كلكته ، ثم انتشرت المدارس في مناطق مختلفة ، إلى أن تأسست هناك جامعات في كل من مدن كلكته ومدراس وبمبيء في عام١٢٧٣هم/١٨٥٧م متزامنة مع ثورة الهند الفاشلة ضد الاستعمار الإنجليزي  $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) إحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٨٤ ٠

<sup>(</sup>٢) جواهر لعل نهرو : کشف هند ، ج ۲ ، ص ۲۰٥ ،

ه ۱ ۱ ل ۰ فشر : تاریخ اوربافی العصر الحدیث، ط۷، القاهرة ،دار المعارف ۱۹۷۳ م ۳۳۹ م ۳۶۰ ۰ شیلا دهار : تاریخ هند ، ص۱۸۰۰ ۰ شیلا دهار : تاریخ هند ، ص۱۸۰۰

لقد كان إعداد هوّلاء المتعلمين يتم بطريقة يكونون هنودا باللون والصدم وإنجليزيا بالطبع والعقلية ، حسب ما صرح مكولي نفسه (1) ، فكانت الخطة أن يعلم الهنود على قدر ينفع تجارة الشركة وإحكام سيطرتها على الهند ، ومع كل هسدا ومع أن التعليم لم يصبح مجانيا ، كانت المدارس الرسمية التي أنشأت حتي أواخر القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي ، لاتستوعب أكثر من ٤ لا مسسن المعالي أبناء البلاد وبناتها (٢).

إن مايجدر ذكره في هذا الصدد هو أن المسلمين قاطعوا هذه المدارس، ولم يقبلوا إلى تعلم الإنجليزية والالتحاق بالمدارس الا في الفترات المتأخرة مين تاريخ الاستعمار الإنجليزي للهند، وحتى في هذا الوقت المتأخر أيضا كانيت أعداد المسلمين الذين أقبلوا إلى ذلك التعليم قليلة جدا، فكانت الفالبية العظمى من الذين تتلمذوا في تلك المدارس التنصيرية الاستعمارية من الهندوس، وخاصة من طبقة التجار الهندوس الذين تواطئوا مع الإنجليز فد المسلمين منذ أن أصبحت الشركة صاحبة السيادة العليا في بنغال، وأصبحت هذه الطبقية التين تكونت في إطار السيطرة الإنجليزية ومخططاتها الاستعمارية تمجد حكم الإنجليز في الهند وتدافع عنه (٣).

بمرور الأعوام زادت في المدن هذه الفئات التي تربت بالإنجليزية ، وبدأت

<sup>(</sup>۱) عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ۳۹۸ ، شيلا دهار : تاريخ هند ، ص ۱۸۰ ۰

<sup>(</sup>۲) ویل دورانت: اختناق هندوستان ، ص ۷۵ – ۲۷ ۰

 <sup>(</sup>٣) ك ٠ م ٠ بانيكار : آسيا والسيطرة الغربية ، ص ١٠١ ـ ١٠٢ ،
 عبدالعزيز سليمان نوار : الشعوب الإسلامية ، ص ٥٤٩ ٠

تنمو طبقة متوسطة جديدة ، تشتغل في الأعمال الحرة المختلفة من محاماة وطــب وتجارة ووسطا المعاملات وأمثالها وكانت هذه الطبقة في معظمها مرتبطـــة بالمستعمرين الإنجليز ، وتقتات مما تحصل عليه من موائد الإنجليز الاستعمارية ، وكان هولا في غالبيتهم من صغار الموظفين الذين يساعدون الإنجليز في أعمالهـم الإدارية ، كما كان مجموعة كبيرة منهم يعملون في حقل المحاماة ويكسون ثــروة من المرافعات والدعاوي التي كانت تعرض إلى المحاكم ، وهناك كانت فئة أخـرى من هـولا يعملون كوسطا تجاريين بين التجارة والصناعة الإنجليزية والاسـواق الهنديـة (۱).

كانت بنغال مركز الحكم الإنجليزي ، سباقة في هذا الاتجاه ، وفيها بـدأ تعليم الإنجليزية لأوائل مجموعات الهنود ، ومنها انتشر التثقف بالإنجليزية والتكيف بالإنجليزية والله مجموعات الهند في ظل السيادة الإنجليزية وتوجيهها، وفي طوال القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي ظهر في بنغال عـدد من رجال الثقافة والسياسة الذين تولوا التوجيه الثقافي والسياسي في سائــر الأقاليم الهندية ، وكما ذكرنا فإن بنغال كانت أقدم مقاطعة هندية خفعـــت لسيادة الشركة الإنجليزية وبالتالي كانت أكثر اطلاعا عن الشركة الإنجليزية وبالتالي كانت أكثر اطلاعا عن الشركة الإنجليزيـــة والمراحل التي قطعتها في تقدمها إلى إخضاع الهند وإحكام سيطرتها عليها، وفي فوء هذا الماضي وذلك الموقع ، كانت بنغال أكثر تقبلا وإقبالا إلى التثقـــف فوء هذا الماضي وذلك الموقع ، كانت بنغال الأغلبية المسلمة ، بل نقصد بذلك بالإنجليزية والتحمس لها، ولا نعني بذلك بنغال الأغلبية المسلمة ، بل نقصد بذلك

<sup>(</sup>۱) جواهر لعل نهرو : نكاهي به تاريخ جهان ، ج ۲ ، ص ٨٤٤ – ٨٤٥ ٠

الهندوكية التي تواطئت مع الشركة الإنجليزية منذ أول يوم ثبتت أقدامها فييي كلكته ، وعملت لاستمرارية تفوق الشركة وإضعاف المسلمين الاقتصادي والسياسي •

ولكي نعرف على مدى تأثير تعلم الإنجليزية واستخدام المتشبعين بالتوجيه التنصيري الاستعماري في إحكام سيطرة الإنجليز على الهند ، يكفي أن نشير بأنه أثناء قيام ثورة ١٢٧٣ ه / ١٨٥٧ م لم تحرك بنغال ساكنا ، مع أن شرارتها الأولى اشتعلت على مقربة من كلكته (1)، ومع أن بنغال كانت أكثر الأقاليل الهندية سلبا ونهبا ومهانة من قبل الإنجليز ، إلا أن بنغال أسيرة التآملل الصليبي الهندوكي لم تشترك في تلك الثورة فحسب ، بل بقيت كسابق عهدها قاعدة المسلم القوات القوات الشدة .

كما أشرنا لم يكن الغرض من تأسيس الإنجليز المدارس والجامعات في الهند، هو القضاء على الجهل والأمية والتخلف، ورقي البلاد إلى أعلى المستويات فللمختلف المجالات، بل كان الغرض منه هو توفير المتطلبات الإدارية للمؤسسات الإنجليزية الاستعمارية المتنامية، وخارج هذا الإطار لم تكن السلطات الاستعمارية لتسمح بأن تتكون لدى الهنود ملكة البحث العلمي وقدرة الاختراع والاتجاه إلى التقدم العلمي والتقني والارتقاء بالهند من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع إنتاجي، والدليل على ذلك أنهم في الوقت الذي قرروا فتح المدارس وتعليم الإنجليزيسة، لم يكونوا يسمحون باستيراد مكائن الطباعة وتداولها بين الهنود، وكانسوا يتخوفون من أن يمتلك الهنود أي نوع من أنواع المكائن ويعتبرونه تهديسسدا

<sup>(</sup>۱) جواهر لعل نهرو: کشف هند ، ج ۲ ، ص ۲۱ه ۰

لمستقبل الإنجليز الصناعي الاستعماري (1) ويذكر أن نظام حيدر آباد أكبــــر الإمارات الهندية التي استمرت في حمن الإنجليز في إطار الحلف التعاوني ، أبدى رغبته لمشاهدة المكائن الأوربية ، فأحضر إليه المقيم الإنجليزي فيبلاطه مفخـة رياحية وماكينة طباعة ، وبعد إرضاء غريزته الاستطلاعية ، نقلت الماكينتان إلـــى المستودع ضمن هدايا وأشياء أخرى جاء بها الإنجليز لصديقهم حاكم حيدر آباد، ولكن عندما اطلعت كلكته على هذه الأنباء ، أبدت استياءها من المقيم الإنجليزي فــي حيدر آباد ،خاصة أنه زود إحدى الإمارات الهندية بماكينة طباعة ، وأبلغ المقيم كلكته بأنه قادر على تدمير هذه الماكينـة سرا إذا تلقى أوامر بذلك (٢).

مع أن الشركة الدولة لم تكن تسمح بانتشار المطابع الأهلية ، إلا آنهالم تكن تقدر على القيام بأعمالها الإدارية المتسعة دون الاستعانة بالمطابع ، فمن هنا تأسست مطابع حكومية في كلكته ومدراس وبعض المدن الأُخرى ، وكما أشرنا في السابق كان المنصرون هم الذين قاموا بإنشاء أول مطبعة أهلية في الهند، ولكن التنصير كان في خدمة توطيد سيطرة الإنجليز الاستعمارية ، وبرامجه كانت موجهة لزعزعة عقائد الهنود ، واجتثاث تراث الهند الإسلامي ، فمن الصعب الفصل بينسه وبين الاستعمار ، ووصف إمكاناته ووسائله ونشاطاته بالأهلية ٠

على الرغم من أن الإنجليز فرضوا القيود وأخذوا الاحتياطات الممكنة لعدم تزود الهنود بوسائل التقدم العلمي والتقني ، والحيلولة دون تنمية قدراتهم الاختراعية ، إلا أنه لم يكن باستطاعته الإنجلين أن يحولوا دون تأثر الهنود

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسته ، ص ۱۹ه ۰

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، ص ١٩٥ ـ ٢٠٥٠

بالآفاق الرحبة التي فتحتها أمامهم الإنجليزية في مجالات الفكر والثقافة والتعرف على دنيا الاكتشافات العلمية والإنجازات الصناعية ، وبعرور الأعوام تكونت في الهند طبقة من المثقفين والإداريين والفنيين المربين والمدربين تحت إشراف وتوجيه إنجليزي ، كان لها دورها المستقبلي في مختلف مجالات الحياة في الهند، وبما أن هذه الطبقة كانت في معظمها تتكون من الهندوكيين المرتبطين بالاستعمار الإنجليزي ، كانت النتيجة هي إبعاد المسلمين عن المشاركة الفعالة في شيئون البلاد ، وذلك بسبب تخلفهم في مجال التعليم والتخصص العلمي من جهة وبسيب تعمد الاستعمار الإنجليزي في الحيلولة دون تزود المسلمين بالوسائل التي قيد

حكم المسلمون الهند لقرون متوالية ، وكانت الشريعة الإسلامية هي الآساس العام لحكم البلاد ، فكانت المحاكم تصدر أحكامها في ضوء تعاليم الشريعية الإسلامية ، ولكن عندما ثبت الاستعمار الإنجليزي أقدامه في الهند ، وأنسال الشركة الإنجليزية من نفسها القوة ، بدأت تعمل من أجل إقصاء أحكام الشريعية الإسلامية عن شئون الحياة وإحلال القوانين الجديدة التي وضعوها محل الشريعية الإسلامية ، وفي هذا الإطار كان الإنجليز يقومون بعزل القضاة المسلمين وتعيين قضاة منهم محلهم (1).

عندما بدأت المدارس الإنجليزية تبدأ بتخريج من تولت تعليمهم وتثقيفهم، أصبح هولًا المتخرجون عونا للإنجليز في خططهم الرامية إلى إقصاء الشريعية، حيث دخلوا في مجال المحاماة والقضاء بعد أن تشبعوا بالثقافة الإنجليزييية

<sup>(</sup>١) عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٤٠٥ ٠

وتحمسوا لتطبيق القوانين الإنجليزية ، وكانت من نتائج ذلك أن فقد آلاف القضاة والموظفين المسلمين وظائفهم ، بعد أن ألغى الإنجليز المحاكم الشرعية ، ونفذوا في الشئون المدنية والجنائية قوانينهم الوضعية ، وحصروا أحكام الشريعاللامية الإسلامية في الأحوال الشخصية بين المسلمين أنفسهم ، ثم جعلوا أمر هذا التنفيذ المحدود أيضا بيد المحاكم المدنية العامة بدل القضاة المسلمين (۱)، حيات كانت تلك المحاكم بيد غير المسلمين من الإنجليز أو أعوانهم الهندوكيين الذين تثقفوا في المدارس الإنجليزية وتربوا وفق مناهجها ٠

<sup>(</sup>۱) أبو الأعلى المودودي: نحن والحضارة الغربية ، ص ۲۹ ، غنيم وزميلـــه: تاريخ الهند الحديث ، ص ۱٤۲ ٠



Philip Mason: The Men Who Ruled India, P. 151

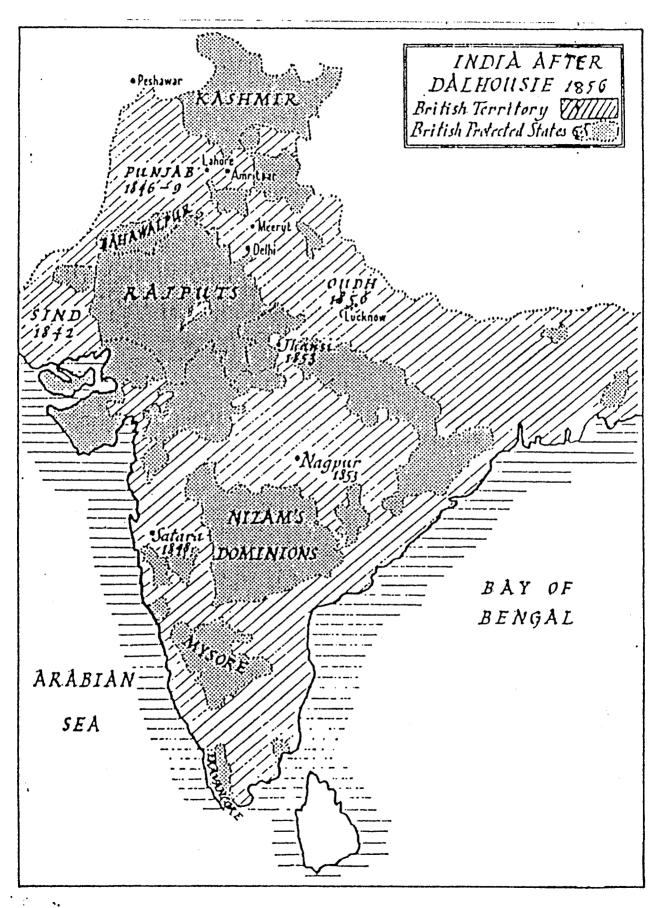

Philip Mason: The Men Who Ruled India, P. 151

## الفصل الخامس الثـورة الهنديــة ( ۱۲۷۳ هـ / ۱۸۵۷م )

- رد الفعل لسيطرة شركة الهند الشرقية الإنجليزية على كل الهند ·
  - إخماد الثورة ، سقوط دولة المغول الإسلامية في الهند .
  - إنهاء حكم الشركة ، الهند الإمبراطورية ، طريق الإمبراطورية

## رد الفعل لسيطرة شركة الهند الشرقية الإنجليزية على كل الهند

في عام ١٢٧٣ه / ١٨٥٧م قامت في الهند ثورة غاضبة كرد فعل لسيطرة شركــة الهند الشرقية الإنجليزية على الهند وسياستها الابتزازية والاضطهاديةوالاستفزازية والاستهتارية ، فكانت لهذه الثورة دوافعها الاقتصادية والاجتماعية والدينيـــة والنفسية ، حاول فيها الهنود التخلص من نير سلطة الشركة الأجنبية التي لـــم يكن يهمها إلا استغلال خيرات الهند وتسخير الهنود في تحقيق أطماعها الاستعمارية وتجريدهم عن وسائل التقدم والرقي ببلادهم في المجالات المختلفة ، إلا في الإطار المحدد الذي يستوجبه دفع عجلة الاستعمار إلى الأمام • ففي المجال الاقتصلادي رأينا أن الشركة الإنجليزية حيثما تقدمت في الهند وبسطت سلطتها ، أخذت فــي القضاء على الصناعات الوطنية واستغلال خيرات البلاد ، وطردت المنسوجات القطنية الهندية من أسواق أوربا ، ثم أقدمت لتصدير الخيوط القطنية إلى الهند إلى أن أغرقت الهند بالمنسوجات القطنية ، ووضعت يدها على محصولات الهند من القطيين لترسل إلى إنجلترا وتحول إلى قماشيتم تسويقه في الهند وسائر الأسواق الآسيوية بأضعاف أسعاره ، وبذلك انتشرت البطالة بين العمال والحرفيين والموظفيـــ الهنود ، كما أن الزراعة لم تعد تتحمل هذا العبُّ الثقيل الذي ترتب علــــ فقدان مئات الآلاف من الهنود أعمالهم ووظائفهم ، حتى أن طبقة ملاك الأراضيي المرتبطين بالطبقات الحاكمة عجزت عن توفير مرتبات الموظفين فعملت على تخفيض بعض المرتبات والمخصصات الأخرى<sup>(١)</sup>، وكان من نتائج ذلك انتشار الفقر والشقـاء

<sup>(</sup>۱) مؤلف مجهول ظفرنامه وقايع غدر، مخطوطفارسي في I.O.L تحت رقم 431 في ۴۷ مولف مجهول ظفرنامه و ۴۷ مولف عبد العزيز سليمان نوار : الشعوب الإسلامية ، ص ٥٥٨ ،
عادل حسن غنيم وزميل ورميل ورميل ورميل مونس : أطلس تاريخ الإسلام ، ص ٢٦٠ ،
عبد المنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٣٨٧ ٠

في أنحاء الهند وإثارة النفوس ضد سيطرة الشركة الابتزازية ، لاسيما وأن الإنجليز قد فرضوا ضرائب لاتطاق على الزراع والتجار والصناع ، بعضها مكرر بطريقة غيــر مشروعة ، فكانت هناك على سبيل المثال ضريبة الأرض العزروعة بالقطن ثم ضريبـة الحصاد ، ثم ضريبة عرضه على السوق ثم ضريبة تحويله إلى الخيوط ، ثم ضريبــة نسجه وفي الأخير ضريبة بيع النسيج في الأسواق ، ويزيدون الأمر سوءًا بأنهم بعصد فرض الضرائب الثقيلة هذه كانوا يتركون الأمر عبثا في داخل الأسواق دون أنظمـة تحد من أطماع التجار، وكانت نتيجة عدم التدخل هذا حدوث احتكار الغــــلات بواسطة التجار الجشع الذين كانوا يقومون بشراء كميات كبيرة من الغلات فـــي موسم الحصاد بأرخص الأثمان ، ثم يبيعونها بأضعاف ما اشتروها ، في وقت الشدة ونفاد محاصيل الموسم لينتج عن ذلك القحط الذي كان يتسبب بدوره في هــــلك البعض (١) • كذلك كانت الغطرسة الإنجليزية تستخف بالهنود وتذلهم وتعتهــــن كرامتهم وتنظر إلى معززيهم نظرة الازدراء والاحتقار ، وكان الإنجليز يعاملون الهنود معاملة سيئة جعلتهم لايقدرون على إفصاح ما في قلوبهم إذ لم تكــــن السلطات الإنجليزية تستمع إلى شكاويهم ، بل كانت تكذب دعاويهم الحقة وتصدق شهود الزور في المحاكم من السفهاء والأرازل إمعانا في إذلال الهنود الشرفساء، وعلى سبيل المثال كانوا يطلبون من وجهاء الهنود أن يخلعوا أحذيتهم أثنــاء مراجعتهم إلى السلطات الإنجليزية ، في حين لم يكونوا يطلبون هذا الأمر مـــن

<sup>(</sup>۱) مؤلف مجهول : ظفر نامهٔ وقایع غدر ، ق ۷ أ ـ ۷ ب ،

Syed Moinul Hag: The Great Revolution of 1857, pp.19-20.

بني قومهم والأرازل الذين كان يطلب منهم أن يوقروا الإنجليز ، في حين لـم أهالي الهند الشرفاء ، الذين كان يطلب منهم أن يوقروا الإنجليز ، في حين لـم يكن الإنجليز يردون تسليمهم (1) ، وكانوا يجبرون الشرفاء على القسم حتى فــي صفائر الأمور ، في حين لم يكونوا متعودين على ذلك بل كانوا يعدون القســم شكا في شرفهم ، وكانت نساوهم ملتزمة بالحجاب ، فلو دخل أحد بيتهــم ورأى النساء فإنه كان عارا لايفسل إلا بالـدم ، ومع ذلك فإن بيوتا كثيرة كانــت تتعرض لمثل هذه الانتهاكات والاستفزازات ، وقد اجتمع حول الإنجليز جماعة مــن الحلافين الكذابين النهابين ، في الوقت الذي ملئت سجونهم بشرفاء أهل الهند (٢).

كان نقض العهود من العوامل التي أدت إلى ثورة أهل الهند فد سلطة شركة الهند الشرقية الإنجليزية ، ولقد رأينا أن الإنجليز كانوا يملون شميروط الاتفاقيات على الأمراء المحليين ومع هذا كانوا يبادرون لنقض هذه العهود إذا شعروا بأنهم ليسوا بحاجة إلى استمرارية تلك الاتفاقيات ، وقد رأيناأن الشركة كيف تمكنت من بسط نفوذها بواسطة عقد الاتفاقيات الثنائية وتكوين الأحميلاف التعاونية مع الإمارات والكيانات الهندية ، ولكن بعد أن نجمت الشركة في القضاء على جميع منافسيها بدأت في عهد دلهوزي (١٢٦٤ – ١٨٤٨ /١٨٤٨ – ١٨٥٦م) تتنصل عن هذه الاتفاقيات وذلك بالقضاء على العديد من تلك الإمارات وإلحاقها إلى سيادة الشركة المباشرة ، وتأتي أوده في مقدمة مثل هذه الإمارات حييث ألحقت إلى سيادة الشركة المباشرة ونفي آخر حكامها واجد علي شاه إلى كلكته

<sup>(</sup>۱) مؤلف مجهول : ظفر نامه وقايع غدر ، ق ٦ آ ، ٩ ب٠

<sup>(</sup>٢) عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٣٨٣٠

دون أن يستمع إلى تظلماته أحد من السلطات الإنجليزية ، وذلك على الرغم من أن هذه الإمارة كانت تخفع عمليا إلى الشركة بعد أن قبلت الدخول في حلفها ولللمام يحدث أن قاومت الشركة أو رفضت مطالبها التي كانت تتعارض تماما مع مصالللما رعاياها ٠

ولم تقم الشركة بإزالة إمارة أوده ونفي حاكمها فحسب، بل لم يحتــرز عمالها الذين تولوا أمور الإمارة بعد إلحاقها ،عن آية أعمال استفزازيــــة واستخفافية ضد أفراد الأسرة الحاكمة المعنكوبة وضد شرفاء هذه الإمارة ووجهائها، وعينوا مكانهم حكاما غلاظا شدادا ، وفعلوا عن الخدمة عشرات الآلاف من أبنـــاء الإمارة الذين أصبحوا بلا عمل ومعول ، ووظفوا مكانهم الذين استقدموهم من خارج الإمارة الذين أصبحوا بلا عمل ومعول ، ووظفوا مكانهم الذين استقدموهم من خارج الإمارة (١٢٧١ - ١٢٧٨ / ١٢٧٨ حكام عام الشركة ( ١٢٧٢ – ١٢٧٨ / ١٢٥٨ م ١٢٧٨ م ١٢٧٨ م المثركة ( ١٢٧٠ م ١٢٧٨ م ١٢٧٨ م ١٢٠٨ م المثركة ( ١٢٥٠ م ١٢٥٠ م المثرة المثرة اللقب (٢)، كذلك جعل كيننك المثرة بهادر شاه الثاني سلطان دهلــــــي وبهدا أصبحت الشركة لاتتحمل حتى البقاء الرمزي للدولة المغولية التي لم يكن يتمتع سلطانها بأية سلطة ، كما أصبحت لاتطيق استمرارية الإمارات التي كانـــت تتمتع باستقلال اسمى ضمن نظام الحلف التعاني ، وهنا نفد صبر الهنود بعــد أن رأوا الشركة الإنجليزية لاتعترف إلا بالإنجليز أو إنجليزي المنشأ أو التربيــة ،

<sup>(</sup>۱) مؤلف مجهول : ظفر نامة وقايع غدر ، ق ۷ ب ـ ۸ ب ،

Tara Chand: History of the Freedom Movement in India, Vol. II, p.51.

<sup>(</sup>٢) إحسان حقي: تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٩٩٠

مدارسها والمتدربين في معاهدها على شئون الإمارة ومجالاتها المختلف دون إاتاحة فرصة التعلم والتدريب والتوظف لأبناء الإمارة نفسها (١).

كان هناك سبب مهم آخر لاندلاع ثورة ١٢٧٣ه / ١٨٥٧م وهو استهزاء الإنجليــر بمعتقدات الهنود الدينية وقيمهم الاجتماعية ، إذ كانوا يروجون بأن التمسك بتعاليم الدين جهالة وتخلف ، وأن العناية بشئون الفقراء والمحتاجين ومد يــد العون اليهم سفاهة ، وأن الكرم والقيام بالمبرات والأمور الخيرية من أعمــال الحمقى،وأن البخلاء هم العقلاء • كما كانوا يشيعون بأن الحياء والترحم والتقوى هي من صفات الجبناء ، وأن الشجاعة هي قساوة القلب والشدة في التعامــــل وارتكاب المنهيات الشرعية (٢) وهكذا حاول الإنجليز القضاء على عقائد الهنسود وقيمهم وتقاليدهم بعد أن قضوا على سيادتهم ووضعوا بأيديهم خيرات بلادهـــم • وبجانب محاولات زعزعة عقائد أهل الهند ، أطلقت الشركة أيدي المنصرين، فتيقن الهنود بأن الإنجليز سوف يحولونهم إلى النصرانية ، متخذين من التجويــــع والإذلال وسيلتهم إلى ذلك ، مستغلين في ذلك حياة البوس والفقر والمجاعات التي كانت تصيب الأقاليم الهندية من حين لآخر وذلك بسبب سياسات الشركة الابتزازيــة التي ذكرناها فيما سبق ، وكان المنصرون يتقاضون مرتباتهم من الشركة ، كمــا كان كبار الموظفين الإنجليز يستغلون مناصبهم وسلطاتهم لتلقين النصرانية لصغار موظفيهم الواقعين تحت سيطرتهم ، كما كانوا يدعونهم إلى اجتماعات يحاول فيها القسس التأثير عليهم وجذبهم إلى الديانة النصرانية ، مثيرين شكوكا وشبهات

<sup>(</sup>۱) مؤلف مجهول : ظفر نامة وقايع غدر ، ق ٨ ب ـ ٩ أ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ق ٩ آ ـ ٩ ب٠

لزعزعة عقائدهم ، وبلغت هذه الدعايات المغرضة حدا لم يعد الموظفون الهنسود فيه يأمنون على دينهم (1) ، وطبيعي أن يكون هناك رد فعل عثيف إزاء هسسده المحاولات السافرة التي تمتد إلى أقدس شيء لدى الشعوب وهو عقيدتها التي تكون في الغالب متأصلة في أعماقها ، خاصة إذا اتبعت في هذا الصدد أساليب غيسسر شريفة من الإفقار والتجويع ثم استغلاله لتبديل عقيدة الشعب إلى عقيدة المحتلين المستعمرين ، وقد يصبر الانسان على الفقر ويتحمل الضغط والتعسف ، ولكنه يثور ويبهيج إذا ما خدش في دينه وعقيدته ، وهو ما نشاهده في ثورة الهند الكبسرى لعام ١٢٧٣ه / ١٨٥٧م (٢).

الجدير بالذكر أنه كان هناك دور مهم لبعض علماء المسلمين الذين وجدوا في تسلط الإنجليز وضعف السلاطين قضاءً على الدين الإسلامي وحكم المسلمين في تسلط الإنجليز وضعف السلاطين قضاءً على الدين الإسلامي وحكم المسلمين إلى الهند ، فبذلوا مجهوداتهم لتبصير الناس بمسئولياتهم وتنبيه المسلمين إلى الأخطار التي تهدد هويتهم الإسلامية ، ويعتبر عالم الهند الكبير الشاه ولي الله الدهلوي ( 1115 ه - 1177 ه / 1771م ) وأبنائه وتلامذته في مقدم ووجيههم هولاء العلماء الذين قاموا بالدور البارز في توعية المسلمين الهنود وتوجيههم إلى المسئوليات الإسلامية الجسيمة العالقة على أعناقهم في تلك الفترة الحرجية

<sup>(</sup>۱) عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٣٩٩ ، عبدالعزيز سليمان توارٍ : الشعوب الإسلامية ، ص ٥٥٦ - ٥٥٥ ٠

<sup>(</sup>٢) عبدالمنعم النمر: تاريخ الإسلام في الهند، ص ٣٩٩، محمد حسن الأعظمي: حقائق عن باكستان، القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر بدون تاريخ ٢٠٥٠٠

من تاريخ الإسلام في الهند <sup>(1)</sup>، وفي هذا الإطار قام الشاه عبدالعزيني ( ١١٥٩ - ١٣٤٩ - ١٣٤٦ - ١٨٢٣ ) الابن الاكبر لولي الله الدهلوي بعد تقـــدم سيادة الشركة الإنجليزية إلى دهلي وأكثر أنحاء الهند، قام بإصدار فتـــوى معروفة بين فيها أن الهند أصبحت دار حرب وعلى المسلمين جميعا أن يقومـــوا بالجهاد لتحويلها مرة أخرى إلى دار الإسلام ، وذكر في فتواه أن إمام المسلمين أصبح لاحول له ولاقوة ولايتمتع بأية سلطة ولا تنفذ أحكامه ، وأن حل الأمور وعقدها صار بيد النصارى الإنجليز ، حتى أنه لم يعد باستطاعة أحد أن يدخل إلى دهليي إلا باذنهم ، كما يقوم هولاء بتحصيل الخراج وتعيين الموظفين ودفع الروات...ب والإشراف على القضاء والأمن وتنفيذ الأحكام ، وأنهم لايحترمون الأمور الأساسية في الإسلام ولا يدعونها في يد أصحابها (٢)، وانتشرت مثل هذه الدعوات في أنحـــا، البلاد وأخذ العلماء يتجولون بين المدن والقرى منبهين الناس إلى واجباتهم تجساه مصيرهم ومصير بلدهم ، ولم يقتصر دور هوًلا العلما وفي الكلام والوعظ فقط ،بل قام بعضهم بتكوين جماعات خاضوا بها معارك لإنقاذ المسلمين من الإنجليز ومــن السيخ الذين انتهزوا فرصة ضعف حكم المسلمين فعاثوا في الپنجاب فسادا وقاموا بأعمال القتل والنهب والتخريب ضد المسلمين وممتلكاتهم ، ويأتي في مقدمة هذا النوع من العلماء أحد تلامذة مدرسة الشاه ولي الله وهو سيداحمد بن عرفانبريلوي

<sup>(</sup>۱) عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ۱۲ – ۱۳۳ عبدالعزيز سليمان نوار : الشعوب الإسلامية ، ص ۵۵۷ ۰

<sup>(</sup>٢) شاه عبدالعزيز دهلوي : فتاولي عزيزي ، ص١٦ – ١٧ ، عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص١٦٦ ٠

المشهور بالشهيد ، الذي جمع بين الدعوة والتربية والتعليم والجهاد وعمل المشهور بالشهيد ، الذي جمع بين الدعوة والتربية والتعليم والجهاد وعمل المشاق في سبيل الله ، وعلى الرغم من أن حركته كانت محدودة إلا أنها كانت ذات آثار قوية في إنعاش نفوس المسلمين ، خاصة بعد استشهاده في ١٢٤٦ ه / ١٨٣٠م (١).

بفضل هذه الجهود وتلك العوامل ، ساد الهند سخط عام غد الوجود الاستعماري الإنجليزي انتهى إلى قيام ثورة ١٢٧٣ ه / ١٨٥٧ م التي لم تكن أول رد فعيال لسيطرة الشركة الإنجليزية على الهند وإن كانت أكبره وأهمه ، ولقد قام الهنود برد فعلهم ضد سيطرة الشركة منذ أن أخذ حاكم عام الشركة ولزلي ( ١٢١٢ - ١٢١٩ه/ ١٢٩٨ عليهم ضد سيطرة الشركة منذ أن أخذ حاكم عام الشركة ولزلي ( ١٢١٢ - ١٢١٩ه/ ١٢٩٨ عليهم ضد بعض الإمارات الهندية وحدث عن هذا تسريح مئات الآلاف من جنود الإمارات التي ضمت إلى سيادة الشركة أو دخلت معها في الحلف التعاوني ، ولقد تجمع عدد كبير من هولاء الجنود في الهندد الوسطى يحترفون الحرب ، كما كان يلتحق بهم نسبة كبيرة من الإهالي بعد أن سدد الإنجليز أمامهم طرق المعيشة ، وقد قام بعض الحكام المحليين بتشجيعهم سيرا، وكانت عملياتهم تثير الرعب في نفوس الآخرين ، ولم تكن هنالك قوة لها المقدرة الكافية لضربهم ، ولقد بدأت تلك الجماعات ترحف في البلاد نهبا وسلبا، وشماست

الولايات الداخلية <sup>(1)</sup>، على الرغم من أن هذه العمليات كانت موجهة بالدرجــ الأولى الى السيادة الانجليزية الاستعمارية والامارات الهندية المتحالفة معها والخاضعة لها والتي كانت الشركة الانجليزية ملتزمة بالدفاع عنها وفقــــــ للاتفاقيات الثنائية في اطار نظام الحلف التعاوني ، الا أن هذه العمليات كانت تتم من الجانبين على حساب ثروات الهند وراحة الهنود ، ولم تكن الشركة تتحمل أية خسائر مالية،وحتى الخسائر البشرية أيضا لم تكن الشركة تتحملها الا بصورة ضئيلة جدا ، لأنها كونت جنودا من الهنود أنفسهم استخدمتهم في حروبها ضـــد الهنود والامارات الهندية ، وهذه الجيوش زاد عددها بمرور الأعوام يقودهــــ ضباط أنجليز • ومن جهة أخرى تسببت العمليات المشار اليها في وقوع الامـارات الهندية الشبه مستقلة الى أحضان الشركة الانجليزية أكثر فأكثر ، لأنها بعــد أن سرحت جنودها لم يبق لها غير الشركة قوات تدافع عن هذه الامارات • وعلى كل حال ، فقد تشكلت من تلك الجيوش المحترفة للقتال ، جماعات قاتلت الانجليز على هيئة حرب العصابات، وأشهر هذه الجماعات هي التي كونها أمير خان Amir Khan Chitu وهي في مجملها عبارة عن تحالف أفغاني مرهتي لمقاومةالسيطرة الانجليزية وذلك في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشـــر الميلادي ، وكان أمير خان يتزعم جماعات الأفغان الهندية كما كان جيتو يتزعــم جماعات المرهته التي قبلت الانضمام للمقاومة (٢)، وتكونت هذه المقاومة فـــي

A.V.Jackson: History of India, Vol.VIII, pp.370-371. (1)

<sup>(</sup>٢) مير غلام محمد غبار : افغانستان درمسير تاريخ ، ص ٤٣٤ ،

A.V. Jackson: History of India, Vol. VIII, p. 373,

V. A. Smith: The Oxford History of India, p.571.

Rajputana في وسط الهند، وسرعان ما أصبح لدى أمير خان منطقة راجيوتانا وچيتو جيش متماسك قوامه حوالي ستين ألف جندي من المسلمين والهندوكيين بالإضافة إلى امتلاكهم مدفعية قوية ، كما شكلوا عصابات مقاتلة باسم ينداري تغير على البلاد التي يمتلكها الإنجليز أو التي كانت واقعة تحت حماية الإنجلين وهناك قرائن تشير بأن هذه العصابات كانت متفاهمة مع حكام المرهته في پونــه Poona وناكَبور Nagpur وكُواليار Gowalior، لأنها كانت تتعاشى مناطق هُولًا المرهته وتركز عملياتها في الأراضي الخاضعة للشركة الإنجليزية وأراضيي نظام حيدر آباد الحليف المطمئن للشركة (١) وجود جيش نظامي بهذه المقدرة وعصابات المقاومة التي انتشر أفرادها في وسط الهند ، أقلق الإنجليز كثيــرا، خاصة وأن هذه القوات لم تكن مرتبطة بأية إمارة معترف بها أو أرض محددة ولــم تكن كذلك تقر بأية مسئولية سياسية أو مدنية ، بل كان أفرادها يوجهون من قبل قادتهم من خلال العمليات التي كانوا يقومون بها للبحث عن منطقة سيادة لتنظيم المقاومة ضد سيطرة الشركة والعمل لاستمرارية هذه المقاومة لاسيما وأن الإمارات الهندية التقليدية لم تقدر من الصمود أمام تقدم السيادة الإنجليزية ، ومن هنا شعر المسئولون في الشركة الإنجليزية بالخطر الذي يهدد مستقبل الوجود الإنجليزي الاستعماري في الهند ، فسير حاكم عام الشركة اللورد هستنجن Lord Hastings ( ١٢٢٧ - ١٢٣٨ ه / ١٨١٣ - ١٨٦٣ م ) جيشا كبيرا لمقاتلة هولاء المناضلين بلغ قوامه أكثر من مائة ألف جندي من جيوش مدراس وبمبيء وبنغال ، تمكن بعد عمليات

A.V.Jackson: History of India, Vol. VIII, pp. 373-374 (1)
میر غلام محمد غبار : افغانستان درمسیر تاریخ ، ص ۴۳۶ ،

V.A.Smith: The Oxford History of India, pp. 562-563.

كذلك ظهرت هناك في نفس الفترة جماعة أخرى باسم جماعة تك Thugs التي كانت تنتهج أسلوب الجماعة السابقة الذكر بتشكيلات مكونة من حوالي عشرة أشخاص، وهذه الجماعة كانت في غالبيتها تتكون من المزارعين الذين فقلدوا أعمالهم بسبب سياسات الشركة الإنجليزية الابتزازية ، وكان أفرادها يخططون

<sup>(</sup>۱) میر غلام محمد غبار : افغانستان درمسیر تاریخ ، ص ۶۳۶ ،

A.V. Jackson History of India, Vol. VIII, p. 373

ر٢) مير غلام محمد غبار : افغانستان درمسير تاريخ ، ص ٢٤٤ ، V.A.Smith: The Oxford History of India, p.634.

لجر أعوان الإنجليز إلى الغابات ثم يقومون بقطع رؤوسهم ، وكانوا قد وضعوا لتشكيلاتهم لغة خاصة وإشارات خاصة كذلك ، وطبيعي أن الإنجليز لم يقفوا مكتوفي الأيدى تجاه هذه الظاهرة التي جاءت كرد فعل لسيطرتهم على الهند ، فبذلول جهودهم للقضاء على هذه الجماعات التي تحدت سيطرتهم ، وتمكنوا بعد سبع سنوات من العطاردة أن يقبضوا على حوالي خمسة عشر ألفا من أفراد هذه الجماعات العنف ويعدموهم (1) ، وبهذا قضى الإنجليز على فصل آخر من المقاومة التي استخدمت العنف ضد سيطرتهم الاستعمارية على الهند .

قضي الإنجليز على تلك المحاولات التي جرت للتخلص منهم ، وذلك بجيشهمالذي كان معظم أفراده من الهنود يقوده ضباط إنجليز ، وهولاء الجنود المحليون كانوا يسمون سياى يووي (\*) ، ومع أنهم كانوا يشكلون الغالبية العظمى فلي الجيش إلا أن معاملتهم كانت غير مرضية ولم تكن متكافئة إطلاقا مع معاملات الجنود والضباط الإنجليز ، ولقد انتقل السخط وكره الإنجليز إلى جيشهم السذي قضوا بهم على كل مقاومة هندية وقفت ضد تقدمهم وإحكام سيطرتهم في الهندد، وأصبحت الجنود الهندية Sepoys تكره الإنجليز لما يشاهدونه من ظلم واقعلهم وتفرقة في المعاملة ، وكان ضباطهم الوطنيون محرومين من الارتقاء إلى الرتب الصغيرة بعد خدمة طويلة ، وكانوا هم الواسطة بين كبار الضباط الإنجليز

<sup>(\*)</sup> Sepoy كلمة مأخوذه من الفارسية " سپاه " وهي تعني الجيش أو جزء منه يتكون من عدد من الفرق ٠

<sup>(</sup>۱) میر غلام محمد غبار : افغانستان درمسیر تاریخ ، ص ٤٣٤ ،

V.A.Smith: The Oxford History of India, pp.576,588,648.

والعساكر الهندية (١)، وقد قام هوًلاء الجنود الهنود من وقت لآخر بافطرابــــات تعبيرا عن سخطهم ، ففي عهد الحاكم العام النبــرو الهنود في كــل ( ١٢٥٨ – ١٨٤٢ هـ / ١٨٤٢ م ) حدثت افطرابات بين الجنود الهنود في كــل من بنغال ومدراسوكان من نتيجتها إنهاء خدمة النبرو وتعيين هاردنك Balhousie (٢)، وفي عهد دلهــوزي المجاهدا م ) محله. (١)، وفي عهد دلهــوزي المجاهدا م ) اصحت الهند عامة وپنجاب بخاصة غاضبـــة ( ١٢٦٤ – ١٢٧٢ هـ / ١٨٤٨ م ) أصبحت الهند عامة وپنجاب بخاصة غاضبـــة ناقمة والنفوس متأججة بروح الثورة تنتظر من يبعث فيها الشرارة التي جـــاءت فعلا بسبب سياسة دلهوزي الإلحاقية والتوسعية ، ولقد انفجرت الأوضاع في ملتــان فعلا بسبب سياسة دلهوزي الإلحاقية والتوسعية ، ولقد انفجرت الأوضاع في ملتــان پنجـاب .

أخذ المقيم الإنجليزي في لاهور Bhore يتدخل في شئون ملتان الداخلية، فاعترض واليها لتدخلاته مهددا بالاستقالة إذا لم يتوقف المقيم الإنجليزي عصن التدخل في شئون ولايته ، فاعتبر المقيم هذا الإنذار استقالة وقام بتعيين وال جديد لملتان ، ولكنه لم يطمئن لولاء هذا الوالي فأنفذ معه مستشارين يديران شئون الولاية ولا يكون للوالي إلا وجودا رمزيا فقط ، ولقد أساء المتشاران معاملة الوالي القديم كما آساءا معاملة بعض الجنود السيخ ، مما تسبب فلي

<sup>(</sup>٢) احسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٩١ ٠

جانب ثورة الجنود مما كان له آثره في انضمام كثير من جنود ملتان إلى صفوفه فأرسل الإنجليز قوات للقضاء على تلك الثورة ولكن قوات الوالي القديم مول راج mulraj تمكنت من هزيمة القوات الإنجليزية ، وبانتشار هذه الأخبار هنـــا وهناك ، تشجع أكثر الإمارات السيخية للثورة وانتزاع استقلالها من أصدقائهـــا الإنجليز ، وفي هذا الإطار اتصل السيخ بحاكم أفغانستان دوست محمد خان طالبيــن مساعدته العسكرية في حربهم ضد الإنجليز مقابل أن يتخلوا له عن الأرض الواقعــة في شواطى ً السند اليمنى (1)، وعلى الرغم من أن دوست محمد خان لم يكن متحمسا في تلبية ذلك الطلب ، إلا أنه اضطر تحت ضغط من أعوانه أن يقوم بتقديم العـون العسكري للمقاومة السيخية ضد الإنجليز على أمل أن يتمكن من استرداد الأراضيي التي كانت أفغانستان قد خسرتها لصالح السيخ المدعومين في ذلك الوقت مــن الإنجليز ، فقاد حاكم أفغانستان جيشه إلى قلعة اتك Attock ، ومن هناك قـام بإرسال حوالي خمسة آلاف من جنوده إلى كجرات (\*) Gujarat لتنضم إلى قـــوات السيخ الثائرة التي كان يقودها شير سنكه Sher Singh ، وهناك أرسلل دلهوري قواته لمقاتلة التحالف السيخي الأفغاني ، الذي أحرر نصرا أوليا على الإنجليز ، حيث خسرت القوات الإنجليزية نحو ألفين وخمسماعة جندي وتسعة وثمانين ضابطا بين قتيل وجريح ، كما استولى السيخ على مدافع وأسلحة أخصرى ،إلا أن

<sup>(\*)</sup> كَجرات: تقع هذه المدينة في إقليم ينجاب بين نهري السند وجهلم، وهي غير ولاية كَجرات الواقعة على ساحل الهند الفربي .

<sup>(</sup>۱) مير غلام محمد غبار : افغانستان درمسير تاريخ ، ص ٤٣٢ ، راحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٩٤ ،

V.A.Smith: The Oxford History of India, p.618.

V.A.Smith: The Oxford History of India, p.619.

<sup>(\*)</sup> جلال آباد : مدينة في جنوب شرق أُفغانستان بنيت في عهد السلطان جلال الدين محمد أكبر ( سلجان راى : خلاصة التواريخ ، ص ٨٥ ) ٠

<sup>(</sup>۱) مير غلام محمد غبار : افغانستان درمسير تاريخ ، ص ٣٦٦ ـ ٣٣٦ ، واحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٩٥ ،

 <sup>(</sup>۲) مير غلام محمد غبار : افغانستان درمسير تاريخ ، ص ٤٣٣ ،
 راحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٩٥ ،

إن هذه الثورات التي أشرنا إلى بعض أحداثها ، لم تغير نظرة الإنجليـــر المتغطرسة إلى الهنود ، وإن نجاحهم في قمع ردات الفعل تلك ، جعلهم لايعيـدون النظر في سياساتهم التي جعلت الهنود يكرهون الإنجليز ويبحثون عن طرق التخلص من سيطرتهم ، بل استمروا في سياستهم المبنية على الصم ونقض العهود وقم\_\_\_ع المحاولات التحررية والاستهتار بالهنود وعقائدهم وقيمهم وتقاليدهم ، مما جعــل الهنود يقومون بثورتهم الكبرى ضد السيطرة الإنجليزية ، رغم أن الإنجليز حالوا بينهم وبين كل وسيلة تساعدهم في الإعداد والتنظيم الجيدين للقيام بمثل تلك الثورة ، وكان هناك سخط عام يسود الهند ضد الإنجليز ، إلا أن الهند كانــــت مفككة ، ولم تكن هناك قيادة يلف الهنود حولها في حركة عامة كبرى لإنهـــاء الوجود الاستعماري الإنجليزي ، غير أن الفكرة كانت موجودة ، وعلى الأخص فــــي المناطق الشمالية التي يكثر فيها المسلمون ، وكانت تتحين أية فرصـــة مواتية للتعبير الفعلي من سخطها وغضبتها ، وكانت هناك حركات سرية تبث دعايات للقيام بالثورة ، وتدعو كافة الطوائف على التحرك ضد العدو المشترك المتحكيم على مصير بلادهم ، وكانت لهذه الحركات رموز وعلامات يتناقل بها عناصرهــــا أغراضهم وآراءهم بين العدن والقرى (١)، إلا أن نفاد صبر الهنود تجاه مظالـــم الإنجليز وسياستهم الاستهتارية ضد عقائد أهل الهند ، لم يمكن مثل تلك الحركسات من النضج السياسي والتمكن من قيادة الثورة إعدادا وتوقيتا وتنفيذا،إذ انفجرت الثورة في أوساط السياهي لتنتشر بسرعة إلى أوساط مختلف فئات الشعب وتأخـــد

 <sup>(</sup>۱) عبدالحي الحسني : الهند في العهد الإسلامي ، ص ۲۹۱ ،
 عبدالعزيز سليمان نوار : الشعوب الإسلامية ، ص ۵۵۸ ــ ۵۵۹ .

صورة الحرب من أجل الاستقلال ، إلا أنها كثورة شعبية عامة ، اقتصرت أحداثهـــا على دهلي والمناطق الشمالية للهند وأجزاء من الهند الوسطي إلى نواحـــي مقاطعـة بهار (١).

بدأت الثورة من ثكنات الجنود في ميروت meerut على بعد حوالي أربعين ميلا شمال دهلي ، وكان السبب المباشر هو أن الشركة الإنجليزية أدخلت فـــــــ جنديتها من البنادق الجديدة التي كانت تستعمل نوعا من الرصاص له فتيل مغموس بشخم الخنزير والبقر ، وكان على الجنود أن يقطعوا الفتيل بأسنانهم أثنياء استعمال البنادق في التدريبات والمعارك ، وبما أن الجنود كانوا في معظمهــم من الهندوكيين وفيهم قلة من المسلمين أيضا ، فإنهم لم يتمكنوا حسب معتقداتهم الدينية من قطع الخراطيش بأسنانهم ، لأن البقر محرم أكله لدى الهندوس ، كمـا أن الضنرير محرم أكله لدى المسلمين ، وإلا أن الضباط الإنجليز أرغموهم على فعل مالاتجيرة عقائدهم وذلك أثناء عملية استعراضية في ٢٩ شعبان عام ١٢٧٣ه/ ٢٣من ابريل ١٨٥٧م ، فتناولوه مكرهين إلا حوالي تسعين جنديا منهم حيث لم يستسلم وا للاكراه والتهديد فأبوا قطع الخراطيش بأسنانهم طالبين إعفاءهم من هذه العملية إلا أن الإنجليز الذين كانوا يعيشون في جو من الغرور والغطرسة ، أخذتهم العزة بالإثم ، ورأوا في رفض الجنود تنفيذ أوامرهم ذنبا لايغتفر ، وتمردا لابـــد أن يواجه بالقمع حتى لايحدث أحد نفسه بالخروج على أوامرهم ، فاعتقلوا الجنـــود المشار إليهم وحاكموهم فصدر بحقهم في ١٦ رمضان ١٢٧٣ه / ٩ مايو ١٨٥٧م السجين لمدة عشرة أعوام مع الأعمال الشاقة ، ولإرهاب الجند أتى الإنجليز بهوّلاء الجنود وجردوهم من لباسهم العسكري ووضعوا الأغلال في أيديهم وأثقلوهم بالقيود عليى

<sup>(</sup>۱) جواهر لعل نهرو : کشف هند ، ج ۲ ، ص ۳٦ه ٠

أعين رفاقهم ، ثم ساقوهم إلى السجن مشاة مسافة ميلين ، فشكى بعفهم العجز عن المشي بتلك الأثقال ، فلم يسعع صوته ، فعظم ذلك على الجنود الوطنية وعصدوه إهانة لهم وعزموا على إنقاذ المسجونين (1)، وفي اليوم الثاني لحادثة محاكمة الجنود ووضعهم في السجن اعترض الجنود الآخرون ضباطهم الإنجليز وهم ذاهبون إلى الجنود ووضعهم في السجن اعترض الجنود الآخرون ضباطهم الإنجليز وهم ذاهبون إلى الكنيسة فأخذوهم وقتلوهم ، وانطلقوا إلى السجن فأخرجوا جميع المسجونيسين وأعلنوا العصيان ، وانضم إليهم بسرعة المدنيون وأخذوا يقتلون أى إنجليسيري يقع بأيديهم ، كما قاموا بتدمير منازلهم وإشعال النار فيها ، فكان ذليل يقع بأيديهم ، كما قاموا بتدمير منازلهم وإشعال النار فيها ، فكان ذليل وكانبود Jhansu وجهانسي المشكل المترت في دهلي ولكنهو وكانبود وكانبود عساعد قائد جيش الشركة الإنجليزية عن الأوضاع وتطوراتها بخطاب رقم ٣٩٥ في تاريخ ١٨ رمضان ١٢٧٣ / ١١ مايو ١٨٥٧ قائللا :

" يوسفني أن أبلغكم بأن القوات الوطنية في ميروت قد تمردت في عصيان واضـــح

محمد حسن الأعظمي : حقائق عن باكستان ، ص ٢٧ ٠

<sup>(</sup>۱) مولف مجهول: ظفر نامةً وقايع غدر ، ق ۲۶ أ ، ۲۸ أ ، ۲۸ ب ، ميرزا محمد عبدالقادر خان: أويماق مغل ، ص ۹۹۰ ، عبدالحي الحسني: الهند في العهد الإسلامي ، ص ۲۹۱ ـ ۲۹۲ ،

عبدالعزيز سليمان نوار : الشعوب الإسلامية ، ص ٥٥٥ ،

عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص٢٦٦ ،

واحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٢٩٩ ـ ٣٠٠ ٠

<sup>(</sup>٢) مولف مجهول: ظفر نامةً وقايع غدر، ق ٢٩ أ واحسان حقي: تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية، ص ٣٠٠،

العشرين المكونة من المشاة الوطنيين ، فخرجوا حاملين سلاحهم ، ولقد جادله...م بعض الضباط وأقنعوهم بصرف النظر عن التمرد وعادوا نتيجة لذلك إلى صفوف الجند عن مضيض ولكن لم يطل بقاوهم بالصفوف طويلا ، إذ خرجوا سريعا عن الصفوف وبدأوا يطلقون النار • كما تمردت أيضا الفرقة العسكرية الحادية عشرة المكونة مــن المشاة الوطنيين وخرجت على أوامر ضباطها الذين كانوا يحكمون قبضتهم على أفراد تلك الفرقة ، لكنهم تمكنوا رغم ذلك من إقناع الجنود بأن لايأخذ أى منهم سلاحـه حتى يعود الكولونيل ، وعندما عاد الكولونيل المذكور جاد لهم بالحجة والمنطق لكنه للاسف الشديد أطلقت عليه النار وأردى قتيلا أثناء تفاوضه مع الجنـــود المتمردين،وبعد ذلك فتحت الفرقة العشرون من المشاة الوطنيين النار على الفرقة الحادية عشرة من المشاة الوطنيين والتي طلب أفرادها من ضباطهم أن يتركوهــم وواضح أنهم انضموا للجنود المتمردين • في البداية ركب أفراد سلاح الفرسيان غير المسلحين بسلاح ثقيل والذين يمثلون الفرقة الثالثة خيولهم واتجهوا اليي السجن لتخليص الأفراد الخمسة والثمانين من الجنود الذين حكمت عليهم بالسجين المحكمة العرفية العامة المحلية ، وقد نجح فرسان الخيالة في مهمتهم وكذلــك تمكنوا من اطلاق سراح كل السجناء الآخرين الذين كان يربو عددهم على ألـــــف ومائتي سجين ، وقام الجنود المتمردون بإشعال النيران في المنازل الواقعــة خلف الخطوط المركزية ، وجنوب الوادي الصغير ، ومن ضمن المنازل التي أحرقــت منزل كل من المستر جريتيد Greathed ومنزل ، وكذلك شمـل الحريق ميدان الماشية الحكومية ومنزل الضابط المسئول عن تموين الجيش، وقد ساعدهم في هذا العمل الناس الموجودون في السبوق و سكان القرى المجاورة • وكل امرأة أو رجل أو طفل أوربي وقع في أيديهم قتل بلا رحمة ، ومن ضمن الذيــــن

سقطوا أو ماتوا الكولونيل فنيـس Finnis من الفرقة الحادية عشرة مشــ وطنيين ، والكابتن ماكدونالد Macdonald من فرقة المشاة الغشريين الوطنيسة وزوجته وابنيم والأطباء البيطريون فيليب Phillips وداوسون Dawson وزوجة الأخير الذكر "(1)، لقد تمكن الثوار من قطع الخطوط التلغرافية بين دهلي وآكره Agra وبين ميروت وعليكره Aligara فكانت التقارير عن التطورات ترسيل بالبريد إلى كبار المسئولين الإنجليز إلا أن السلطات الإنجليزية تمكنت خلال بضعة أيام من تصليح الخط التيلغرافي مما كان له دوره المهم في نقل المعلوم...ات وتلقي الأوامر بين سلطات الإنجليز الموجودة في كل من ميروت وأكبره وكلكته، ففي برقية من القائد العسكري لمنطقة ميروت إلى الحاكم العام في كلكته بتاريـــخ ۱۲۷۳/۹/۲۰ ه / ۱۸۰۷/۰/۱۸م ، أكد الجنرال و ۱ هه هويت ۱۲۷۳/۹/۲۰ قائد ميروت على المعلومات التي سبق أن بعثها بالبريد ، كما أشارت إلى أن الثـوار كانوا قد تمكنوا من قطع قسم من شبكة اتصالات المدينة ، وتضيف البرقية بــان المتمردين قد طردوا من مواقعهم بقوة سلاح المدفعية الأوربي وقوة الفرسان التي دافعت عن ثكنات الجيش، وأن الوحدات الأوربية في تأهب دائم للدفاع عن ثكنات الجيش ضد هجوم الجماهير ومحاولتهم إحراق الحامية (٢)، وهكذا نرى أن الثوار على الرغم من أنهم عبروا عن سخطهم ضد الغطرسة الإنجليزية وقاموا بقتل كثير من

G.W.Forrest: Selections from the letters despatches

and other state papers preserved in the military depart
ment of the Government of India(1857-58) Vol.I, Carcutta, Military

Department press, 1893,p.24,.

الإنجليز تحت تأثير الغضب، إلا أنهم لم يتمكنوا من إحراز نصر عسكري حاسم وذلك بالاستيلاء على تنكنات الجيـشوأسلحتها، وخاصة سلاح المدفعية التي بقيت تحــت سيطرة الإنجليز وكان لها دورها المؤثر في صمود الوحدات الأوربية بأعدادهــــا القليلة أمام الجنود الوطنية بأعدادها الغفيرة المتمتعة بحماية الجماهي ر، كما لم يتمكن الثوار من الاستيلاء على الخزانة وعلى قلعة المدينة ، ففي برقية أرسلت في ٢١ من شهر رمضان عام ١٢٧٣ ه / ١٤ مايو ١٨٥٧م من حاكم المحافظ ات الشماليـة الفربية بآكَـره إلـى حاكــم عام الشركة في كلكته ، طمأنه فيها على صمود القوات حسب المعلومات التي تلقاها في اليوم الثالث من اندلاع الثورة ، قائلا فيها : " لقد تسلمنا خطابا من ميروت Meerut بتاريخ ١٨٥٧/٥/١٢ يفيد بأن الحصن والخرينة لم تصابا بأذى وأن القوات مستعدة لأى هجـــوم، وأن التجار والموظفين العائدين على ظهر الخيول ذكروا أنهم علموا عن مقتل المستر تريجر ـmregالذي كان يعمل في الإدارة التعليمية الأ)، وبما أن الثوار لـــم يحرزوا انتصارا استراتيجيا في الساعات أو الأيام الأولى من ثورتهم في مدينــة ميروت ، كان من الصعب عليهم أن يحرزوا مثل هذا الانتصار كلما مرت عليهم أيام أكثر ، وذلك بفضل قوة سلاح المدفعية التي بقيت في حوزة القوات المواليـــــ للشركة الإنجليزية من جهة ، ويسبب استماتة هذه القوات ، في الدفاع عن مواقعها حيث رأى أفرادها أنهم بين الحياة أو الموت بعد أن عرفوا عن مصير الإنجليــــز الذين وقعوا بأيدي الثوار والجماهير الغاضبة ، وقد يفسر هذا توجه الثوار إلى دهلي التي كانت هي الأخرى قد قامت بالثورة بعد أن تلقت أنباء اندلاعها فيلي ميروت، ولقد فتح توجه الثوار إلى دهلي المجال إلى القوات الإنجليزية فـــي

Ibid:pp.250-251. (1)

ميروت بأن تقوم بتحصين مواقعها أكثر فأكثر ، وأن تبادر السلطات المختصة بإصلاح الخط التيلغرافي من والى ميروت ، مما كان له أثره في تلقي الأخبار الصحيحة عن مجريات الأحداث ، وقيام المسئولين الانجليز بالتخطيط لمعالجة الأوضاع علي فوئها .

في دهلي عاصمة الدولة العغولية المتهالكة جرت أعنف أدوار الثورة مها وقعت في ميروت، إذ قام الجنود الوطنيون في دهلي بالثورة الفاقبة على ضباطهم الإنجليز فور أن تلقوا نبأ ثورة الجند في ميروت، وقاموا بقتل من وقع بأيديهم من الإنجليز عسكريين ومدنيين، حيث كانت الثورة دون تخطيط وتوجيه مسبقين،ولقد انفم إليهم جنود ميروت، كما تبعهم في ذلك سائر الجنود العوجودين في المناطق القريبة من دهلي والتي تمكنت من تلقى أنباء الثورة ،وتوجه الآلاف من الأهاليي القريبة من دهلي والتي تمكنت من تلقى أنباء الثورة ،وتوجه الآلاف من الإنجليز وأعوانهم ونسائهم وأطفالهم (1)، " وكان يوما مريعا ، بالغ الهنود فيه بالقتل والسلب "(٢) وكان الناس المشبعين بالغضب شد الإنجليز يصيحون مطالبين قتلل الإنجليز حيثما وجدوا ، وقد أمر سلاح المدفعية بإطلاق النار على الثوار، إلا أنها وقعت بأيدي الثوار فقويت بذلك روحهم المعنوية متعقبين ومطاردين فللسول

<sup>(</sup>١) مؤلف مجهول : ظفر نامةً وقايع غدر ، ق ٣٠ أ ٠

<sup>(</sup>٢) عبدالحي الحسني : الهند في العهد الإسلامي ، ص ٢٩٣٠

W.Muir: Records of intelligence department of Government (۳) of the North-West provinces of India during the mutiny of 1857, Vol.I, Edinburgh, T.T.Clark, 1902,P.28.

- ۱۳۰ - ۱۳۹ مبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ۱۳۹ عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ۱۳۹ عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص

بدأت في كتيبة الفرسان الثالثة التي قامت بقتل ضباطها ، وتعكن الثوار من قطع خطوط الاتصالات التلغرافية بين دهلي وآكره ، كما استولوا على القلعة وفتحوا مداخل المدينة أمام الثوار القادمين من ميروت ومناطق آخرى ، وبحلول يحصوم العشرين من رمضان الموافق الثالث عشر من مايو استولوا على المدينة كاملة بعد أن قتلوا الضباط الإنجليز والأوربيين الذين وقعوا بأيديهم ، ولقد فجر الانجلير مستودع الذخائر خوفا من أن يقع بأيدي الثوار بعد أن عجز الضباط عن الدفليا عنه ، وكان التفجير من الشدة بحيث سمع صوته المدوى في أرجاء المدينة وزلزلت الأرض من شدته (1).

لقد تلقى الإنجليز في كلكته نبأ سقوط دهلى بأيدي الثوار ، بقلق بالسغ والتخوف على مستقبل الانجليز في الهند إزاء السخط العام الذي كان يسود الهند فد الوجود الإنجليزي ، وكتب الضابط الإنجليزي دانورز Danvers في رسالة من كلكته إلى أخيه في إنجلترا بتاريخ ٢٣/ رمضان ٢٧٣ه / ١٨٥٧/٥/١٦ ذكر فيها:

" كل واحد هنا يسأل عن الغرض الذي قامت الحكومة من أجله ، لاشك في أن البلاد في حالة سيئة ، فإذا لم تتخذ تدابير متقنة سريعة لإخضاع روح السخط والاستياء المتنامية ، فإن الله وحده يعلم كيف سينتهي كل هذا ٠٠٠ ان الأنباء المرعبية

G.W. Forrest: Selections from the letters despatches (1) and other state papers preserved in the military department of the Government of India (1857-58), Vol.I, p.268.

عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٤٣١ ٠

الأوربيين في دهلي ذهبوا ضحية مذبحة أقيمت ضدهم ، كما تفيد الأنباء بأن الجنود قد استولوا على المدينة ، وبما أن خطوط الاتصالات مقطوعة فلا توجد لدينا أيـــة أنباء أخرى " (1)، وكان أحد الأسباب التي أدت إلى سيطرة الثوار على دهلـــي بسرعة فائقة هو أنها كانت مجردة من الجنود الأوربيين بخلاف ميروت التي كانـــت فيها وحدة من الجنود الأوربيين ، خاصة في سلاح المدفعية ، مما حال دون وقـــوع القلعة والمدفعية هناك بأيدى الثوار ، وكان إهمال الشركة في معالجة تذمـــر الجنود الوطنيين وابقاء دهلي خالية من الجنود الأوربيين موضع انتقاد واعتراض الإنجليز، وهذا ما نشاهده في محتويات الرسالة المشار إليها التي أضافت قائلة: " إن سياسة تجريد مدينة مثل دهلي من الجنود الأوربيين كانت غالبا موضـــع تساول وقلق ، لقد انضم سائر الأهالي إلى الجنود ٠٠٠ وبينما كانت الحكومــــة تتباحث حول العلاج الذي يمكن تطبيقه لحل الأزمة ، وجد المتمردون متسعا مـــن الوقت لاستمالة الناس إليهم مما أدى إلى تزايد قوتهم وتمكنهم على تحقيـــق الفرص ، كان من الواجب استخدام أوربيين أكثر لقمع تمرد الوطنيين ، والآن أصبح الوطنيون في موقف يملون علينا الشروط ٠٠٠ لم يكن من الحصافة في شـــي، أن تعتقد الحكومة في آمنها الموهوم ، لم يكن المسئولون يتوقعون أي شغب ولكــن الشغب حدث وهم غير مستعدين ٠٠٠ كان هناك قبل أربعة أشهر يشاهد تذمـــــر واستياء كبيرين بين الجنود الوطنيين ، ولكن لم يجر أي تحقيق بشأن الموضوع حتى أشعلت النيران في منازل الضباط وخطوط الاتصالات العوجودة لديهم ٥٠٠ لماذا

R.W. Danvers: Letters from India and China (1854-1858), (1)
London and Aylesbury, Hagell, watson and viney, LD, 1898, P. 62

تظل الحكومة دائما مرتاحة البال إلى أن يحل يوم الشر عندما تجبرها الظيروف على أن تطبق نقس العلاج بتكاليف باهظة لو استعملته في وقت مبكر لتفادت الشير كله ١٠٠٠ الحكومة تفيع اعتبارها بأسرع ما يمكن وبنفس السرعة يكسب الجيش الوطني الثقة ، والآن وقد شعروا بقوتهم فإن الوفع يتطلب قوة أكبر "(1)، كان قلق الإنجليز على مستقبلهم الاستعماري في الهند في موضعه ، خاصة في الفترة التي قطعت الاتصالات بين المدن الثائرة وبين كلكته عاصمة حكومة الشركة الإنجليزية، وأن نجاح الثوار السريع في الاستيلاء على دهلي بقدر ما كان مشجعا للثورة في سائر المدن والأقاليم الهندية ، بقدر ما كان مؤلما للإنجليز من أن يفلت منهم المعراد المندية ، بقدر ما كان مؤلما للإنجليز من أن يفلت منهم المترامية الأطراف ، فأخذوا يعملون كل ما في وسعهم لاقتصار الثورة في أفييت حدود جغرافية ممكنة ،

قامت الثورة دون تغطيط وقيادة منظمة ، وفي غطوة إلى إيجاد قيــــادة تتحكم في توجيه الثورة ، توجه الجماهير الغفيرة من أهالي الهند ومن الجنــود الثاغرين إلى سراج الدين أبو ظفر بهادر شاه الثاني ( ١٢٥٣ – ١٢٥٥م / ١٨٣٧ – ١٨٥٨ م ) سلطان الدولة المغولية العجوز (\*)في دهلي يطلبون منه تولـــي قيادة الثورة ، وكان يقيم في القصر مع أبنائه وأحفاده وأعوانه ، ومع أنه لم يكن يتمتع بأية سيادة حقيقية إلا أن أهل الهند نظروا إليه نظرهم إلى الحاكــم وأعلن الثوار بأنهم لايعرفون ملكا عليهم إلا بهادر شاه ، إلا أنه أبدى عــدم

<sup>(\*)</sup> كان شيخا طاعنا في السن يناهز التسعين من عمره ٠

Ibid: pp.62,63,64. (1)

<sup>(</sup>١) مؤلف مجهول : ظفر نامةً وقايع غدر ، ق ٣٠ أ ،

G.W. Forrest: Selections from the letters despatches and other state papers preserved in the military department of the Government of India (1857-58), Vol.I, pp.268-269.

عبدالحي الحسني : الهند في العهد الإسلامي ، ص ٢٩٢ ،

عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٤٣٢ ،

جواهر لعل نهرو: کشف هند ، ج ۲ ، ص ۳٦ ٠

الابتزازية ، في إحياء سلطة الدولة المغولية على الرغم من أساليب إيجـــاد الفرقة التي كان يتبعها الإنجليز في الإيقاع بين المسلمين والهندوس وإئــارة أحقاد الهندوكيين ضد المسلمين ، واتباع أسلوب التقرب مع الهندوس بالمقارنــة مع سياستهم المتبعة مع المسلمين بالإضافة إلى ذلك ، فإنه من طبيعة الثـورات الارتجالية التي تحدث دون تخطيط وإعداد مستقين أن تبحث عن قيادتها في بقايـا السلطات القديمة إلى أن تتمكن من تنظيم نفسها وتوزيع المهام والتخطيـــط لمسيرتها المستقبلية ، خاصة وأنه لم تكن هناك شخصية قوية يتجه إليها الثوار ويكون مقبولا لدى الجميع ، وعلاوة على ذلك فإن الثوار تمكنوا بسرعة فائقة من السيطرة على دهلي قبل أن تنتشر الثورة إلى سائر الأقاليم ، فكان مطالبـــة الثوار السلطان بهادر شاه لتزعم الثورة حيث كان يقيم في دهلي كسلطانيتان شرعي للدولة المغولية ، على الرغم من أن سلطته لم تكن إلا اسمية فقط ، وعلى كل حال ، لقد استمر الثوار في مطاردة الإنجليز والقضاء عليهم وأعلنوا مكافآت لكل من يأتي برؤوس الإنجليز دون أن يفرقوا في ذلك بين صغير أو كبير وبين رجل أو امرأة ، وأصبحت شوارع دهلي ملطخة بالدماء وكانت الكلاب والنسور والأغربة تشاهد وهي تنهش جثـث القتلى ، إلا أنه بعد أيام أصدر السلطان بهادر شـــاه ـ الثاني أوامره بعدم قتل النساء والأطفال ، وأن لايقتل ذكور الإنجليز إلا بعـــد التحقيق وعرض الإسلام عليهم ، ونتيجة لذلك أظهر كثير من الإنجليز المقبوض عليهم الإسلام وخلصوا بذلك أنفسهم من الهلاك (١).

<sup>(</sup>۱) عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٤٣١ ( نقلا عن مذكـــرات إنجليزية شاهدت هذه الأُحداث أثناء عبورها دهلي مختبئة من مكان إلى آخر ومتخفية بالملابس الهندية بصحبة فيال مسلم كان سببا في إفلاتها مـــن الوقوع بأيدي الثوار ) ٠

كان الثوار نشطين وموفقين في بث الإشاعات التي تثير الهنود أكثر وأكثسر وترفع من معنوياتهم ، فبالإضافة إلى قضية تدهين رصاصات البنادق الجديدة بشحم البقر والخنزير التي انتشرت أخبارها بسرعة في ثكنات الجيش الهندي وكــــان السبب المباشر في إظهار تذمرهم والقيام بثورتهم كلما وجدوا إلى ذلك سبيل، آشيع أيضا أن الإنجليز قاموا بطحن عظام البقر والخنزير وخلطها بالدقيق حتى يزعزعوا عقائد أهالي الهند <sup>(1)</sup>، وكانت هذه الإشاعات تريد الثورة اشتعـــالا، ويبدو أن الثوار نجموا في بث هذه الشائعات للإبقاء على حماسة ثورتهم وإثارة الأهالي ضد الإنجليز أكثر فأكثر بعد أن أثارت مسألة تشحيم الرساسات المشاعـــر الدينية للجنود الهنود ، ولقد ذكر مؤلف " ظفر نامةً وقايع غدر " الذي كـــان يتابع أحداث الثورة ويسجلها فيلكنهـو متخفيـا بملابس الدراويش، أن تـــلك الأخبار لم تكن أكثر من إشاعات أريد بها إثارة عامة الناس، في حين كــــان الغرض من تشحيم الرصاصات هو الحيلولة دون تبلل بارودها في الأجواء الممطرة ومنع انصباب بارودها أثناء الجرى (٢) ويمضي المصدر قائلا : " إن تحويل الرجل عن دين إلى دين لايتم عن طريق خلط المحرمات في مأكولاته ومشروباته ، بل يتــم عن طريق التعليم والتوعية والتطميع ٠٠٠ ونرى أن القسس يقومون بهذا العمـل بواسطة إعمار الكنائس والمدارس وتربية الأيتام وأطفال الأسر الفقيرة والأسلسر التي ترسل أطفالها إلى مدراستهم بطواعية ليتعلموا هناك أنواع العلوم٠٠٠ كما يصرفون أموالا هائلة في طبع كتب دينهم ويوزعونها مجانا ٠٠٠ وإذا كان القســس

<sup>(</sup>١) موّلف مجهول: ظفر نامة وقايع غدر، ق ٢٤ أ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ق ٢٤ أ ٠

يقومون بهذه الأمور علانية ، فلا يعقل أن تقوم السلطاتِ الإنجليزية بتشحيـ الرصاصات أو خليط طحيين عظام البقر والخنزير في الدقيق والملح بهدف تنصييي الناس وتحويلهم عن دينهم ، لأن هذا الأمر لايمكن أن يتم بمجرد قطع الخرطــوش المشحم بالأسنان أو بخداع الناسعن طريق بيعهم دقيقا أو ملحا ممزوجين بطحين العظام " • ويستمر المولف في نقده لهذه المسألة بأن الجنود الهنود هندوسا ومسلمين يراجعون مستشفيات الإنجليز ويستعملون أدويتها دون أن يحتاطوا من أن تكون الأدوية قد أدخل في تركيبها شيء من المحرمات، وإذا لم يتورع إنسان من أكل آو شرب الاشياء المشتبهة ، فكيف يكون ورعه في محله إذا امتنع عن قطــع شيء مشبوه بأسنانه (١)، ولاشك أن هذا التحليل تحليل منطقي ، إلا أن الغطرسـة التي تمتهن الآخرين في عقائدهم وقيمهم ، لاتعرف منطقا ، فلا يستبعد أن يكون الإنجليز قد تعمدوا تشحيم الرصاصات بشحم البقر والخنزير ، ليس من أجل أن يودى ذلك بمفرده إلى تنصير الجنود ، بل بغرض الاستهتار بعقائد الهنود وتربيـــــ الجنود بطريقة تقطع صلاتهم بدينهم وقيمهم ليكونوا أكثر طواعية لتنفيذ مسلسا يتلقونه من أوامر السادة الإنجليز دون أن يمنعهم في ذلك وازع ديني أو أخلاقي، ولاشك أن أسباب اندلاع الثورة كانت كثيرة وعميقة وأنها لم تنشأ من قضيـــة الرصاصات الجديدة التي كان قد بدأ بتوزيعها على الجنود بأوامر من الحاكـــم العام منذ شهري رجب وشعبان ١٢٧٣ ه/ مارس وابريل ١٨٥٧ م ، إلا أن هذه القضية كانت الشرارة التي أشعلت الثورة وحولت تذمر الهنود ضد الإنجليز من القـــوة إلى الفعـل -كيفمًا كان الأمر، فإن الثوار نجموا في استغـلال هـذه القضيــــ

<sup>(</sup>۱) العصدر نفسه : ق ۲۶ ب ، ۲۵ ب ۰

لتوسعة دائرة الثورة في ثكنات الجنود الهنود الذين لم تتمكن السلط الإنجليزية من نزع السحتهم في الوقت العناسب ، كما نجح الثوار في بث الشاعات ترفع من معنويات الثائرين فد السيطرة الإنجليزية ، فقد أشاعوا أن جيشا كبيرا قادم من إيران ومن الدولة العثمانية لعساندة الثوار ، كما أشاعوا بأن الثورة قد عمت الهند كلها ، وأن قوات كبيرة من راجوات الدكن في طريقها إلى دهليل لعباركة الثورة ومساعدتها (1) ، ولاشك أن الثورة كانت على أشدها في دهليل وما حولها وأن آلاف الهنود قد جاووا إليها من مناطق أخرى مجاورة للانفمال بالثوار الذين أحرزوا نصرا حاسما على السلطات الإنجليزية في منطقة دهلي ، وساعدهم في ذلك فتوى العلماء بوجوب الجهاد ، خاصة وأن العلماء لم يكتفاول الدامية التي وقعت بين الثوار والإنجليز ، وكان في مقدمة هولاء العلماء تلامذة الدامية التي وقعت بين الثوار والإنجليز ، وكان في مقدمة هولاء العلماء كانوا مدرسة الشاه ولي الله الدهلوي وأتباع سيد أحمد الشهيد ، ولأن العلماء كانوا محل اعتقاد من العامة ، تجمع المجاهدون حولهم من كل ناحية للمشاركة في الجهاد حتى كانت النساء والصبيان يشتركون في مطاردة الإنجليز بالعمى والحجارة (7).

إن سيطرة الجنود الهنود والأهالي الثائرين على دهلي كان بمثابة الضوء الأخضر لاندلاع الثورة في مناطق أخرى ، وإن لم تقم الثورة في جميع المناطيق الثائرة في وقت واحد ، وذلك بطبيعة الحال لبعد المسافات وتأخير انتقيال

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ، ق ۳۰ ب ،

أحمد محمود الساداتي : تاريخ الدول الإسلامية بآسيا وحضارتها ، ص ٩٨٠

<sup>(</sup>٢) عبدالمنعم النمر: تاريخ الإسلام في الهند، ص ٤٤١ – ٤٤٢ ، حمد بن صادق الجمال: أبو الأعلى المودودي،حياته وفكره العقدي ،حبدة دارالمدنى للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م، ص ٤٩٠

الأخبار من منطقة إلى أخرى في ظل عدم تملك الثوار وسائل الاتصالات السريعة ٠

إن امارة أوده التي كانت قد ألحقت بأملاك الشركة الإنجليزية قبيل الثورة الهندية ، هي من أكثر الإمارات مشاركة في الثورة ، وتأتي في المرتبة الثانيـة بعد منطقة دهلي من حيث حجم المشاركة الجماهيرية بمختلف فئاتها وطبقاتهــا٠ كانت بداية عصيان الجنود الهنود في أوده في ثكنة منديانون الواقعة فـــيي حدود شمال لكنهو Lucknow وذلك في يوم العاشر من شهر رمضان عام ١٢٧٣هم مايو ١٨٥٧ م حيث رفض الجنود الهنود هناك استعمال الرصاصات الجديدة ، إلا أن ذليك العصيان أخمد بسرعة قبل أن ينتشر في سائر ثكنات الجنود في المنطقة ، وعقد كبار المسئولين الإنجليز هناك اجتماعا لدراسة الأوضاع ، وقبل أن يصلوا إلىك قرارات بشأن كيفية معالجة الأوضاع والاحتمالات المستقبلية ، تلقوا في ٢٢ مــن رمضان ١٢٧٣ ه / ١٥ مايو ١٨٥٧م أنباء اندلاع الثورة في ميروت ودهلي وأن الثوار قطعوا الاتصالات التلغرافية بين المدينتين المذكورتين وسائر أنحاء الهند، وفي ٢٧ من رمضان الموافق للعشرين من مايو تلقوا تقارير بأن الجنود الهنود فــي كانبور Cawnpore العجاورة على وشك القيام بالثورة ، فقرروا أن يبذلسوا كل جهدهم للحيلولة دون انتشار الثورة في ثكنات الجنود في تلك المناطيق (١)، وفي هذا الإطار كلفوا واحدا منهم بالذهاب إلى كانپور Cawnpore لاستمالـــة جنودها وضمان ولائهم لضباطهم الإنجليز ، إلا أن الفرسان المرافقين لذلك المسئول ثاروا عليه في الطريق وقتلوه بمن معه من الإنجليز الذين كانوا يلتمسون عـدم

<sup>(</sup>۱) مؤلف مجهول : ظفر نامهٔ وقایع غدر ، ق ۳۱ أ ـ ۳۱ ب ، R.W. Danvers: Letters from India and China, p.72.

قتلهم ويعدون بإعطائهم أموالا كثيرة لو أبقوا على حياتهم ، ولكين الجنود لم يلتفتوا لذلك التطميع فقتلوا ضاطهم الإنجليز وتوجهوا إلى دهلي للالتحـــاق بالثوار هناك ، وذلك في العاشر من شوال ١٢٧٣ ه / ٢ يونيو ١٨٥٧م ، وبتلقي هذه الأنباء قام كبار المسئولين الإنجليز بمنطقة أوده بأخذ الاحتياطات الدفاعيسية اللازمة فحقروا خندقا حول معسكرهم وهدموا الأبنية الموجودة في ما حوله وقاموا بإنشاء مخابيء وملاجيء وأماكن لأخذ الكمائن ، كما قاموا بتوفير احتياجاته...م من المون والعتاد العسكري لمدة سنة ، ونصبوا المدافع الثقيلة حول معسكرهـم، كما نصبوا بعض المدافع الأخرى على الأبراج واستخدموا أعدادا كبيرة من الجنود الجدد حاملي البنادق وذلك بمساعدة من محمود خان مسئول الأمن ، ووضعوا هــوّلاء الجنود في تأهب تام (1) ، لم تمنع هذه الإجراءات الجنود من الثورة على ضاطهم الإنجليز بعد أن تسربت إليهم أخبار الثورة في ميروت واستيلاء الثوار على دهلي فقام جنود ثكنة منديانون وبعض الثكنات القريبة منها بقتل من وقع بايديهم من الإنجليز عسكريين ومدنيين ، وقرروا الهجوم على المدينة واختيار أحد أفراد الأسرة الحاكمة السابقة نوابا لأوده يكون تابعا لسلطان دهلي فقط ، ولكيين الإنجليز كانوا قد أُخذوا للأمر حيطته وتوقعوا مثل هذا التطور ، فكانــوا أن قاموا باعتقال كل من يشتبه في أن يلتف الناس حوله ويقوم بتزعم الثيورة (٢)،

<sup>(</sup>۱) مؤلف مجهول : ظفر نامه وقايع غدر ، ق ٣٢ أ \_ ٣٢ ب

W.Muir: Records of the intelligence department of Government of the North-West provinces of India during the mutiny of India, Vol.I, p.38.

<sup>(</sup>٢) مؤلف مجهول : ظفر نامةً وقايع غدر ، ق ٣٣ ب٠

وعلى الرغم من هذا استمر الجنود في ثورتهم وكانوا يقتلون الإنجليز الذيـــن يقعون بأيديهم ويحرقون جثثهم في الغابات ، ولقد قاموا بالهجوم على معسكــر الإنجليز في لكنهو إلا أنهم ردوا إلى أعقابهم حيث لم يتمكنوا من الصمود أمام نيران المدافع الشديدة ، ولكن بانضمام جماهير أهالي المدينة إلى الثـــورة قويت معنويات الجنود الثائرين ، واستمر الجنود والأهالي في البحث عن الإنجليـز الموجودين في أنحاء المدينة ولم يبق من الإنجليز خارج معسكرهم المحصن أحـــد إلا أن قتل أو أسر أو اختفى عن الأنظار (١)، وانتشرت الثورة في جميع أنحــاء أوده ، واشترك فيها المزارعون وملاك الأراضي ومختلف فئات الناس، وتمكن بعيض الإنجليز من إنقاذ أرواحهم ووصلوا بأنفسهم إلى المعسكر متخفين بملابس متغيرة وأعلن كبير الإنجليز في لكنهو عن إنعامات لكل من يساعد في إنقاذ أى واحد من الإنجليز وإيصاله سالما إلى مكان آمن ، وفي هذا الإطار قام بعض الراجـــوات بمساعدة الإنجليز وإخراجهم سالمين إلى عظيم آباد ، فصدرت لهم من الحاكسم العام مراسيم الشكر والتقدير وإقطاعهم أراضي والسماح لهم بتكوين جند خاص لهم على نفقة الشركة الإنجليزية (٢)، وعلى الرغم من أن هذه الإغراءات تسببت في إنقاذ بعض الإنجليز ، إلا أنها لم تكن ذات أثر كبير ، إذ كان مصير الإنجليز الذين وقعوا بأيدي الجنود والجماهير الثائرة ، هو القتل في الغالب ، كم\_\_\_ا كان يلقى نفس المصير كل من يثبت تواطقه في إخفاء الإنجليز أو إنقاذهم ٠

استمر الثوار في مطارة الإنجليز في جميع أنحاء أوده ، وفي الشامن من

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ، ق ۳۴ ب ، واحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ١٤٤ ٠

<sup>(</sup>٢) مؤلف مجهول : ظفر نامهُ وقايع غدر ، ق ٣٧ أ \_ ٣٧ ب ٠

ذي القعدة عام ١٢٧٣ ه / ٢٩ يونيو ١٨٥٧ م ، وصلت الأنباء عن تقدم حوالــــي ستة آلاف من قوات الثوار نحو معسكر الإنجليز الرئيسي في لكنهو ، فكلف الإنجليز مجموعة من جنودهم والجنود السيخ بأخذ الكمائن في طريق الثوار والحيلولة دون تقدمهم ، إلا أن هذه القوات وجدت أن قوات الثوار يصل عدد أفرادها إلى أضعاف ماسمعوه فولت هاربة إلى المعسكر ومتحصنة في خنادقه ومخابئه بعد أن تكبــــد أفرادها بعض الخسائر في الأرواح والتجهيزات ، وقام الثوار بمواصلة هجومهــم إلى معسكر القوات الإنجليزية إلا أنهم كانوا يردون إلى أعقابهم تحت وابل مــن نيران المدافع وانفجار المواقع الملغمة ، فأوقفوا الهجوم وقرروا ضرب الحصار حول المعسكر ، كما قاموا بنهب المدينة وقتل الإنجليز وأعوانهم الذين وقعــوا

استمرت سيطرة الثوار على مدينة لكنهو ، وواصل الإنجليز الذين أفلت وامن أيدي الثوار محاولاتهم في الوصول إلى معسكرهم المحصن في بيلى كسارد Bailey Guard بضاحية المدينة ، كذلك واصل الثوار في تجمعهم بالمدينة حيث كانوا يصلون إليها جماعات وأفرادا من كل ناحية وبلدة في أوده ، ولأنها لم يكونوا تحت نظم أو قيادة ، كثرت هناك أعمال السلب والنهب والقتل ، وكان بعضهم يأخذ مايريده ويعجبه من المحلات التجارية دون أن يدفع ثمنها، وإذا حدث أن أصر صاحب المحل على دفع القيمة كان مصيره القتل في بعض الأحيان (1) ، ومسن

Government of the North-West provinces of India, during the mutiny of 1857, Vol.I, pp.43-44, 130-131.

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ، ق ۳۹ ، ۹۹ ب ، ۹۶ ب ، ۱۶۹ ب ، ۱۹۹ ب

هنا ظهرت الحاجة إلى إقرار النظم والأمن حتى لاتفقد الثورة حماية الأهالي، وخشى الثوار أن يستغل الإنجليز هذا الوضع فيخرجوا من معسكرهم ويباغتوهم بالهجـــوم فعقد كبار الثوار اجتماعا فيما بينهم لدراسة الأوضاع واتخاذ مايلزم محصصن الإجراءات، وذلك في الحادي عشر من ذي القعدة ١٢٧٣ ه / ٢ يوليو ١٨٥٧م فقرروا إخضاع الثوار للنظم وتوزيعهم في مهام عسكرية وأمنية لإقرار الأمن في المدينــة من جهة ومراقبة تحركات الإنجليز الاحتمالية من جهة أخرى ، وفي هذا الإطــــار عينوا ميرزا على رضا بيكَ كوتوالا (\*)، وكان قد سبق له أن عمل في هذا المنصب قبل ضم أوده إلى ممتلكات الشركة الإنجليزية ، وفور توليه هذا المنصب تحت ضغط الثوار ، قام بإنشاء مراكز أمنية في أنحاء المدينة لإقرار الأمن والقضاء عليي أعمال السلب والنهب التي كان يتعرض لها الأهالي ، وفي يوم الأحد الرابع عشــر من ذي القعدة ١٢٧٣ ه / ٥ يوليو ١٨٥٧م قرر المجتمعون تعيين ميرزا (\*\*) برجيس\_ قدر الطفال أحد أبناء واجد علي شاه آخر حكام أوده ، نوابا لهذه الإمالية وأعادوا لقب النوابية بدل لقب السلطان الذي كان حكام أوده الضعفاء قد لقبوا به أنفسهم في عهد سيطرة الشركة الإنجليزية ، وأطلقت المدافع عدة طلقات تعبيرا عن الفرح باستعادة حكم الإمارة إلى أصحابه الشرعيين على الرغم من أن معسكــر الإنجليز الرئيسي بقى صامدا ومهددا الثوار إذا وجد فرصته المناسبة ، وبسسبب صغر سن النواب، كان المجتمعون من كبار الثوار قد عينوا محمد ابراهيم خان\_ الكشميري نوابا بالنيابة ، لأن النواب الطفل لم يكن يتجاوز عمره عن عاميــن، الا أن السيدة حضرت محل روجة واجد علي شاه التي اشتركت بفعالية في أحـــداث

<sup>(\*)</sup> كوتوال : هو قائد الأمن في المدينة ٠

<sup>(\*\*)</sup> اسمه الاصلي هو ميرزا رمضان علي ولكنه عرف ببرجيس قدر ٠

الثورة هناك، فوضت أمور نوابية ابنها الطفل إلى أحمد علي خان المعروف باسم معو خان ، ولكنه كان اختيارا غير موفقا لأن مميو خان هذا كان عاملا خاميلا غير أهل لتولي ذلك التفويض في مثل تلك الظروف التي كانت تتطلب الجيئتيراة والإقدام والنشاط الغير المقطوع ليل نهار ، إلا أنه كان يستمعب كل سهل ويحسب كل صعب سهلا ، كما لم يحسن هو الآخر اختيار رجاله وقواده مما كان سببا في بروز بعض المشاكل بينه وبين بعض العناصر النشطة في الثورة (١)، وعلى الرغم من هذه التعيينات والإجراءات الأمنية التي اتخذت ، لم يستقر الأمن في المدينة ولم تنقطع أعمال السلب والنهب ، إلا أن الثوار واصلوا مساعيهم في هذا الاتجاه وكان المنادي يتجول كل يوم في الشوارع ويهدد ويتوعد الذين يقومون بأعميال السلب والنهب ، وأعلن الثوار بأنهم سوف يضيفون في رواتب الجنود فعف ماكانوا يتلقونه في السابق وأن الجنود سوف تدفع لهم رواتبهم التي لم يتسلموها منيذ مشاركتهم في الشورة ، كما أعلنوا عن ضرب السكة باسم ميرزا برجيس قدر، وكانت السكة تفرب على الففة والذهب الذي حملوا عليه من الخزاخ والفرائب من القيييا البلد الذين حملوا مقابل ذلك على تصاريح لجمع الخراج والفرائب من القييري

ار) مؤلف مجهول: ظفر نامهٔ وقایع غدر ، ق ۶۱ أ ـ ۲۶ ب ،

W.Muir: Records of the intelligence department of the

Government of the North-West provinces of India, during

the mutiny of 1857, Vol.I, p.133.

عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٤٣٨ ، K.Ali: A New History of Indo-Pakistan, Part.II, p.131.

والأرياف (1)، وهذا الإجراء وإن وضع أموالا في أيدي الثوار ، إلا أنه كان إجراء خاطئا ، لأن هولاء الجباة الدائنون لم يكن هناك مايمنعهم من الإجعاف بحق الأهالي في القرى والأرياف ، وبذلك كانت الثورة تفيقد سندها الجماهيري خارج المدن بعد أن فقدت بعض الحماية في المدن نتيجة أعمال السلب والنهب التي قام بها بعض ضعاف النفوس مستغلين الفوض التي صاحبت الثورة ، ويبدو أن الثوار قد قبلوا ذلك الإجراء للعبور من تلك المرحلة الحرجة التي كانت تتطلب إرضاء الجنود ودفع الروات لهم حتى لايضطروا إلى السلب والنهب ، ويعملوا للأمن والاستقرار، ومن هنا نرى أن المسئولين بدأوا يفكرون في تأسيس جيش جديد يعمل لتدعيال السلطة الجديدة وتأتمر بأمرها (٢).

استمر الثوار في المدن الآخرى على نفس النهج الذي سلكوه في لكنه...و، ففي مدينة شاه جها نيور Shahjehanpore عين الثوار النواب غلام قادر... خان أميرا كما قاموا بتعيين النواب خان بهادر صدر الصدور أميرا لمدين... بريلي Bareilly ، وقاموا بقتل كل إنجليزي وجد في المدينتين .

على الرغم من أن الثورة كانت قد عمت معظم مدن أوده وأريافها ، إلا أن رؤساء بعض المناطق رفضوا الانضمام للثورة كما قاموا بإيواء الإنجليز الذيلين الذيليا المأوا إليهم ، ومن هولاء الرؤساء كان النواب محمد سعيد خان حاكم مدينية رام بور Rampore الذي عقد اجتماعا مع أعيان المدينة ووجهائها قرر فيه إيواء كل إنجليزي يلجأ إلى منطقة نفوذه ، كما قرر عدم السماح للثوار بالعبور

<sup>(</sup>۱) مؤلف مجهول : ظفر نامة وقايع غدر ، ق ٤٣ أ - ٤٣ ب ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ق ٤٣ ب ـ ٤٤ آ ٠

عبر أراضيه ، ومن هنا هرب بعض الإنجليز الناجين من مدينتي شاه جها نبيسبور وبريلي لاجئين إلى حاكم رام بور الذي رحب بهم وأعلن حمايته عنهم (1).

كانت كانبور Cawnpore من العناطق التي اشتركت في الثورة بفعاليــة كبيرة وأعمال عنيفة ، ومعا كان يعيز الثورة في تلك العنطقة أن نانا صاحب كبيرة وأعمال عنيفة ، ومعا كان يعيز الثورة في تلك العنطقة أن نانا صاحب المعدد إلى هناك قد تزعم الثورة معلنا ولاءه للسلطان بهادر شاه الثاني (٢). بدأت الثورة في كانبور بعد مفي نحو شهر على الثورة في دهلي ، ولقد هاجم الجنود والأهالي الثائو ون الإنجليز وقتلوهم حيثما وجدوهم ، وقد اشترك في الثورة من جميع فئات الشعب الإنجليز وقتلوهم حيثما وجدوهم ، وقد اشترك في الثورة من جميع فئات الشعب مسلمين وهندوس ، وعين أحد علما المسلمين أميرا للجهاد ، ولقد حوصرت أعدداد كبيرة من الإنجليز من الرجال والنساء والأطفال وقد طلبوا الأمان ليستسلمـــــقا ويقال بأنهم حملوا على الأمان ،ولكن مع ذلك قتلهم أتباع نانا صاحب الغضبان، وألقوا جثثهم في بئر اتخذه الإنجليز مزارا فيما بعد ، كما وقعت أعداد أخــرى من رجال الإنجليز ونسائهم وأطفالهم في الأسر أيضا ، ويقال بأنهم أعطوا الأمـان

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ، ق ٤٤ ب ،

W.Muir: Records of the intelligence department of Government of the North-West provinces of India, during the mutiny of 1857, Vol.I, pp.39,40,47, 90.

<sup>(</sup>٢) مؤلف مجهول : ظفر نامة وقايع غدر ، ق ٤٤ ب ،

ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٩٠ ـ ٦٩١ ،

جواهر لعل نهرو : نكَاهي به تاريخ جهان ، ج ٢ ، ص ٧٩٩ ،

عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٤٣٨ ،

شیلادهار : تاریخ هند ، ص۱۷۲ ،

میر غلام محمد غبار : افغانستان درمسیر تاریخ ، ص ۶۳۵ ۰

لركوب السفن والتوجه إلى قلعة إله آباد التي كانت بيد الإنجليز ، إلا أنه بعد ركوبهم السفن قام الثوار بإغراق السفن فغرق هولاء الإنجليز ولم ينج منهم إلا بعض الذكور الذين كانوا يعرفون السباحة فوصلوا بأنفسهم بصعوبة بالغة إلى الفقة الأخرى من النهر والتحقوا في إله آباد بسائر بني قومهم (۱)، وبعلل السيطرة على الأوضاع ، قام نانا صاحب ببعض التعيينات لاستتباب الأمن وتحصيل الخراج .

هناك قائد آخر من المرهته اشترك في الثورة بكل فعالية وتزعمها في مدينة كالبيى Kalpi بوسط الهند ، وهذا القائد هو تانتيا توبي Kalpi مدينة كالبي توبي المتازا ، وكان يقوم بتوجيه الحملات الخاطفية فد القوات الإنجليزية في نواحي عدة ، ولقد التف حوله جمع غفير من المرهتا الذين وضعوا كالبي تحت سيطرتهم الكاملة بعد أن قتلوا أو طردوا منها القوات الإنجليزية (٢)، ولقد قاتل تانتيا توبي الإنجليز لعدة أشهر حتى بعد أن كانيت الثورة أخذت تبدي علائم فشلها (\*).

<sup>(\*)</sup> عندمًا عجز عن الاستمرار في المقاومة ، عبر نهر نربدا Narbada في الجنوب على أمل أن يجد مساعدة من بني قومه المرهته، إلا أنهم لم يرحبوا به فحسب ، بل غدروا به وسلموه للسلطات الإنجليزية التي حاكمته وحكميت عليه بالإعدام شنقا، ونفذ الحكم بعد أن ألقى توبي بنفسه حبل المشنقة في عنقه دون أن يبدي خوفا من الموت .

<sup>(</sup>۱) مؤلف مجهول : ظفر نامةً وقايع غدر ، ق ٤٥ بــ ٤٦ أ، عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٤٣٨ ، جواهر لعل نهرو : نكاهي به تاريخ جهان ، ج ٢ ، ص ٧٩٩ ٠

<sup>(</sup>۲) مؤلف مجهول : ظفر نامهُ وقایع غدر ، ق ۲۶ ب ، جو اهر لعل نهرو : کشف هند ، ج ۲ ، ص ۳۷٥ ، عادل حسن غنیم وزمیل عادل حسن غنیم وزمیل شیلا دهار : تاریخ هند ، ص ۱۷۲ ۰ شیلا دهار : تاریخ هند ، ص ۱۷۲ ۰

كذلك كانت هناك بطلة هندوكية تزعمت الثوار في مدينة جهانسي العشرين مسن بوسط الهند ، وهي الآنسة لكشمي باى أميرة جهانسي التي كانت في العشرين مسن عمرها وحاربت الإنجليز ببسالة فائقة حيرت الرجال ، وكانت تقود جنودها فلقوات الإنجليزية وهي لابسة الملابس الرجالية ، ومع أنبها انهزمت أمام القوات الإنجليزية المتفوقة التسليح وجيدة التدريب والتنظيم ، إلا أنها رفضت الاستسلام وقاتلت حتى آخر نفس لها ، حيث لقيت مصرعها في ساحة المعركة ، ولقد حساول تانتيا توبي رفيقها في النضال أن ينجدها إلا أن هذه النجدة وصلت بعسند أن كانت لكشمي باى قد انهزمت وقتلت (1).

لقد امتدت الثورة إلى بعض المدن الهندية الاخرى أيضا ، مثل شاه جهان ولا كالم الله المناد الله المناد الله المناد الله المناد المن

<sup>(</sup>۱) ميرزا محمد عبدالقادر خان : اويماق مغل ، ص ٦٩٦ ، جو اهر لعل نهرو : كشف هند ، ج ٢ ، ص ٥٣٧ ، عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٤٤٠ ، شيلا دهار : تاريخ هند ، ص ١٧١ – ١٧٢ ،

شریف الدین بیر زاده : نشأة باکستان ، ص ۳۳ .

<sup>(</sup>٢) مؤلف مجهول: ظفر نامه وقايع غدر، ق ٤٧ أ، ٤٧ ب، ١٤٨ أ.

ادعي أنه من سلالـة الحكام السابقين لمالـوه ودعى إلى الثورة وأعلن نفسه ملكا في مدينة مندسور Mandasom التابعة لإقليم مالوه ولقب نفسه بفيروز شاه وذلـك في عام ١٢٧٤ ه/ ١٨٥٨ م، إلا أن الإنجليز هاجموه بمساعدة من حكام مالـــوه الموالين لهم وهزموه فهرب واختفى (١).

هكذا نجحت الثورة في القضاء على السيطرة الإنجليزية في كثير من الأقاليم والمدن الهندية الشمالية والوسطى ، وأفرغ الثوار خلالها مراجل أحقادهم على الاستعماريين الإنجليز الذين لم يكتفوا بنهب ثرواتهم وسلب سيادة بلادهم فحسب بل لم يحترزوا من امتهان كرامة أهالي الهند والاستهتار بعقائدهم وقيمه وتقاليدهم ، ولقد اشتركت في الثورة من جميع فئات الشعب الهندي وطوائفه ، إلا أن قيادة الثورة كان في الغالب بيد المسلمين ، وكان في مشاركة الهندوس في الثورة وخاصة مشاركة المرهته ممثلا في نانا صاحب ومبايعتهم للسلطان بهادر شاه الثاني ، الدليل القاطع بأن عامة الهندوس كانوا يرجحون حكم المسلميين على الحكم الإنجليزي ، وإن بقي بعض حكامهم في ولائهم للإنجليز وقاميوا

<sup>(</sup>۱) ميرزا محمد عبدالقادر خان : اويماق مغل ، ص ۹۹۱ ٠

## إخماد الثورة سقوط دولة المغول الإسلامية في الهند

لم يكتب النجاح لهذه الثورة التي كانت أكبر رد فعل لسيطرة شركية الهند الشرقية الإنجليزية ، وتمكن الإنجليز بعد عدة أشهر من خلال معارك دامية غير متكافئة التسليح والتنظيم ، أن يخمدوا الثورة ويذيقوا الثوار الأمرين ،

فور ماوقعت الثورة في ميروت وانتشرت بسرعة إلى دهلي ومعظم الأقاليسم والمدن الهندية الشمالية والوسطى ، بدأت السلطات الإنجليزية في اتخاذ إجراءات مدروسة ومخططة لاحتواء الثورة والنجاة بالاستعمار الإنجليزي في الهند ، وفسي هذا الإطار بذلوا كل جهد لعزل المناطق الثائرة عن بقية الآقاليم والمنسدن الهندية ، ومن هنا قامت السلطات الإنجليزية بإغلاق الطريق بين دهلي وآگسره ASTA حيث مقر القيادة الإنجليزية للمقاطعات الشمالية الغربية ، وكلفست كتيبتان لهذا الغرض كما أرسلت إلى آگره نفسها تعزيزات من سلاح الفرسان ووحدة من قوات الطوارئ (۱) ، وكانت أهمية آگره تكمن بأنها تقع في وسط الهند ولسو وقعست بأيدي الثوار لسهل انتشار الثورة في الاقاليم الغربية والجنوبية للهند بالإضافة إلى أن السلطات الإنجليزية في المقاطعات الشمالية الغربية كانتسست تتلقى التعليمات من آگره التي كانت بدورها تتلقي التعليمات من الحاكم العام ومجلسه في كلكته ، وكان سقوط آگره يعني قطع الاتصالات بين كلكته والمقاطعات الشمالية والشمالية والمقاطعات الشمالية والشمالية الغربية والوسطى ، ومن هنا بذلت السلطات الإنجليزية جهودا الشمالية والشمالية والشمالية الغربية والوسطى ، ومن هنا بذلت السلطات الإنجليزية جهودا ومؤقة للحيلولة دون انتشار الثورة إلى آگره ، فبالإضافة إلى تشديد المراقبة

G.W. Forrest: Selections from the letters despatches (1) and other state papers preserved in the military department of the Government of India (1857-1858), Vol.I, p.268.

على الطرق المؤدية من دهلي إلى آكره ، وإرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى في الله المعرفية المستولون الإنجليز اجتماعات مع الجنود الوطنيين الموجودين في شكنات آگره ، وآلقوا بيانات بددوا فيها مخاوف الجنود حول مستقبلهم،إذ كانت الإشاعات تقول بأن السلطات الإنجليزية سوف تستفني عن هؤلاء الجنود ولن تثق فيهم بعد الذي حمل من نظرائهم في ميروت ودهلي ويعفى المناطق الأخرى، كما أكر المسئولون الإنجليز بأن حكومة الشركة تؤكد على احترام مشاعرهم الدينية في ميرو جميع الأحوال ، وتمنح لهم كامل الحرية لممارسة شعائرهم الدينية وطقوسه الطائفية ، وأنها تتعهد بعدم التدخل في شئون أهالي الهند الدينية والعقائدية (١) ولكسب ود الجند ودفع الضباط إلى بذل أقمى جهدهم وإخلامهم في تنفيذ مايتلقونه من التعليمات لاحتواء الثورة ، أعلنت حكومة الشركة أن كل عسكري يقوم بعمل رائع بارز في إطار مهمته ، تتم ترقيته إلى رتبتيين أو أكثير من الرتبة التي يرقى إلى رتبة ضابط مف (٢).

الخطوة المهمة الأخرى التي اتخذها الإنجليز لاحتواء الثورة وحصرها في المناطق التي اندلعت، هي نزع السلاح من الجنود الوطنيين إلا في الحدود الضيقة التي لاتخشى منها ، والاعتماد الأساسي على الجنود الأوربيين وخاصة فيما يتعليق بسلاح المدفعية ، وحتى في مقاطعة مثل پنجاب التي بقيت هادئة بسبب مسانيدة السيخ للإنجليز ، أقدم قائدها الإنجليزي السيرجون لورنس Sir John Lewrence الى نزع السلاح من السپاهي ، حيث ذكر في رسالة منه إلى السير هنري لورنيس

Ibid:pp.268, 271. (1)

Ibid:p.271. (Y)

Sir Henry Lawrence تاكد القوات الإنجليزية بإقليم أوده الثائر بتاريخ Sir Henry Lawrence در القعدة ١٩٧٦ هـ / ٢١ يوليو ١٨٥٧م قائلا : " ٠٠٠ إن السيخ يسلكون سلوكا حسنا ، ليسهناك شجار ولا ثورة ، جردنا كل فرق المشاة من أبناء الوطن الأمليين من السلاح في پنجاب ، ما عدا كتيبتين ضعيفتين في پشاور ، لا حول لهما ولا قوة نحن جردنا من السلاح . كذلك جميع فرق الفرسان النظامية وبعض الفرق غيرالنظامية وليست أية واحدة من هذه الفرق جديرة بالثقة ٠٠٠ جنودنا قليلون ولكن إذا تم توجيههم بمورة مناسبة ، فإنهم سيحافظون على مواقعهم ولاينهزمون "(١)، وكان لهذا الإجراء الحاسم أثره في عدم تمكن الجنود في پنجاب من القيام بالثـــورة واللحاق بزملائهم في مقاطعة دهلي المجاورة ، ولم تتأثر پنجاب بما حدث فـــي جارتها فحسب بل لعبت دورا مهما في إخماد الثورة وتشتيت شمل الثوار في دهلي٠

قبل أن يتخذ الإنجليز قرار الهجوم المضاد على دهلي واستردادها من أيدي الشوار ، راهنت السلطات الإنجليزية على عامل الوقت وتضييق الحصار على المناطق الثائرة لعدم تمكن الثوار من تعويض ماينفيد من العتاد والمون ، وفي نفييس الوقت بذلت حكومة الشركة أقصى جهودها للإعداد العسكري المتفوق تسليحا وتنظيماء واستدعاء القوات الأوربية والموالية وحشدها في المواقع القريبة من المناطبق الثائرة ، وكانت القطارات والسفن البخارية تقدم لهم أكبر خدمة في مجال النقل والإمداد السريع ، كما كانت مخابرات الإنجليز العسكرية نشطة تجمع المعلوميات

W.Muir: Records of the itelligence department of the (1)
North-West provinces of India during the mutiny of
1857, Vol.V, p.435.

عن الأوضاع السائدة في المناطق الثائرة وتقدمها للسلطات الإنجليزية المختصية لدراستها والاستفادة منها في وضع الخطة الحربية واتخاذ الخطوات المستقبلية، ففي تقرير عن الأوضاع في دهلي قدم إلى السلطات الإنجليزية المختصة في الثاني من ذي الحجة عام ١٢٧٣ه / ٢٣ يوليو ١٨٥٧م ذكر أن السلطان يعاني صعوبات كبيرة في توفير حاجياته من النقود ، وهذا سوف يجره إلى الابتزار ، كما أن الأهاليي سوف يعانون من النقص في المواد الغذائية ، وأن رجال السلطان عاجزون عن تحصيل الأموال اللازمة لتصريف شئون الدولة ، وأنه بمرور الزمن سوف ينفد البـــارود والقدائف الموجودة لدى الثوار ، ومع أنهم ينتجون البارود إلا أن مخزونهم مين الكبريت في الطريق إلى النفاد ، ويضيف التقرير قائلا : " عندما تتوقــــف تعزيزات المتمردين وإمداداتهم ، وتبدأ تعزيزاتنا وإمداداتنا في الوصــول، فسوف ينقلب الوضع "(١) وبطبيعة الحال كان الإنجليز يعرفون جيدا الأُوضَـــاع المعيشية ولم يكونوا في هذا الخصوص بحاجة إلى تلقي معلومات جديدة ، لأنهــم أفقروا البلد وأهله ، وكان توقعهم في محله فيما يتعلق بعدم مقدرة السلطان الكهال-الذي أُجبر على تولي قيادة الثورة في سبيل إحياء دولة آبائه-في توفير حاجيات الناس وتلبية تطلعاتهم في مثل تلك الأوضاع التي كان يتحكم فيها الشارع والعواطف التي لاتستمر طويلا أمام مرارة الواقع ، خاصة وأن الثوار كانـــوا محصورين في مناطق داخلية يحيط بها الإنجليز والمتواطئون معهم ، ولم تتيسـر للثوار إقامة أى اتصال إلى أي بلد يقدم لهم يد المساعدة في مثل تلك الظروف الحرجة •

Ibid:p.438. (1)

بالإضافة إلى ما ذكر ، فإن المخابرات الإنجليزية كانت تعمل للإيقاع بين مختلف الطوائف المشتركة في الثورة ، وما أسهله في بلد مثل هند تلك الفترة حيث كانت تفتقر إلى قيادة واعية تجمع شمل أهلها ، وكانت فوضوية الثورة والتخلف في الوعي الديني والسياسي وحتى افتقار الهنود إلى نوع من الوعي القومي، كان يسمح بأن يدس في صفوف الثوارمن يوقع بينهم ويختلق لهم قفايا جانبية تشغلهم عن قضيتهم الأساسية وهي دحر سلطة الإنجليز الاستعمارية واستعادة سيادة الدولة المغولية صاحبة أنصع تاريخ في اتباع سياسة التسامح إزاء مختلف الطوائف

ضمن متابعة الحالات ومواصلة التخطيط لإشارة الفتنة بين الثوارفي دهلي، أبلغت المخابرات الانجليزية السلطات في الشامن من ذي الحجة ١٢٧٣ هـ / ٢٩ يوليو ١٨٥٧م بيان النقود والعتاد في دهلي في انتقاص متزايد و وأن هناك أمل في ظهور فرقول النقوار بين هندوسهم ومسلميهم ، وذلك بسبب قرب حلول عيد الأضحى حيث يعتزم المسلمون ذبح أبقار الأضاحي أمام المسجد الجامع (١)، وهكذا كان الإنجليز يستغلون التناقض العقائدي الموجود في الهند لصالح إحكام سيطرتهم الاستعمارية ، ومعلوم أن البقر مقدس لدى الهندوس يحرمون ذبحه وأكل لحمد أو إيذاء م ، في حين يكثر المسلمون من ذبح البقر في أيام عيد الأضحى ، لأنه أحد الانعام التي تجيز عن الأضحية ، ووجد الإنجليز في ذلك التناقض العقاؤ دي فرصة لإثارة الفتنة وتمزيق صف الثورة التي لم تمكن لنفسها بعد ، بل كانست مشاكلها تزداد يوما بعد يوم ، سواء بفعل عوامل الفشل التي كانت تحملها في مهدها ،

Ibid:p.439. (1)

كذلك بذل الانجليز مساعيهم لبحث من يتعاون معهم داخل المناطق الثائيرة ونالوا بعض التوفيق في هذا الاتجاه ، اذ وجدوا بعض الفئات من الهندوس ومــن المسلمين الذين تعاونوا مع الانجليز ، خاصة في مجال ايواء الانجليز وانقاذهـم من أن يقعوا بأيدي الثوار الغضان ، ففي برقية أبرقها الحاكم العسك .....ري للمقاطعات الشمالية الغربية بآكره الى الحاكم العام بكلكته في تاريـــخ ٢٥ رمضان ١٢٧٣ ه / ١٨ مايو ١٨٥٧م ذكر فيها قائلا : " نفيدكم أن كل الأخبــار هنا من حُـسن الى أحسـن ، ولقد كلفت قوة من الخيالة لتطهير الطريق بيــــــ كواليار Gwalior ودوآب Doab من اللصوص والقضاء على أعمال السلب والنهب التي تجري حاليا في العديد من الأماكن التي تحتاج الى القوات الموثوق بها وغير المسلحة تسليحا مكثفا • وتفيد التقارير الواردة لنا من مقاطع\_\_\_ة ميروت Meerut بأن قبيلة السادات Syuds والجت Jats المجاورة له تعمل الى جانبنا وتقف معنا ،وقد قام أحد أفراد السادات باحضار ثلاثة من الضباط الانجليز من قوة دهلي بعد أن وفر لهم الحماية اللازمة " (١)، وهكذا وجـــدت السلطات الانجليزية مساندة من قبيلة السادات المسلمة والجبت الهندوكية، وذلك عندما كان الثوار في نشوة الانتصار ، فمن الطبيعي أن يجدوا الكثيرين من الذين يتعاونون معهم عندما بدأت بوادر فشل الثورة تظهر للعيان ٠

G.W. Forrest: Selections from the letters despatches and (1) other state papers preszved in the military department of the Government of India (1857 - 1858), Vol.I,pp.257,270.

بالإضافة إلى الإفراد وبعض الجماعات التي وجدتها السلطات الإنجليزية في تعاون معها ، وقفت معظم الإمارات الوطنية الشبه مستقلة التي كانت داخلة مصح الشركة الإنجليزية في نظام الحلف التعاوني ، وقفت إلى جانب الإنجليز أو بقيت متفرجة بانتظار تبين الأوضاع ومعرفة المنتصر والمنهزم ، فمن الإمارات المرهتية ، أعلن مهاراجه سنديه Seindia وقوفه إلى جانب الإنجليز، ولإظهار مودته وصداقته لحكومة الشركة الإنجليزية أرسل ٢٠٠ جندي من حرسه الخاص وسريسة من مدفعيته لمساندة إجراءات الإنجليز الأمنية في منطقة آكره Agra (۱) ، كما وقف السيخ وقبائل الگورخه Goorkha في الشمال ونظام حيدر آباد في الجنوب إلى جانب الانجليز (۱).

في إطار الاستعدادات للهجوم المضاد استمرت السلطات الإنجليزية بحشد قواتها ووضعها في حالة التأهب، مركزا في ذلك على القوات الأوربية الأحسسن تدريبا والأكثر ولاء وثقة ، وفي الأيام الأولى من ائدلاع الثورة أبرق الحاكم العام في كلكته إلى قائد المحافظات الشمالية الغربية بآكره في تاريخ ٢٣ رمضان Sir John مايو ١٨٥٧ م قائلا : " أرجو أن تتصلوا بالسيرجون لورنس ١٨٥٧ ملكرية للعسكرية للعسكرية العسكرية العسكرية العسكرية العسكرية

Ibid:p.268. (1)

W.Muir: Records of the intelligence department of (7)
Government of the North-West provinces of India during
the mutiny of 1857, Vol.I,p.37.

جواهر لعل نهرو : نكَاهي به تاريخ جهان ، ج ٢ ، ص ٢٩٩٠

في الپنجاب والفرق الأوربية التي يستطيع الاستغناء عنها دون أن يشكل إرسالهـا خطورة عليه "<sup>(۱)</sup>، وفي نفس الوقت كان من حسن حظ الإنجليز أنهم كانوا قد وصلوا إلى عقد صلح في نزاعهم مع إيران ، فأبرق نائب حكومة الشركة الإنجليزية فـــي المحافظات الشمالية الغربية بآكَـره إلى الحاكم العام بكلكته بتاريخ ٢٤ رمضان ١٢٧٣ ه / ١٧ مايو ١٨٥٧م طالب فيها باستدعاء الوحدات العسكرية الأوربية وجيزء من السلاح المدفعي الأوربي الموجود في حدود إيران بشكل فوري وسريع بعـــد أن جاءت الانباء تفيد بأنه قد تمت المصادقة على اتفاقية السلام مع إيران ، وأكسد نائب الحكومة في برقيتها المذكورة على أهمية الوصول المبكر لهذه التعزينوات العسكرية الأوربية القوية إلى كلكته وإرسالها من هناك إلى المحافظات العليا، كما طالب بإرسال برقية مماثلة عاجلة إلى بمبيَّ Bombay لنفس الغرض <sup>(۲)</sup>، كما قامت السلطات بإرسال ضباط إلى سيلون Ceylon بالباخرة لإحضار مجموعة مـن الجنود الأوربيين ، كما استدعيت كتيبة من قوات المشاة الأوربية من كراتشـــى Karachi إلى ملتان Multan وكتيبة بلوتشية من حيدر آباد بالسند الـــى فيروز پور Ferozepore ، كما استدعيت قوات أخرى من مدراس Madras الــــى كلكته -Calcu لإرسالها إلى إليه آباد Allahabad بالسفن البخارية عبير نهر كَنكَ Ganges وأُخبر نسنائب الحكومة في المقاطعات الشمالية الغربية بآكره

G.W. Forrest: Selections from the letters despatches (1) and other state papers preserved in the military department of India (1857-1858), Vol.I, p.252.

Ibid:p.254. (Y)

بأهمية الهجوم على الثوار واسترداد دهلي بأقصى سرعة ممكنة ، ولقد وصلت تعزيزات إلى ميروت بواسطة القطار في ٢٣ رمضان ١٢٧٣ه ، وتمكنت السلط الإنجليزية من تصليح شبكة الاتصالات بين ميروت وآكُره ، لتستأنف عملها في ٢٤ رمضان ١٢٧٣ه م / ١٢ مايو ١٨٥٧م ، وأعطيت صلاحيات عسكرية كاملة للقيادة العسكريين (١).

هكذا كانت تتم الاستعدادات للهجوم المضاد على المناطق التي وقعت تحت سيطرة الثوار، ومع أن الاستعدادات والتحركات كانت متزامنة للقيام بالهجوم على تلك المناطق، إلا أن التركيز كان على الاستعداد للهجوم على دهلوات واستردادها من أيدي الثوار، وذلك نظرا لاهميتها المعنوية حيث مقر السلطان بهادر شاه الثاني الذي اضطر أن يتولى قيادة الثورة، ولأن بقاء دهلي بيد الثوار كان ملهما للثورة في سائر المناطق وأن استردادها كان يعني ضربات معنوية مؤثرة على الثوار في المناطق الأخرى وعلى الذين قد ينوون القيام بالثورة في المناطق التي بقيت هادئة، ولقد تحملت بنجاب العبء الأكبر لذلك المناطق التي بقيت هادئة، ولقد تحملت بنجاب العبء الأكبر لذلك

أبلغ جون لورنس John Lawrence حاكم ينجاب العسكري قيادة المحافظات الشمالية الغربية بآكره في الثلاثين من ذي القعدة ٢٢٣هم ٢١يوليو ١٨٥٧م بأنه جاهز للمشاركة في استرداد دهلي وأنه سوف يقوم فورا بإرسال أكثر من ١٣٠٠ من الأوربيين ومثل هذا العدد من الپنجابيين ، كما سيعزز هذه القوات في القريب العاجل بثلاثة آلاف من المشاة ومائتين وخمسين من الفرسان وستةمداغع

Ibid: p.269,270. (1)

مبديا أمله أن يرى جميع هذه القوات في جلندهـر Julundhur على حـــدود مقاطعة دهلي بحلول الحادي عشر من ذي الحجة ١٢٧٣ هـ / الأول من أغسط....س١٨٥٧م، واقترح على الحاكم العام بكلكته بأن يسمح بمغادرة القوات من بشاور Reshawar وكوهات Kohat إذا اقتضت الضرورة ذلك ، وذكر أن مثل هذا الإجراء سوف يوفسر لهم ٣٠٠٠ من المشاة الأوربيين و ٣٢٠٠ من المشاة الينجابيين ومجموعة ميلين الفرسان وثلاثين مدفعا إضافيا ، وذكر أنه بقوة إضافية تلك ، يمكنهـــم استرداد دهلي والاستيلاء عليها ، وطمأن لورنس حكومة الشركة عن الأوضاع فـــــى مقاطعة ينجاب، إلا أنه أبدى قلقه من احتمالات قطع خطوط الاتصالات بينه وبيـــن كبار سلطات الإنجليز في آكره وكلكته (١) وحتى منتصف شهر يوليو ١٨٥٧م كان قد بلغ عدد القوات الإنجليزية الحاشدة على حدود دهلي بحوالي ستة آلاف مــــن المدفعيين والفرسان والمشاة وبلغ عدد الأوربيين فيها إلى ٣٥٥٧ مقاتلا ٠ وهـذا يشير بوضوح إلى أزمة الثقة التي ازدادت بين الإنجليز والجنود الوطنيين، حيث أنه على الرغم من أن عدد السياهي كان يصل إلى عشرات أضعاف الجنود الأوربيين نرى هنا أن عدد الجنود الأوربيين قد ازداد على الجنود الوطنيين ،وجتى هـــد١ العدد القليل الذي سمح له بالمشاركة في عمليات الهجوم المضاد على دهليي، كانوامراقبين ومسلحين بالأسلحة الخفيفة ،ومع انضمام قوات پنجاب إلى هذه القوات

W.Muir: Records of the intelligence department of the (1)
Government of the North-West provinces of India during
the mutiny of 1857, Vol.V,p.435.

يكون قد بلغ عدد القوات الإنجليزية التي جهزت للبدء بالهجوم المفاد واسترداد دهلي من أيدي الثوار ، قد وصل إلى حوالى عشرة آلاف مقاتل ، ليصل هذا العدد إلى أكثر من ستة عشر ألفا إذااستدعيت القوات الموجودة في پشاور وكوهات والتي أشار اليها جون لورنس في رسالته إلى قيادة المحافظات الشمالية الغربية بآكره ، ومع كل هذه الإضافات والتعزيزات ، كائت القوات الأوربية هي التي تشكل العمود الفقري للقيام بأية عمليات فد الثوار في دهلي أو غيرها من المناطق التي خفعت لسيطرة الشوار .

في نفس الوقت قدمت المخابرات العسكرية تقريرا إلى السلطات المختصصة حول عدد مقاتلي الثوار في دهلي والأوضاع هناك بصورة عامة ، فذكر أن عددهصم كان يصل إلى ١٢٠٠٠ مقاتل وأن البنادق كثيرة ولكن هناك نقص في البارود ولايوجد لديهم العتاد الكافي ، كما ذكر بأن الثوار في دهلي كان بحوزتهم حتى ذلصك التاريخ ١٢ مدفع حسار و ٢٨ مدفع ميدان ، وأنهم كانوا يوعظون بأن الحرب حرب مقدسة (1) مكذا كانت استعدادات الإنجليز للهجوم المضاد ، وهي الستعدادات الإنجليز للهجوم المضاد ، وهي الستعدادات شاملة ومدروسه ومخططة ، واضعة في الاعتبار التعرف على أوضاع الثوار وروحهص القتالية وأنواع الأسلحة التي كانوا يملكونها وكمياتها ومعرفة نقاط الضعصف فيهم ، وإثارة المشاكل بين بعضهم البعض .

لم يجازف الإنجليز بالهجوم على الثوار إلا بعد أن أكملوا استعدادتهم للمواجهة وتأكدوا من أن قوات الثوار آخذة في الضعف بسبب النقص في الذخيرة والمؤن من جهة وبسبب فوضوية الثورة وافتقارها إلى التنظيم من جهة أخصرى ،

Ibid: p.436. (1)

خاصة أن الإنجليز استغلوا التناقض العقائدي لدي مختلف طوائف الثوار في إحداث الفرقة بينهم ، وفل شوكتهم وتبديد شملهم وتفريق جمعهم (١)،ولكي يجر الإنجليز الثوار إلى استهلاك أكبر كمية من عتادهم ، بدأوا منذ ٢٧ من ذي القعدة ٢٧٣هم ١٨ يوليو ١٨٥٧م بمناوشات يومية يتكبدون فيها بعض الخسائر دون أن يبـــادروا بالهجوم الشامل بانتظار اكتمال التعزيزات واختبار قدرات الثوار القتاليـــة أكثر فأكثر ، كما كانت السلطات الإنجليزية العسكرية تنتظر وصول رجال موهلين من إنجلترا واللحاق بالقوات الإنجليزية بعد أن سمعت أخبار وصولهم إلى كلكته، وكان الانجليز منهمكين في اتخاذ الإجراءات الأمنية للعبور الآمن لتلك القوات من كلكته إلى مواقع القوات الإنجليزية قرب دهلي عبر كانيور<sup>(٢)</sup>، وفي إشارة إلـــى قرب وصول الإمدادات القادمة من إنجلترا وآثارها النفسية على الثوار كتبيت إحدى التقارير العسكرية في الثامن من ذي الحجة ٢٧٣ه / ٢٩ يوليو١٨٥٧م قائلة: " يظهر أن العدو ثبطت همته أنباء كانپور Cawnpore لم يقع أي هجوم منـــد الثالث والعشرين عندما تحركوا ببعض المدافع إلى منزل متكاف Metcalfe's House ولكن طردوا بسهولة من هناك بكتيبة صغيرة ، إن خسائرنا قليلـــة ٠٠ نتطلع باشتياق إلى وصول رجال مؤهلين من إنجلترا لتصفية العمل الموجهود أمامنا ، ونبحث عن أحمدث المعلومات بشأن مغادرتهم كانپور Cawnpore إذ أنه

<sup>(</sup>١) عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٤٣٥ ٠

W.Muir: Records of the intelligence department of the Government of the North-West provinces of India during the mutiny of 1857, Vol.V, p.438.

يجب علينا دون شك أن نتخذ من قبل الإجراء اللازم بشأن خط سيرهم "(1)، وهـــذا يشير بوضوح إلى أن الإنجليز استخدموا حرب الأعصاب إلى جائب الوسائل الأخــرى، حيث نشروا في دهلي أنباء وصول إمدادات من إنجلترا ، ثم تابعوا تأثيرها على معنويات الثوار ، وبطبيعة الحال كانوا ينشرون هذه الأنباء في أوساط قواتهــم أيضا ليرفعوا من معنوياتهم .

استمر الإنجليز في محاصرتهم لدهلي مع استمرار الاشتباكات وحدوث بعلي المعارك من حين لآخر ، ويما أنهم كانوا في مواقع دفاعية وكانوا يجرون الثوار إلى المعارك المدبرة المخططة ، لم يكونوا يتكبدون خسائر كبيرة ، في حين كان الثوار يتحملون خسارات أكبر في معظم هذه الاشتباكات والمعارك ، ففي معركية وقعت في منتصف ذي الحجة ١٢٧٣ه / أوائل أغسطس ١٨٥٧م وبدأت من حوالي الساعية السادسة مساءًا واستمرت طوال الليل حتى العاشرة صباحا ، تكبد الثوار خسائر كبيرة نتيجة وقوعهم في فخ خطط الإنجليز الحربية وجرهم إلى حيث يريدها المخادعون الإنجليز ، وذكر الرائد أنسون Anson قائد الوحدة الإنجليزية في

" ان المعركة بدأت بهجوم العدو ، وانتظرت مدافعنا ومشاتنـــا حتى اقتربـوا منا تماما ، ثم أمطرت عليهم وابلا من القذائف والقنابل العنقودية ، وقد قتـل وجرح مايقرب من ٥٠٠ شخص في حين كانت خسائرنا عشرين شخصا فقط من بينهـــم الضابط الوحيد الذي قتل في المعركة وهو ايتون ترافرز Eaton Travers الذي اصيب بالرصاص في رأسه " (٢) .

Ibid: pp.439,440. (1)

Ibid: pp.450-451. (Y)

استمر الانجليز على هذا المنوال معززين قواتهم مستزفين قوات الثوار إلى أن جاء شهر محرم من عام ١٢٧٤ه/ سبتمبر ١٨٥٧ م فكانت المعارك الدمويـــــة الحاسمة التي قاد الإنجليز فيها السيرجون لورنس Sir John Lawrence الذي سبقه في قيادة هذه العمليات ثلاث جنرالات آخرون توفى اثنان منهما نتيجسة إصابتهما بالهيضة وانسمب الثالث بعد أن أصابه ضعف عام ، ولقد دافع عــــن دهلي أهلها دفاع اليأس لعلمهم بمصيرهم المحتوم وهو القتل إذا غلبوا (1)، وكان الثوار قد أنهكوا خلال الأشهر الماضية وقتل منهم الكثيرون خلال المعسسارك والاشتباكات التي كانت تقع من حين لآخر ، كما وجد الإنجليز في الهندوس وبعيض المسلمين من عمل لصالحهم ، ولم يبق من المجاهدين الا القليل الذين كانـــوا يبيتون جياعا ويصبحون إلى القتال سراعا ويعملون مع، جمع من الجنود في الدفاع عن سور المدينة الذي كان يتعرض لهجمات الإنجليز المتكررة ، ولقد استغـــل الإنجليز فرصة نوم حراس إحدى المواقع فاستولوا عليها ثم أخذوا منها يضربون البلد والسور المحيط بها حتى تمكنوا من هدم بعض آجزائه وسيطروا على القلاع المشرفة على المدينة ، ومنها أخذوا يرحفون إلى داخل المدينة في قتال دمــوي مع الثوار جرى من شارع إلى شارع ومن بيت إلى آخر إلى أن تمكن الإنجليز مـــن الاستيلاء على المدينة وأبوابها وقلعتها وسورها وأسواقها ودورها ، بعـــد أن قضي على المقاومة حيث حال جماعات من الهندوس بالاشتراك مع ميرزا إلهيي بخيش بين من بقي من الثوار وبين ما كان يجبى إليهم من المواد الغذائية ملين القسرى حتى ظلوا جياعا فاضطروا للفرار وترك مواقعهم (٢)، فسيطر الإنجليسسر

<sup>(</sup>١) عبدالحي الحسني : الهند في العهد الإسلامي ، ص ٢٩٤ ٠

<sup>(</sup>٢) عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٤٣٥ - ٤٣٦ ٠

على الموقف في دهلي في الثلاثين من المحرم ١٢٧٤ ه / ١٩ سبتمبر ١٨٥٧م بعــد أن بقيت بأيدي الثوار قرابة خمسة أشهر ٠

في أثناء الثورة ويعدما ظهرت بوادر الفشل غادر السلطان بهادر شـــاه الثاني قصر الحكم في دهلي واتجه إلى ضريـح السلطان همايـون على بعد حوالــي خمسة أميال خارج مدينة دهلي بعيدا عن مركز الخطر ، ويما أنه كان قائدا أعلـى للثورة ، كان لخطوته تلك أثرها السيء جدا في نفوس الثوار ، كما استولى الرعب على كثير من سكان دهلي ، ووجه الإنجليز قوات إلى طلب السلطان الهارب ودعـــوه أن يلقي السلاح مقابل الإبقاء على حياته ، فقبل واستسلم إلى الفابط الإنجليزي هدسون Hodson في الثاني من صفر ١٢٤ه / ٢١ سبتمبر ١٨٥٨م ، ومع ذلك احتال الإنجليز بالقبض على من بقي من أبناء الأسرة الحاكمة وقتلوا كلهم بين يـــدي السلطان الأسير تعذيبا له ، كما قتلوا كل من وجدوا في المدينة من العلمـــاء والأشراف والأعيـان ووجهـاء البلد ، ناهبين أموالهم ومخربين دورهم وأثاثهم حتى صارت دهلي خاوية على عروشها (١) وفي الإشارة إلى هذه الأعمال الوحشية الإجرامية كتب قائد القوات الإنجليزية في دهلي إلى قيادة المقاطعات الشمالية الغربيـــة في آكـره بتاريخ الثالث من صفر عام ١٢٧٤ ه / ٢٢ سبتمبر ١٨٥٨م قائلا .

" هنا كل شيء يسير على مايرام السلطان والبيكَم زينت محل The Begum " هنا كل شيء يسير على مايرام السلطان والبيكَم زينت محل Zeenut Muhal

<sup>(</sup>۱) عبدالحي الحسني : الهند في العهد الإسلامي ، ص ٢٩٤، عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٢٥٦ ـ ٤٥٣ ، محمد حسن الأعظمي : حقائق عن باكستان ، ص ٢٨ ، شريف الدين بير زاده : نشأة باكستان ، ص ٣٣ ٠

ميرزا مغول Mirza Moghul وأبو بكر Abu Bucker وفضر سلطيان Mirza Moghul وخضر سلطيان والقبي القبض عليهم هدسون Hodson في ضريع همايون وأطلق عليهم الرصاص في باب دهلي Delhi Gate ، جثثهم مرميعة الآن في كوتواليواليواليون الذي قتل فيه كثير من مواطنينا المساكيان وعرضوا للتفرج " (۱).

استمر الإنجليز في القفاء على الثوار بوحشية تامة ، ولم يكتفوا بقتال أبناء السلطان ، بل قطعوا رؤوسهم وعلقوا أجسامهم على مبنى الكوتوالية وقدموا الرؤوس إلى أبيهم وأتبعوا القتل العام بتدمير بيوت المسلمين المعروفيين وشنقوا من وجدوه منهم على قارعة الطريق ، فانقلبت دهلي العامرة إلى صحيراء جرداء ، واستخدم الإنجليز طابور الجواسيس من الهندوس لمطاردة المسلمين وقتلهم وكانت تكفي إشارة هندوكي إلى مسلم لوفع عنقه في حبال المشنقة (٢) ، لقد قتلوا كثيرا من الناس رميا بالرصاص ، كما ربطوا عددا كبيرا من الأفراد على فوهيات المدافع وأطلقوا عليهم نيرانها لتنتثر جثثهم ، كما شنقوا آلاف الأشخاص علييل الطرقات (٣).

W.Muir: Records of the intelligenc department of the (1) Government of the North-West provinces of India during the mutiny of 1857, Vol. V, p.522.

<sup>(</sup>٢) مُحمَد حسن الأعظمي : حقائق عن باكستان ، ص ٢٨ ، عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٤٥٠ ، ٤٥٢ ، ٤٥٣ ، حسين مؤنس : أطلس تاريخ الإسلام ، ص ٢٦٠ ٠

 <sup>(</sup>٣) جواهر لعل نهرو : نگاهي به تاريخ جهان ، ج ۲ ، ص ٧٩٩ - ٨٠٠ ،
 ويل دورانت : اختناق هندوستان ، ص ٣٨ ٠

كان لخبر سقوط دهلي بأيدي الإنجليز واعتقال السلطان بهادر شاه الثاني آثاره السيئة على معنويات سائر المدن الهندية الثائرة ، إلا أن الثوار للسم يستسلموا وقاوموا القوات الإنجليزية إلى آخر ما كان باستطاعتهم على الرغم من بوادر الفشل التي كانت تبدو للعيان وعلى الرغم من سماعهم الممارسات الإجرامية والقمعية التي ارتكبها القوات الإنجليزية بحق دهلي وأهلها .

رأينا فيما سبق أن الثورة بعد أن بدأت في ميروت وانتقلت بسرعة إلى دهلي ، انتشرت في كانپور ومدن أوده ومعظم مدن وقرى المناطق الشمالية للهند وأن الناجين من الإنجليز في أوده قد تجمعوا في عاصمتها لكنهو في معسكرهـــم الرئيسي المحصن ، كما استولى الثوار على كانپور وأقاموا مذبحة جماعية لمئات الإنجليز الذين وقعوا بأيديهم ، وكان يقود الثوار في كانپور نانا صاحب أحــد أحفاد الپيشوا المبعد من پونه ، وأكمل الإنجليز استعداداتهم للقيام بهجــوم مفاد ، وخافوا أن يلقى الإنجليز المحاصرون في لكنهو نفس الممير الذي لقيــه الإنجليز المحاصرون في كانپور ، فأسرعوا بإرسال قوات إلى كانپور لتتقدم بعـد الاستيلاء عليها إلى لكنهو (1) ، وقاد الحملة من إله آباد إلى كانپور القائد الاستيلاء عليها إلى لكنهو (1) ، وقاد الحملة من إله آباد إلى كانپور القائد الانجليزي نيل القادة عـــام الانجليزي نيل القعدة عـــام الانجليزي نيل الماهام (٢) ، ويقال إنه في طول الطريق بين إله آباد وكانپـور

<sup>(</sup>۱) مؤلف مجهول : ظفر نامةً وقايع غدر ، ق ٤٨ ب ، عبدالحي الحسني : الهند في العهد الإسلامي ، ص ٢٩٥ ٠

W.Muir: Records of the intelligence department of (Y)
Government of the North-West provinces of India during
the mutiny of 1857, Vol.V, p.436.

قام بشنق هندي واحد على كل شجرة ، بحيث لم تبق شجرة إلا وعلقت فيها جثة مسن جثث الهنود الذين شنقتهم قوات نيل (1) ، وأتبعت هذه القوات قوات أخرى بقيادة هيف لوك Havelock التي كانت تتكون من حملة البنادق الأولى في مسلمراس والرابعة والستين والثامنة والسبعين والسادسة والثمانين وقوات من السيسخ وسرية تطوعية من الفرسان الأوربيين وسريتان من المدفعية ، بالإضافة إلى حملسة البنادق الخامسة لمدراس ، و ١٦٠٠ جندي صيني الذين وصلوا إلى كلكته وتقسرر إرسالهم للانفمام إلى قوات هيسف لوك (٢) ، وكان يمل إجمالي عدد القسوات الإنجليزية مع القائدين المذكورين إلى حوالي ثلاثة آلاف مقاتل من الأوربييسن والسيخ ومئات أخرى من القوات التي انفمت إلى قواتهما في الطريق إلى لكنهو الإنجليزية المهاجمة (٤) ، ويذلك وصل عدد القوات التي احتشدت للهجوم على لكنهو من كانبور إلى أكثر من خمسة آلاف ، في حين كانت أعداد الثوار الموجودين هناك تمل إلى أضعاف القوات الإنجليزية ، إلا أنهم لم يكونوا منظمين (٥) ، كما كانت تعل إلى أضعاف القوات الإنجليزية تنفوق عليهم في كثافة النيران وجودة التدريب .

<sup>(</sup>۱) جواهر لعل نهرو: نگاهي به تاريخ جهان ، ص ۸۰۰ ۰

W.Muir: Records of the intelligence department of (7)
Government of the North-West provinces of India during
the mutiny of 1857, Vol.V, pp.437,439.

Ibid:p.449. (r)

<sup>(</sup>٤) مولف مجهول: ظفر نامةً وقايع غدر، ق ٤٨ ب٠

<sup>(</sup>٥) عبدالحي الحسنى : الهند في العهد الإسلامي ، ص٢٩٦ ٠

كانت القوات الإنجليزية قد تمكنت من الاستيلاء على كانپور والقضاء على المقاومة التي كان يقودها نانا صاحب ، لتنطلق من هناك إلى لكنهو ، وارتلنا نانا مهزوما ، وانتقم الإنجليز للأطفال والنساء الذين قتلهم الثوار انتقاملل شديدا تشمئز منه النفوس ، لقد قتلوا من الهنود أعدادا لاتحصى كما دملوا العمران وأصبح كثير من القرى أنقاضا وخالية من السكان (1).

في ٣٠ محرم ١٣٧٤ ه / ١٩ سبتمبر ١٨٥٧م غادرت القوات الانجليزيــة كانيـور متوجهة إلى لكنهو بهدف القضاء على الثورة هناك وانقاذ القوات الانجليزيـــة المحاصرة ، وعبرت القوات النهر بواسطة جسر الزوارق الذي بناه سلاح الهندسـة، وذلك على الرغم من نيران بنادق الثوار الذين حاولوا دون جدوى منع القـــوات الإنجليزية من العبور ، وكانت الوحدة الخامسة من حملة بنادق مدراس والوحــدة الرابعة والثمانون من المشاة تشكل طلائع القوات الانجليزيـة التي عبرت النهـر بقيادة الجنرال نيل [[i]] ، واحتلت المواقع المخصمة لها لتنضم إليها مختلف الوحدات المشاركة في الهجوم ، وقد أخذت هذه القوات مواقعها على بعد حوالــي الوحدات المشاركة في الهجوم ، وقد أخذت هذه القوات مواقعها على بعد حوالــي ١٠٠٠ ياردة (٢)، وكان الإنجليز يتقدمون إلى الثوار زاحفين ويردون على نيــران بنادقهم بنيران أشد إلى أن ترك الثوار مواقعهم راكبين على خيولهم وحامليــن

<sup>(</sup>۱) جواهر لعل نهرو : نكّاهي به تاريخ جهان ، ج ۲ ، ص ۸۰۰ ـ ۸۰۱ ، عبدالحي الحسنى : الهند في العهد الإسلامي ، ص ۶۵ ۰

R.W.Danvers: Letters from India and China(1854-1858), (Y) pp.97-78.

W.Muir: Records of the intelligence department of the Government of the North-West provinces of India during the mutiny of 1857, Vol.V, p.463.

أسلحتهم وعتادهم ، واستمر الإنجليز في بعض المناوشات لمطاردة الثوار عـــن بعض المواقع الرملية المرتفعة واستقر الوضع لصالح القوات الإنجليزية الذيلين نصبوا الخيام معسكرين بقواتهم ليأخذوا أنفاسهم قبل أن يقوموا بمواصلــــة عملياتهم بقصد الوصول إلى المعسكر الإنجليزي المحاصر في لكنهو ، وفي اليـــوم التالي غرة صفر عام ٢٧٤ه / ٢٠ من سبتمبر ١٨٥٧م قامت قوة الفرسان الإنجليزيـة بعمليات استطلاعية للاطلاع على مواقع الثوار ودرجة استعداداتهم ، حيث قوبلــوا بإطلاق النيران من قبل الثوار ، وفي صباح الأثنين الثاني من صفر ١٢٧٤ه / ٢١ سبتمبر ١٨٥٧م بدأ الإنجليز تحركهم نحو لكنهو في جو ممطر ، ولم يقطعوا مسافة ميل واحد حتى وقعوا تحت وابل من نيران الثوار في طريق صحرا وي مكشوف (١)، وبادرت القوات الإنجليزية بإطلاق نيران مدافعها إلى مواقع الثوار الذين كانوا يقومون بإطلاق نيرانهم من مكان مرتفع ، وتحت وابل من نيران المدفعية كلفت مجموعة من القوات للتسلل إلى مواقع الثوار وإجبارهم على المفادرة من موقعهم المرتفع ، إلا أن الثوار قاوموا وصمدوا إلى أن سقطت في وسط موقعهم قذائـــف من مدفع ذات ثماني انشات 8-inch howitzers مما أرعب الثوار وجعلهم يتخلون عن مواقعهم متكبدين خسائر في الأرواح والعتاد، ولم تتح لهم قوة نيران المدفعية بأن يستخدموا فرسانهم في الالتفاف على العدو وتوجيه ضربة اليـــه،

R.W. Danvers: Letters from India and China (1854-1858) (1) p.99.

W.Muir: Records of the intelligence department of Government of the North-West provinces of India during the mutiny of 1857, Vol.I, p.158.

فافطروا إلى الانسجاب دون أن يتمكنوا من حمل جثث بعض قتلاهم (1)، وهكذا كان الإنجليز يتقدمون من موقع إلى موقع بفضل تفوقهم في سلاح المدفعية وحسن تنظيمهم وتدريبهم ومهارة قوادهم في قيادة العمليات قيادة مخططة ناجحة ، وكانت المعركة المذكورة قد وقعت في مكان يسمى منگلواره Manglwarra على بعد ميلين مسن الحسر الذي عبرت عليه القوات الإنجليزية ، وبعد توقف نيران الثوار تقدمست القوات الإنجليزية إلى الأمام ، ووجدت أن الثوار كانوا قد بنوا متاريسيمسل ارتفاعها إلى الصدر مما أوقف تقدم القوات المهاجمة بعض الوقت إلى أن تمكسن الإنجليز من إزالتها لتمكين قواتهم من العبور ، إلا أنها واجهت مقاومة شديسدة من الثوار الذين كانوا يطلقون نيرانهم من الجدران المثقوبة من البيسوت الواقعة على جانبي الطريق ، واستمرت المعركة بين الجانبين إلى ظلام الليسل اليتخلى الثوار عن مواقعهم بعد أن لم يتمكنوا من العمود آمام تقدم القسوات الإنجليزية بمساعدة من نيران مدافعهم الشديدة ، وقد ترك الثوار بعض العربات الواجمال المحملة بالحبوب إلا أنهم لم يتركوا شيئا من أسلحتهم (٢).

كان الإنجليز قلقين على مصير الحامية الإنجليزية المحاصرة في لكنهو ومن هنا الله المدينة أنهم كانوا يسمعون أصوات الطلقات داخل المدينة ، ومن هنا كانوا يبذلون قصارى جهدهم ليصلوا إلى الحامية المحاصرة بأسرع وقت ممكن قبل أن يفوتهم الأوان لإنقاذها ، ولقد واصلت القوات الإنجليزية تقدمها من خيلا معارك شرسة كانت تجرى من بيت إلى بيت ومن موقع إلى آخر يتكبد فيها الإنجليد

R.W.Danvers: Letters from India and China (1854-1858), (1) p.100.

Ibid:pp.100-101. (Y)

خسائر في الأرواح من حين لآخر ، واضطروا أن يختاروا طريقا صحراويا ثم يعبروا أراضي مستنقعة لتفادى الخسائر الكبيرة التي منوا بها إلى أن تمكنوا بعسد معارك مستميته دامية من الاستيلاء على عالم باغ (\*) Alumbagh في لكنهو بعد ان انسحب منها الثوار وذلك في الرابع من صفر ١٢٧٤ هـ / ٢٣ سبتمبر ١٨٥٧م، وقد لعبت قوة الفرسان المشاركة دورا مهما في ذلك الانتصار ، وكانت تتكون مسن أكثر من مائة من المتطوعين الإنجليز ومثله من الفرسان الأفغان (١) ، وهذا يشير إلى أن جماعة من الأفغان أيضا قاموا بمساندة القوات الإنجليزية ،وقد يكون من الدوافع وراء هذه المشاركة هو الثأر التاريخي لما حدث لروهيله الأفغان من قبل شجاع الدولة حاكم أوده الذي قام حكما رأينا في الفصل الثالث بضم أراضيهم إلى إمارته متمتعا في ذلك بالمساندة الإنجليزية التي قدمها له هستنجز حاكم عام شركة الهند الشرقية الإنجليزية في الهند .

كان عالم باغ يشكل معقلا مهما من معاقل الثوار في لكنهو ، وبسقوطه بيد الإنجليز أصبحت مهمة الثوار أكثر صعوبة إلا أنهم على الرغم من ذلك استمروا في

 <sup>(\*)</sup> عالم باغ (حديقة العالم) : كانت عالم باغ من إحدى الحدائق السلطانية
 التي أنشآت على مساحة فسيحة يحيطها سور يبلغ ارتفاعه حوالى تسعة أقدام،

W.Muir: Records of the intelligence department of the (1) Government of the North-West provinces of India during the mutiny of 1857, p.382.

R.W. Danvers: Letters from India and China (1854-1858), pp.102,103.

مؤلف مجهول : ظفر نامةً وقايع غدر ، ق ٤٨ ب٠

مقاومتهم البطولية واختاروا لهم مواقع بين الغابات والأرياف المجاورة، وقاموا بالانطلاق منها بحملات موجعة على القوات الإنجليزية تكبد فيها الإنجليز بعسسف الخسائر في الأرواح مما جعل قائد القوات الإنجليزية الجئرال نيـــل Neill يوقف عمليات المطاردة والتقدم إلى مواقع الثوار المتبقية وذلك لتأخذ قواته قسطا من الراحمة ويقضي الجنود ليلا آمنا في عالم باغ بعيدا عن مرمى بنادق الشوار (1)، ومع ذلك لم يأخذوا نوما مريحا إذ كان الثوار يقومون من حيـــن لآخر بإطلاق النار وكانت تصل بعض القذائف إلى مقربة من مواقع القوات الانجليزية الحاشدة ، كما أصيب بعض الإنجليز ، وفي يوم الخميس الخامس من صفر عام ١٣٧٤ه/ ٢٤ سبتمبر ١٨٥٧م قام الثوار بهجوم مضاد أوقعوا خلاله خسائر جسيمة في صفيوف القوات الإنجليزية ، وبينما كانت هذه القوات تقوم بالرد على نيران التــوار، هاجمت مجموعة من فرسان الثوار مؤخرة القوات الإنجليزية وكبدوها حوالي مائسة وعشرين قتيلا ، وقد حدث هذا نتيجة خدعة حربية دبرها الثوار ونفذوها بنجساح، إذ قاموا بإطلاق نيران مكثفة على مقدمة القوات الإنجليزية ، وفي نفس الوقييت كانت مجموعة من فرسانهم قد تقمصوا بزي رجال الانجليز غير النظاميين وتسللوا إلى مؤخرة القوات الانجليزية وظنهم الضابط الإنجليزي المسئول عن المؤخسسرة بأنهم من رجاله فسمح لهم بالاقتراب إليه ، وفي الوقت الذي أراد أن يتكلـــم معهم ويتبين الأمر أكثر ، ظهرت المجموعة الأخرى من الثوار وبدأوا بإطــــلاق النيران على الإنجليز ، ولقد أخرج القائد الإنجليزي في المؤخرة مسدسه وقـــام بإطلاق بعض الرصاصات إلا أنه هوجم وقتل مع عشرات آخرين من الإنجليز الذيــــن

R.W.Danvers: Letters from India and China (1) (1854-1858), pp.103,104.

سقطوا قتلي ، كما قتل بعض الثوار أثناء هروبهم بعد أن نفذوا تلك العمليــة الفدائية بنجاح ، وإثر ذلك قام الإنجليز بتشديد الإجراءات الأمنية خوف مـــن تكرار حدوث كارثة مشابهة في المستقبل<sup>(1)</sup>، وفي مستاء ذلك اليوم كلف الإنجليــر مجموعة من قواتهم للقيام بعمليات استطلاعية تمهيدا لمواصلة تقدمهم إلى الحامية الإنجليزية المحاصرة ، إلا أن أفراد المجموعة لم يتمكنوا من القيام بمهمتهــم على مايرام وذلك بسبب مراقبتهم من قبل الثوار واطلاق النار عليهم ، فتراجعوا سريعا إلى مواقعهم بعد أن فقد أحد أفرادهم أحد قدميه إثر اصابته بطلقـــات من رصاصات الثوار ، ومن هنا لم يتمكن الإنجليز من التقدم وترك مواقعهم فــي عالم باغ ، وقفوا يوما آخر هنا وأمروا أن يكونوا على التأهب التام خوفا مسن هجمات الثوار الخاطفة وخاصة الهجمات التي كان يقوم بها الفرسان منهم ، وفي المساء كلفوا بإعداد وجبات غذائية للجنود تكفي لمدة يومين ، وذلك قبل البدء في السير إلى الحامية المحاصرة في لكنهو ، ولم يسمح لأى ضابط أن يأخذ معـــه خادما أو أن يحمل عفشما ماعدا ضباط قوة الخيالة الذين سمح لهم بأن يأخسذوا معهم خندما يساعدونهم في إعداد الأعلاف، وذلك فيما يبدو لإتاحية الفرصة لحميل أكبر كمية من الأُشياء الضرورية من عتاد وموَّن خوفا من أن يقعوا في حصار الثوار وكذلك اقتصرت المشاركة في الحملة لمن لايمكن الاستغناء عنه فقط توفيرا لمسون الجنود الضرورية •

في صباح الجمعة السادس من صفر ١٢٧٤ه / ٢٥ سبتمبر ١٨٥٧م بدأت القيوات الإنجليزية في الثقدم من عالم باغ ، وتلقى الجنود الأوامر بالزحف على صدورهم

Ibid:p.105. (1)

خوفا من إصابتهم بنيران بنادق الثوار الذين كانوا يطلقون النار من بيـــوت مثقبة الجدران وسط حديقة محاطة بجدران مثقبة أيضا ، كما كان الثوار يقومون بعملياتهم منطلقين من الغابات القريبة ، وعلى الرغم من أن الإنجليز تعرضــوا لنيران مكثفة من قبل الثوار وتكبدوا بعض الخسائر في الأرواح إلا أنهم استمسروا في تقدمهم زاحفين ، إلى أن وصلوا إلى ذلك البيت والحديقة التي وجدوها وقـــد تركها الثوار ، وكان الإنجليز منشغلين بتطهير الموقع وتفتيشه إذ فوجئوا بهجوم من قبل الثوار ، فرد الإنجليز بإطلاق نار عشوائي بعد أن ارتبكوا مزعورين ثــم صدرت الأوامر إلى القوات بالانسحاب إلى حديقة تسمى چهار باغ (\*)والتي كانت تقع في يسار القوات الإنجليزية ، وكانت نيران بنادق الثوار تصيب بعض الإنجليز بين قتيل وجريح ، وعلى الرغم من أن القوات الإنجليزية دخلــــت الحديقة المذكورة إلا أنها لم تصبح آمنة ، إذ أطلق الثوار إليها نيـــران مدافعهم ، كما قاموا بهجوم آخر بالقنابل اليدوية على مدخل الحديقة تسلبب انفجارها في قتل وجرح عدد كبير من الإنجليز (١)، واضطرت القوات الإنجليزيــــة مرة أخرى للعودة إلى عالم باغ القريبة من لكنهو ، وكان الثوار قد بنـــوا خنادق ومتاريس تشرف على الممر الذي كان الإنجليز ينوون المرور عبره ، ولـــم تكن المدفعية الإنجليزية تؤثر عليها ، فكلف الإنجليز مجموعة من جنود مــدراس بالتسلل إلى الموقع ومحاربة الثوار بالحراب والسيوف ولكنهم لم ينجحوا فـــي تنفيذ تلك العملية ، وبدأت القوات الإنجليزية تشعر بالإنهاك ، حيث ذكر روبرت R.W. Danvers الذي كان يرافق الحملة ويدون ما يشاهده مـــن دانورز

<sup>(\*)</sup> چهار باغ : مركبة من كلمتين فارسيتين بمعنى الحدائق الأربعة ٠

Ibid:pp.106, 107,108. (1)

الأحداث بأنه " كلما خطونا خطوة شعرنا بأننا لن نقدر على أخرى لننقذ أرواحنا وكنا نواصل السير في تعثر واضطراب بأفواه جافة وخاصة تحت سماء صافية من نهار شهر سبتمبر الشهر الأحر في السنة "<sup>(1)</sup>، وكان الإنجليز قد استولوا على بعـــف الأسلحة الثقيلة من الثوار إلا أنهم لم يحملوها معهم حتى يتمكنوا من الإسسراع بإنقاذ أنفسهم ، وكانوا يتعرضون بصورة مكررة لإطلاق النيران من المنـــازل المثقوبة الجدران دون أن يروا من يقوم بإطلاقها ويتعرفوا على وجه الدقة مصادر النيران ، ولقد حدد الضباط الإنجليز بيتا كبيرا وافترضوا أنه معقل من معاقــل الثوار فقرروا الاستيلاء عليه ، ولكن كانت هناك مسافة مكشوفة تفصل بينهم وبين ذلك المنزل وهذا كان يتطلب الاستعداد لتقبل المخاطر والتعرض لنيران بنسادق الثوار ومدافعهم ، إلا أن جماعة من المتطوعين أبدوا استعدادهم للتضحية فقاموا بهجوم جماعي تمكنوا من خلاله من الاستيلاء على ذلك المنزل بعد أن قتل وجرح عدد من الأفراد والخيول ، لقد غادرت القوات الإنجليزية المكان إلا أنها وقعت فـــي طريق تحليطها البيوت التي تطلق النار عبر حدرانها المثقوبة ، وتكبدت القوات الإنجليزية في هذه المرة أعدادا كبيرة من القتلي والجرحى وفي مقدمتهم قائده القوات الإنجليزية الجنرال نيلل Meill الذي سقط عن فرسه قتيلا ، وكانت معركة شديدة استمرت طول النهار من شارع إلى شارع ومن منزل إلى منزل ، وكــــان الإنجليز يقومون بإطلاق نار عشوائي لأنهم لم يكونوا يرون الذين يطلقون النسار من وراء الجدران المثقبة وبالتالي لم يكونوا يستطيعون إسكات نيرانهـــم، وبحلول ظلام الليل كان الإنجليز قد خسروا حوالي ٦٠٠ من أفرادهم بين قتيـــل

R.W. Danvers: Letters from India and China (1) (1854-1858), p.109.

وجريح بالإضافة إلى قتل أو جرح ٤٨ من ضباطهم ، وهذه كانت خسارة كبيرة جـــدا بالنسبة لقوة قوامها في حدود ٢٤٠٠ مقاتل ، وكانت أهوال المعركة إلى درجـــة جعلت القوات الإنجليزية تطعن بعض عناصرها بالسيف خطأ بعد أن أشيعت بأن مجموعة من قوات الثوار قد تسللت إلى داخل صفوف القوات الإنجليزية ، في حين كان هولاء من السياهي التابعة للقوة الإنجليزية الثالثة عشرة ، وكانوا عائدين من مهمــة استطلاعية كلفوا بها من قبل ضباطهم الأوربيين (١).

في صباح السبت السابع من صغر ١٢٤ه / ٢٦ سبتمبر ١٨٥٧م عادت القـــوات الإنجليزية إلى الموقع الذي بدأوا منه الحملة الفاشلة الآنقة الذكر ، وكائت تطلق عليهم النيران من المساجد والبيوت المجاورة ، لقد قاموا بإرسال جرحاهم إلى خندق آمن ، إلا أن الدليل أخطأ الطريق فوقعوا في كمين الثوار وقتلواأو أحرقوا ، ولم ينج منهم إلا بعض الذين كانوا يقدرون على المشي (٢) ، في حيـــن بقيت القوات الإنجليزية المتبقية في حصار الثوار لأكثر من شهر ونصف ، إلى أن وصلت إلى هناك تعزيزات إنجليزية جديدة (٣) في ٢٦ ربيع الأول ١٢٧٤ه /١١دوفمبر المحاصرة العامية الإنجليزية المحاصرة

Ibid:pp.110,111-112. (1)

W.Muir: Records of the intelligence department of Government of the North-West provinces of India during the mutiny of 1857, Vol.V, p.449.

R.W.Danvers: Letters from India and China(1854-1858) (7) p.113.

W.Muir Records of the intelligence department of (r) Government of the North-West provinces of India during the mutiny of 1857, Vol. V,p. 449.

في المدينة ، بعد معركة دامية راح ضحيتها حوالي خمسمائة من أفراد القليون الإنجليرية وخمسون من ضباطها ، كما قتل فيها مئات من الثوار ، ونقل الإنجليون نساءهم وأطفالهم إلى عالم باغ ومن هناك إلى كانيور ، وفي الخامس من ربيع الثاني ١٢٧٤ه / ٢٢ نوفمبر ١٨٥٧م أحرق الإنجليز محتويات حاميتهم كما فجروا عددا من المدافع الثقيلة خوفا من أن يقع بأيدي الثوار ثم انسحوا إلى عالم باغ واستقروا فيها ونظموا من هناك العمليات بانتظار وصول الإملادات الجديدة (١).

من ظلال هذا الاستعراض لأحداث الهجوم الإنجليزي المضاد على لكنهو، رأينا أن القوات الإنجليزية في ظلال شهرين من العمليات لم تتمكن أن تحرر نصرا علي الشوار ماعدا استيلائها على عالم باغ القريبة من لكنهو التي سقطت بأييدي القوات الإنجليزية في بداية الحملة ، وأن هذه القوات لم تنجح في مهمته الأساسية وهي إنقاذ الحامية الإنجليزية المحاصرة في لكنهو فحسب ، بل وقعت هي الأحرى في حصار الثوار إلى أن جاءها المدد وتمكنت من النجاة ، ثم إنقيديا الحامية بجنودها ورجالها ونسائها وأطفالها ، ولقد تكبدت القوات الإنجليزية ظلال تلك العمليات الكثير من الخسائر في الأرواح ، شملت كبار قوادها وفيي مقدمتهم الجنرال نيل الذي سقط فيالمعركة صربعا ، والجنرال هيف لوك السذي توفى إثر اصابته بالإسهال (٢).

R.W. Danvers: Letters from India and China (1) (1854-1858), pp.126,127.

مؤلف مجهول : ظفر نامةً وقايع غدر ، ق ١٥١ ٠

<sup>(</sup>٢) عبدالحي الحسنى ؛ الهند في العبهد الإسلامي ، ص ٢٩٦ ٠

كان الثوار قد جمعوا قواتهم في قيصر باغ بلكنهو ، وفي ٢٣ رجب ١٢٧٤ه/ ٨ مارس ١٨٥٨م أخذت القوات الإنجليزية مواقعها في پاد شاه باغ على محاداة قيصر باغ ، وفي اليوم التالي بدآت المعارك الشديدة بين الجانبين استمرت ليومين متواليين سقط فيها من الطرفين أعداد كبيرة من القتلى ، وفي ٣٠ رجب/ ١٥ مارس اضطر الثوار على مغادرة موقعهم في قيصر باغ وذلك بمرافقة مــــن

ار) مولف مجهول: ظفر نامةً وقايع غدر ، ص ره أ ، W.Muir: Records of the intelligence department of the Government of the North-West provinces of India during the mutiny of 1857, Vol.III, p.298.

<sup>(</sup>٢) مؤلف مجهول : ظفر نامهٔ وقایع غدر ، ق ٥٦ ب ، V.A.Smith : The Oxford History of India, p.670.

برجيس قدر وأمه ، واستولت القوات الإنجليزية على ذلك الموقع ، إلا أن الثوار لم يتخلوا عن المقاومة بل جددوا العهد أن يواصلوا القتال ضد الإنجليز حتصى المصوت ، وكانت بيكم حضرت محل والدة برجيس قدر تستنفر الناس وتحثهم علص مواصلة المقاومة ، على الرغم من أن كثيرا من الأهالي قد غادروا المدينة خوفا من نيران القوات الإنجليزية التي لم تكن تميز بين مقاتل وغير مقاتل وبيصن رجال ونساء (۱).

في يوم الثلاثاء غرة شعبان عام ١٦٧٤ه / ١٦ مارس١٨٥٨م قام الإنجليسين بهجوم مكثف على المدينة من جهتين ودخلوا مدينة لكنهو في الظهيرة ، وليسم يتمكن من بقى من الثوار من الصمود أمام كثافة نيراك القوات الإنجليزية، ولقد تشتتوا باحثين عن ملاجيء في الشوارع والمنازل ، وتمكنت بيكم حضرت محسسل وبرجيس قدر مع جمع من الثوار من مفادرة المدينة ، وخلت المدينة من المقاومة وارتكبت القوات الإنجليزية أبشع الجرائم في حق الأهالي العزل الذين كانسوا يغيشون في خوف وافطراب ، وحتى أن أعضاء العائلة الواحدة قد تفرق بعفها عسن بعض حيث كان كل شخص يحاول الفرار بنفسه ، ولقد انتهكت القوات الإنجليزيسة الأعراض وقامت باغتصاب النساء والفتيات ، وأقام الإنجليز مذابح جماعية ضد من وقع بأيديهم من الأهالي الأبرياء وقتلوا مئات الناس مقابل كل إنجليزي قتل في

<sup>(</sup>۱) موّلف مجهول : ظفر نامةً وقايع غدر ، ق ٥٦ ب ٣٥ أ ، عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٤٣٩ ، شيلادهار : تاريخ هند ، ص ١٧٤ ـ ١٧٥ .

العراق والحجاز ، واستمر الإنجليز في ارتكاب تلك الأعمال الإجرامية حتى منتصف شعبان ١٢٧٤ ه/ أوائل ابريل ١٨٥٨م إلى أن استدعت كلكته الجنرال أوتـــرم Outram قائد القوات الإنجليزية وعددا من مساعديه ، وعينت مكانهم مسئولين جدد ، عملوا لإيقاف أعمال القتل والاغتصاب والتدمير التي كان يرتكبها الجنود الإنجليز دون تمييز (١).

هكذا تمكن الإنجليز بالصبر والتدبير والعنف والتدمير من القفاء على ثورة الهند الكبرى ، وعلى الرغم من أن فلول الثوار استمروا في بعض المقاومة المتفرقة لأشهر أخرى ، إلا أن الثورة كان قد قمم ظهرها في دهلي وتأكد إنهاؤها في لكنهو ، وأعاد الإنجليز سيطرتهم على المناطق الثائرة ويدأوا بمحاكم الذين اتهموا بالاشتراك في الثورة أو بتقديم المساعدة للثوار ، وأنعم والذين اتهموا بالاشتراك في الثورة أو بتقديم المساعدة للثوار ، وأنعم الأمراء المحليين الذين قدموا مساعدات للإنجليز ووقفوا إلى جانبهم في مثل تلك الظروف الحرجة ، وأما الأمراء المحليون الذين ثبت تعاونهم مع الثوار حوكم وا وأبعدوا عن مناصبهم وصودرت ممتلكاتهم (٢)، وقد صب الإنجليز جام غضبهم على أهالي دهلي ولكنهو وبعض المدن الأخرى التي اعتبروها مراكز للثورة ، وبما أن المسلمين كانوا يشكلون العمود الفقري للثورة ومعظم زعمائها كان منهم، اتبعت المسلمين كانوا يشكلون العمود الفقري للثورة ومعظم زعمائها كان منهم، اتبعت السلطات الإنجليزية ضدهم أساليب أكثر وحشية ، وانقضت القوات الإنجليزي والأسرى وحلفاؤها السيخ على المسلمين وقتلوا آلافا من الأبرياء وأحرقوا المدن والأسرى ورأوا في فشل الثورة فرصة للقضاء على المسلمين ما أمكنهم ذلك لك

<sup>(</sup>۱) مؤلف مجهول: ظفر نامه وقايع غدر، ق ٥٤ ب - ٥٥ ب٠

٢) ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٩١ ٠

لايستطيعون الثورة مرة آخرى ، وأخذوا الناس بالشبهات وساقوا آلافا منهم إلى المحاكم الصورية التي حكمت عليهم بالموت بعد أن أذاقوهم أنواع التعذيب كما احتلوا بخيولهم المسجد الجامع في دهلي وعطلوا الصلاة فيه لعدة سنين ، ولقد أهلكت بعض النسوة أنفسهن بالغرق صونا لعرضها وحرمتها وحفظا لعفتها وعصمتها وكثير منهن هلكن عطشا وجوعا ، وآلاف منهن أصبحن بلا أولياء بعد أن فقد دن أزواجهن أو أباءهن وإخوانهن وأبناءهن ، ولم يسلم من المسلمين إلا من فسين بدينه مهاجرا أو كان للإنجليز ناص (۱).

لم يرتكب الإنجليز تلك الأعمال الوحشية ضد الثوار والأهالي الأبرياء رجالا ونساءا وأطفالا فحسب ، بل لم يحترزوا عن ارتكاب أي عمل يودي إلى تعديب المسجونين تعذيبا نفسيا بالإضافة إلى تعذيبهم جسديا ، ولقد أشرنا أنها تلمسجونين تعذيبا نفسيا بالإضافة إلى تعذيبهم ولكنهم لم يتوقفوا إلى قتلوا أبناء السلطان وأحفاده الذين وقعوا بأيديهم ولكنهم لم يتوقفوا إلى هذا الحد بل قطعوا رووس أبناء السلطان الثلاث ووضعوها في إناء وغطوه ليقدموه على المائدة أمام السلطان الكهل في سجنه ، وحين كشف السلطان الغطاء رأى المفاجأة المذهلة حيث لم يجد طعاما بل وجد بدله رووس أبنائه الثلاث وقسد غطيت وجوههم بالدم، ومع ذلك تمالك السلطان نفسه وقال في رباطة جأش غريبة أنه لايستغرب من أن يأتي أولاد التيموريين البواسل إلى آبائهم محمرة (\*) الوجووه (٢)

<sup>(\*)</sup> يذكر احمرار الوجه في اللغة الفارسية تعبيرا عن أعمال بطولية ترفيع الرأس وتكون مفخرة للعائلة ومن ينتمي إليه ذلك البطل .

<sup>(</sup>۱) عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ۶۶۹ ، ۲۵۲ ، ۲۵۳ ، وحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ۳۰۱ ، عبدالعزيز سليمان نوار : الشعوب الإسلامية ، ص ۲۰۰ – ۲۱۰ ،

<sup>(</sup>٢) عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٤٥٠ ـ ٤٥١ ٠

واستمر الإنجليز في تعذيب الثوار وأهالي المناطق الثائرة والتنكيل بهم وخاصة المسلمين منهم ، ولما رأوا أن القتل بالرصاص سهل على المقتولين استعمليوا المشانق ، فكانوا يشنقون الناس في كل مكان ويقفون حول المشنقة ضاحكيون ومصفقين ، كما كانوا يلفون أجساد الضحايا المسلمين بجلود الخنازير ويخيطونها عليهم أو يدهنونهم بشحومها ثم يحرقونهم وذلك لتعذيبهم تعذيبا نفسيا قبل أن يفارقوا الحياة ، كما كانوا يحشرون الناس في البيوت ثم يشعلون فيها النار فيتحول من بها إلى رماد رجالا ونساءا وأطفالا (۱).

لاشك أن الثوار آيضا قاموا ضد الإنجليز وأعوانهم باعمال تنافي الإنسانية فلم يفرقوا بين محارب ومهادن أو بين رجل وامرأة وبين كبير وصفير ، إلا أنالثورة حين تنهزم أمام جهاز حكومي منظم مسئول ، لايصح لهذا الجهاز أن يتصرف تصرفات الغوغاء الذين لايتقيدون بنظام ولا يأتمرون بأوامر الذين يشعرون بالمسئولية وأن الاستسلام للعواطف والانفعالات قد يكون من طبيعة الثورات ولكنه لايكون مسسن طبيعة الحكومات ، إلا أن الانجليز أجروا المحاكمات في جو من اشتعال العواطف ونزلوا إلى الدرك الذي يعاب على الرعاع الثائرين وتفنئوا في أنواع التنكيل وارتكبوا أفعالا لايمكن أن يرتكبه إنسان يحمل ضميرا ويقيم للإنسانية وزنا (۱) ،

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه ، ص٦٥٦ ،

جواهر لعل نهرو : کشف هند ، ج ۲ ، ص ۳۹ه ٠

 <sup>(</sup>۲) مؤلف مجهول : ظفر نامه وقایع غدر ، ق ٥٤ ب - ٥٥ أ ،
 عبدالمنعم النمر : تاریخ الإسلام في الهند ، ص ٤٤٨ ،
 جواهر لعل نهرو : نكاهي به تاريخ جهان ، ص ٨٠١ ٠

الى أن أصدر الحاكم العام في كلكته تعميما أمر فيه جنوده بتجنب الإحسراق للقرى ، كما أمر الحكام الإنجليز في المقاطعات بعدم تعذيب المدنيين الذين لم يحملوا سلاحا ، كما سلب حق الشنق العام من صلاحيات بعض الحكام الإنجليز الذيب أساووا التصرف في استخدام صلاحياتهم ، وكذلك قام ببعض التغييرات حيث استدعى بعض الحكام والقواد العسكريين إلى كلكته وعين مكانهم آخرين أوصاهم بوضعح د على الإعمال القمعية والممارسات الغير المسئولة التي كان يقوم بها الجنود الإنجليز ضد الأهالي على مرآى من ضباطهم وبتشجيع منهم (۱).

أما فيما يتعلق بمصير السلطان بهادر شاه الثاني الذي كان قد نــودى به قائدا للثوار رغم عدم رضائه بذلك ، فإن الإنجلير قد حاكموه أمام هيئـــة عسكرية إنجليزية في القلعة الحمراء بدهلي ، وقد سيق إلى تلك المحكمـــة الإنجليزية كمجرم ، وبدأت محاكمته في ١٢ جمادي الثانية ١٢٧٤ه/ ٢٧ يناير٨٥٨م ووجهت إليه تهمة التعاون مع الآخرين في الثورة ضد حكومة الشركة الإنجليزيــة رغم أنه كان يتقاضى راتبه منها ، وأنه وقف إلى جانب ولديه محمد بخت خـان وميرزا مغول اللذين قاما بالدور الأكبر في قيادة الثورة بدهلي ، كما اتهموه بالتحريض على قتل الإنجليز أيا كانوا ووعد ببذل المكافأة على ذلك ، وأنــه يتحمل مسئولية تسعة وأربعين إنجليزيا ماتوا اختناقا في غرفة صفيرة بدهلــي، وأنه خرج على الحكومة الإنجليزية وأعلن الحرب على الإنجليز ونادى بنفســـه سلطانا على الهند ، ولقد رد بهادر شاه الثاني بأنه لم يكن له أي سلطــان

 <sup>(</sup>۱) مؤلف مجهول : ظفر نامةً وقايع غدر ، ق ٥٥ أ ـ ٥٥ ب ،
 عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٤٥٩ ٠

أثناء الثورة ، ومع ذلك استمروا في محاكمته واستخدموا بعض حاشيته وخدمهالذين جندهم الإنجليز للشهادة ضده (۱).

إن الانجليز وجهوا إلى السلطان تهمة الخروج فد الحكومة الإنجليزي المنطق المنطق القوة فقط، وإلا فقوة المنطق ترى أن الشركة الإنجليزية هي التي خرجت على السلطة المغولية لأنها كانت في الأساس قد التزمت أن تعمل كعامل لسلطيان وهلي وذلك عندما حسلت على ديوانية بنغال وبهار وأوريسه من السلطان شاه عالم الشاني ، محيح أن الإنجليز أصبحوا أصحاب الكلمة العليا في الهند من الناحية العملية ، ولكن من الناحية القانونية كانت الشركة الإنجليزية مكلفة بالطاعة من سلطات الدولة المغولية وليست العكس، فمن هنا لم يكن السلطان بهادر شاه على السلطة الشرعية ، بالإضافة إلى أن بهادر شاه لم يكن له دور مهم في الثورة وأنه لم يرض بتزعمها ، ليحس لأنه خروج على السلطة الشرعية ، بل لأنه لم يكن مطمئنا على نجاحها نظرالما كان يعرفه عن حقيقة الأوضاع في بلاده ومدى سيطرة الإنجليز عليها ، وعلى أية حال فقد استمرت تلك المحاكمة إلى ٢٤ من رجب عام التواد الإنجليز في الهند هو تنفيذ حكم الإعدام على السلطان العجوز، إلا أن القواد الإنجليز في الهند هو تنفيذ حكم الإعدام على السلطان العجوز، إلا أن

<sup>(</sup>۱) ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٩١ ، شريف الدين پبرزاده : نشأة باكستان ، ص ٣٤ ، عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٤٦١ ،

حسين مؤنس: أطلس تاريخ الإسلام ، ص ٢٦٠ ،

أحمد محمود الساداتي: تاريخ الدول الإسلامية بآسياوحضارتها، ص ٩٨٠

اللورد كيننك Canning حاكم عام الشركة في الهند ( ١٢٧٢ – ١٢٧٨ ه / ١٨٥٦ مرة اللورد كيننك ورأى أن يستبدل الإعدام بالنفي ، فاقترح مرة أن ينفى إلى عارض هذا الرأى ورأى أن يستبدل الإعدام بالنفي ، فاقترح مرة أن ينفى إلى جزيرة آندامنز Andamans حيث كان ينفى إليها المجرمون، ورأى آخرون أن ينفى إلى أفريقيا ، واعتبر البعض هونغ كونغ Hong-Kong ورأى آخرون أن ينفى إلى أن تقرر نفيه إلى رانكون Rangoon عاصمة بورما المكان الأنسب لنفيه ، إلى أن تقرر نفيه إلى رانكون Rangoon عاصمة بورما حيث توفى هناك في يوم الجمعة ١٥ جمادي الأولى عام ١٢٧٩ه / ٧ نوفمبر ١٨٦٢ م بعد أربع سنوات عاشها في منفاه (١).

بالقضاء على ثورة الهند في ١٢٧٤ه / ١٨٥٨م ونفي بهادر شاه الثاني إلى بورما انتهت الدولة المغولية الإسلامية في الهند التي كانت قد تأسست في عام ٩٣٢ ه / ١٥٢٦م بواسطة ظهير الدين محمد بابر ( ٩٣٢ – ٩٣٧ ه / ١٥٢٦ – ١٥٠٠م) وبسقوط هذه الدولة انتهى أيضا حكم المسلمين على شبه القارة الهندية الموحدة لينفرد بأمرها المستعمرون الإنجليز ٠

<sup>(</sup>۱) ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ۲۹۱ ، شريف الدين بير زاده : نشأة باكستان ، ص ۳۵ ، عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٤٦١ ، ٤٦٧ ٠

## إنهاء حكم الشركة الهند الإمبراطورية ، طريق الإمبراطورية

فشلت الثورة الهندية في إحياء سلطة الدولة المغولية واستعادة السيادة الهندية، وكان لهذا الفشل أسبابها وعواملها، ويمكننا أن نقول بأن هذه الأسباب هي نفسها التي أدت إلى تمكن الشركة الإنجليزية من إحكام سيطرتهاعلى الهندودرسناهابالتفصيل في الفعل الرابع، فهي أسباب جوهرية وأسباسية في روال الدولة المغولية في الهنسد ليحل محلها العهد الاستعمارى الإنجليزي ،وكانت مثل تلك الثورة الارتجالية المنعزلة أعجز من أن تحول دون ذلك التحول أو أن تنقذ دولة كانت قد سقطت عمليا قبل الفترة بأكثر من قرن واحد، ومع ذلك فإن الثورة كانت تحمل في بطنهاعوامل فشلهسسا، بالإضافة إلى أن الظروف الإقليمية والدولية لم تكن على وضع يسعف هذه الثورة ويقدم إليها يد المساعدة مثلما حدثت في حروب الاستقلال الأمريكية .

قامت الثورة كردة فعل لسيطرة الشركة الإنجليزية ومظالمها ، وكانت تستند على العواطف المشتعلة فقط دون أن يكون هناك إعداد وتخطيط وتنظيم وتوجيصم مسبق ، وبطبيعة الحال فإنه من الصعب أن تجد الثورة في مثل هذه الحالة قيادة واعية تنظمها وتوجهها إلى أهدافها السامية وتعل بها إلى بر الأمان ، وملل المعب أيضا أن يتمكن أى قيادة في مثل هذه الحالة أن تقود الشورة بنجاح، وأن فوفوية الثورة تجعلها تفقد مصداقيتها بسرعة قبل أن تجد القيادة فرصول فوفوية الوفع والتحكم فيه ، فكان افتقار الثورة إلى القيادة والتنظيم أحد عوامل فشلها ، إذ نتج عنه أن يكون الثائرون أشتاتا مختلفة، كما كان البعض عونا للإنجليز مثل ميرزا إلهى بخش صهر السلطان بهادر شاه الثاني(1)، كما كان قواد الثورة يحمد بعضهم بعضا ، ولم تجد الثورة القائد الذي يجمع العناصور

W.Muir: Records of the intelligence department of the (1)
Government of the North-West provinces of India during
the mutiny of 1857, Vol. V, p.471.

المتفرقة ويجعل منها قوة منظمة ذات سياسة محددة وخطة واضحة للعمل (١).

كذلك لم تعم الثورة الهندكلها بل اقتصرت على المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطيين فقط ، وهي مناطق داخلية تمكن الإنجليز من عزلها عن بقية المناطق ، فلم يكين للثوار مجال للاتصال خارج مناطقهم أو خارج الهند لتلقي الإمدادات وتعويلين مايستهلكونه من الأسلحة والذخائر والأموال، كما لم يحرك أمراء الهند الوطنيلون ساكنا بل قام الكثيرون منهم بمساعدة الإنجليز، والبعض الآخر تفرجوا وانتظروا الخاتمة ولم يقدموا أية مساعدة للثوار (٢).

ولقد رأينا أن هذه الثورة لم تكن أول رد فعل للسيطرة الإنجليزية على الهند إذ سبقتها ردود فعل عديدة قمعت بواسطة الجنود الذين كان تتكون غالبيتهم مسين الجنود الوطنيين، فكان عامل الخوف يحول دون تحول انتفاضة الأهاليمن القوة إلى الفعل ، ولكن في هذه المرة بدأت الثورة من الجنود في ثكناتهم، فكان قد كسرحاجيز الخوف لدى الأهالي الذين انضموا إلى الثورة جماعات وأفرادا بعد أن رأوا الجند الذى قمع ردود فعلهم في السابق قد ضاق ذرعا من السيطرة الإنجليزية وتحرك للقضاء عليها ولكن الذى حدث أن الثورة لم تكن مدبرة ومخططة، فلم تقم في وقت واحد في جميع ثكنات الجنود، وأن الجنود الوطنيين انضموا إلى الثورة كلما علموا بأنباء إندلاعها في ميروت ودهلي وكلما وجدوا إلى ذلك سبيلا، ولأن الثوار لم يكونوا يملكون وسائل

<sup>(</sup>۱) ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٩٠ ، عبدالمنعم النمر: تاريخ الإسلام في الهند، ص ٤٣٣، ٤٤٤، ٤٤٦ ، عبدالمنعم فنيم و زميل عبدالمديث ،ص ١٤٦، بانيكار: آسيا والسيطرة الغربية ، ص ١٤٩ ،

إحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص٣٠٢،

جواهر لعل نهرو : نگاهي به تاريخ جهان ، ج ۲ ، ص ۲۹۹ ۰

<sup>(</sup>٢) ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٩٠٠

الاتصالات السريعة حتى يحركوا الجنود في المناطق الأخرى في الوقت المناسب ، استغلل الإنجليز هذا النقص وقاموا بنزع السلاح عن الجنود الوطنيين في المناطق الأخرى قبل أن تصلهم أنباء الثورة ويفكروا في الانضمام إليها، وكان لهذا الإجراء الآثر الحاسم في عزل الثورة في المناطق المحددة التي تمكنت من الانتشار إليها، وقطع الطريـــ أمام انتشارها في ثكنات الجنود المنتشرة في مختلف مناطق الهند الشاسعة المترامية الأطراف ، ولما وجد الجنود الوطنيون في سائر المناطق أنفسهم منزوعي السلاح وخاصـة من سلاح المدفعية، لم يجرأوا بالتحرك والقيام بالعمليات ضد المواقع الإنجليزية التي كانت قد أخذت جميع الاحتياطات لمواجهة أى طارى، ومن هنا وجد الإنجليز فرصــة كافية لتجميع قواتهم وطلب التعزيزات التي وصلتهم من لندن وسيلان ونيسال والقصوات العائدة من إيران، بالإضافة إلى القوات التي ساعدتهم من داخل الهند، وخاصة قــوات السيخ في پنجاب ، وبقيت طرق إمدادات الإنجليز مفتوحة وآمنة بحرا ونهرا وبرا، في حين لم يكن الثوار يتلقون أى إمدادات جديدة ،وماكان بحورتهم من الأسلحة والذخائسر والأموال اللازمة بدأ ينفد يوما بعد يوم مما كان يترك آثارا نفسية سيئة لـــدى الثوار، ومع ذلك فقد قدم الثوار في لكنهو أروع مثال للصمود والتضحية رغم ماكانوا يعانونه من قلة الإمكانيات وضعف في التنظيم وانتقاص أعدادهم يوما بعد يــوم سواء باستشهادهم في المعارك أو بهروبهم إلى مناطق آمنة بعدما كانوا يـــرون بوادر الفشل ماثلة أمام أعينهم ، ومع كل هذا لم تتمكن القوات الإنجليزيـة مــن الدخول إلى عمق مدينة لكنهو الا بعد أكثر من ستة أشهر من المعارك وبعد أن فقدت القوات الإنجليزية حوالي نعف عناصرها جنودا وضباطا وقادة ، وذلك على الرغم من أنها كانت تتلقى باستمرار تعزيزات جديدة كانت آخرها التعزيلينات التي كانت تشمل القوات الجديدة التي وصليت من إنجلترا وكان يقودهـــ

السيركولين كامبل Sir Colin Campbell (١)، ثم إن الانجليز قـــد اتقنوا أنواع الحرب والمكيدة وإثارة الفتن بين أعدائهم ، خاصة في مجتميع متخلف في الوعي السياسي ومنقسم طبقيا وعقائديا ، وقد رأينا كيف أنهــــم استغلوا عيد الأضحى ليثيروا الفتنة بين المسلمين الذين يذبحون البقر أضحيــة وتقربا إلى الله وبين الهندوس الذين يقدسون البقر ويعتبرون إيذاءه وذبحـــه منكرا يبعد عن الله حسب زعمهم • وكذلك زور الإنجليز منشورا باسم السلطــان\_ بهادر شاه الثاني ووزعوه في كثير من المناطق وخاصة في دهلي أثناء قيـــام الثورة ، وكان المنشور المزور يتضمن وعدا للمسلمين بأنهم وحدهم سوف يحملون على إِقطاعات واسعة بعد انتصار الثورة ، وعلى الرغم من أن السلطان بعـــد أن اطلع على الأمر ركب فيلا وتجول في شوارع دهلي معلنا أن ما نشر مكذوب عليـــه وليسله أساس من الصحة ، وأنه ينوي بعد الانتصار أن يولف لجنة مشتركة مـــن المسلمين والهندوس ليختاروا من يرضونه سلطانا عليهم (٢)، إلا أن السلطــان بطبيعة الحال لم يكن بوسعه أن يوصل نداءه الى كل مكان تأثر بمثل تــــلك المزورات والشائعات التي كانت تثير الغيرة والأحقاد والعداوة بين المسلمين والهندوس وتسبب في انقسام الثوار ، كما لم تتعاطف مع الثورة الطبقات المثقفة التي تعلمت وتثقفت في المدارس الإنجليزية حتى تقوم بدورها في دحض الدعايات الانجليزية المضللة ، بل وقفت هذه الطبقات موقفاً مضادا من الثوار (٣)، وكــان

R.W. Danvers: Letters from India and China (1) (1854 - 1858), pp.126, 127.

عادل حسن غنيم وزميل المحديث،ص ١٤٤٠ : تاريخ الهند الحديث،ص ١٤٤٠

<sup>(</sup>٢) عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص٤٤٦ - ٤٤٧ ٠.

<sup>(</sup>٣) عادل حسن غنيم وزميل ورميل عادل حسن غنيم وزميل (٣)

هوًلا ً المثقفون سندا للإنجليز وتوطيد سلطتهم الاستعمارية ، كما رأينا ذلك فيما سلف في الفصل الرابع ٠

إن الإنجليز ومن جاراهم ، سموا الثورة الهندية تمردا وعصيانا Mutiny وتجنبوا في ذلك استخدام كلمة الثورة ، وقد تبعهم في ذلك الكثير من المصادر والمراجع الهندية التي كتبت في عهد السيطرة الإنجليزية ، ولا استغراب في ذلك. لأن كل ثورة فاشلة توصف من قبل أعدائها بالأوصاف الذميمة ، وتعتبر بغيا وخروجا على السلطة الشرعية ، ويعتبر القائمون عليها مجرمين وخونة ، خاصة وأن وجهـة النظر الإنجليزية تلك قد لقنت وعلمت خلال حوالي قرن من الزمان الذي تلى تـلك الثورة وكانت الهند خلاله جزءًا من الإمبراطورية البريطانية ، وحتى في هـــــده الحالة يراد من التمرد تمرد الجند أو السياهي Spoys لأنهم تمردوا على أوامر ضاطهم الإنجليز الذين أرادوا منهم أن يعضوا الرصاصات المشبوهة ، ولكن المسألة لم تقتصر في إطار العلاقات المعمول بها بين الجنود والضباط ، بل كانت الشرارة التي أشعلت نيران غضب الهنود من مختلف فئاتهم مدنيين وعسكريين وأنــــاس عاديين الذين كانوا يبحثون عن مخرج يتخلصون به من السيطرة الإنجليزيــــة الابتزازية الاستهتارية ، ومن هنا فعلى الرغم من أن مصطلح الثورة مصطلح سياسي حديث كثر استعماله في القرن العشرين من الميلاد ، إلا أن مدلولاته تنطبق عليي ما جرى في تلك الفترة من الأحداث التي تعتبر ثورة ضد الابتزاز والظلم والطغيان والاستهتار بالقيم والمعتقدات ، كما يعتبر تعبيرا عن رفض الهنود لحكومـــة الشركة الإنجليزية التي اغتصبت السلطة عن أصحابها الشرعيين بالغدر والمكيدة والقهر ، وتقول القواميس في تعريف مصطلح الثورة بأنها " تغيير أساسي مفاجيء في الأوضاع السياسية والاجتماعية يقوم به الشعب أو فريق منه في دولة ما "(1) وذكروا في ذلك أيضا بأن " الثورة عمل من أعمال العنف يتخذ صورة نضال مسلح يقوم به جانب من الشعب في وجه حكومتهم خروجا على قوانينها مما يعرقــــال ممارستها لسيادتها ، والثورة وضع قانوني يعتبر وسطا بين الانقلاب والعصيـان والتمرد من ناحية ، والحرب الأهلية من ناحية أخرى ٠٠٠ الثورة يقوم بها قطاع من الشعب يمثل في كثير من الأحيان طبقة شعبية أو مقاطعة من إقليم الدولـــة ترغب في التخلص من الولاء والطاعة للحكومة الشرعية "(٢)، فإذا كانت الثــورة ضد حكومة شرعية تأخذ وضعا قانونيا ، دون آن توصف بالتمرد ، فإن الثورة ضــ سيطرة شركة أجنبية سمحت لها بالتجارة ، ثم استفلت الأوضاع فتحولت إلى السياسة وممارسة السيادة دون أن تعير إلى السلطان الشرعي أي اهتمام ، فإنها تكــون أكثر قانونية ومشروعية ، ولاشك أن تلك الثورة لو نجحت في محاولتها لطــرد الإنجليز واستعادة السيادة الهندية لأصحابها الشرعيين ، لكانت ثورة بمعنــــى الكلمة لدى الجميع .

<sup>(</sup>۱) مجمع اللغة العربية : المعحم الوجيز،بيروت ، المركز العربى للثقافة و العلوم ١٤٠٠هـ ١٩٨٠/٩١٥٠ / ١٠٠ مجمع اللغة العربية :المعجم الوسيط، ١٠٠هـ القاهرة ، د ار احيا التصليب اث العربى، ١٩٧٢هـ ١٩٧٢م نمس ١٠٠٠٠ أحمد عطية الله : القاموس السياسي ، ص ٣٥٤٠

على الرغم من أن الثورة الهندية قد فشلت في التمكين لنفسها وتحقيدة أهدافها ، إلا أنه كانت لها نتائجها وآثارها المهمة في تاريخ الهند في الفترة التالية في مختلف المجالات السياسية والدستورية والاجتماعية والثقافية ، كما كان لها أثرها الحاسم في تغيير السياسة البريطانية تجاه شركة الهند الشرقية الإنجليزية وسيطرتها على الهند ، حيث كان من أبرز نتائج الثورة إنهاء حكما الشركة وضم ممتلكاتها للتاج البريطاني وإلغاء الدولة المغولية في دهلميي

أثناء مداولات البرلمان الإنجليزي لإصدار دستور الهند في عام ١٢٧٥ ه / ١٨٥٨ م جرت هناك مناقشات حادة بين المؤيدين لاستمرارية حكومة الشركة وانهاء حكمها وبين المعارضين لهذا الرأى الذين كانوا يرون وجوب ذهاب الشركة وإنهاء حكمها في الهند ، وكانت اللائحة المقترحة تصرح بأن تشكل وزارة باسم وزارة الهنسد وأن تغوض أمور الهند لهذه الوزارة ، ولكن المؤيدين للشركة احتجوا بأن وزيسر التاج لن يكون على دراية وإلمام بشئون الهند وأحوالها ، وأنه قد يطيع هواه العزبي على حساب ماتستلزمه استمرارية السيطرة الإنجليزية على الهند، وذكروا أنه يجب على الحكومة البريطانية أن لاتفكر في حكم الهند من لندن ، ويجسب أن تظل الحكومة التنفيذية في الهند نفسها وأن لاتفوض لندن في متاهات السياسة الهندية وتفاصيلها الكثيرة ، مكتفية في ذلك برسم الإطار العام ومتابع وألامور من حين لآخر ، وإزاء هذه الحجج نصت اللائحة بتشكيل مجلس للهند يتكون من خمسة عشر عضوا ، يساعدون الوزير في القيام بمهامه ، واشترط لعضوية المجلس من خمسة عشر عضوا ، يساعدون الوزير في القيام بمهامه ، واشترط لعضوية المجلس أن يكون المرشح لها قد خدم في الهند أو قضصى بها فتصرة لاتقسال عصن

عشر سنوات (۱)، كما صرحت اللائحة بأن يقوم التاج باختيار ثمانية أعضاء من الخمسة عشر عضوا ، ويتم اختيار السبعة الباقين بالمراجعة إلى آراء أعضــاء مجلس إدارة الشركة السابقين الذين بقيت لهم مصالح تجارية بارزة في الهنـــد، ونصت اللائحة أيضا بأنه لايسمح بإقالة أعضاء مجلس الهند إلا بموجب مذكرة يقرها البرلمان ، وأعطت المجلس كل الحق في الاطلاع على الرسائل الصادرة والواردة إلى ومن الهند ، بما فيها الرسائل التي كتبت عليها سري أو عاجل ، وطبقا لدستور الهند هذا فإن الوزير قد منحت له الصلاحية بأن يبت في الأمور العاجلة ويرســل إلى الهند التعليمات التي يراها مناسبة دون الرجوع إلى المجلس شريطة أن يقوم بإقناع أعضاء مجلس الهند فيما بعد ويشرح الأسباب التي استدعت ذلك التصــرف، كما أعطي للوزير صوت مرجح إذا انقسمت آراء المجلس حول مسألة ما ، كما منحت له الصلاحية بتخطي رأي أغلبية أعضاء المجلس والتصرف حسب رأيه شريطة أن يسجل خطيا الأسباب التي دعته لاتخاذ هذا القرار ، وشريطة أن لايكون ذلك التخطي فيي الأمور المالية • كذلك خول الدستور تقسيم أعضاء مجلس الهند إلى لجان لتيسيير الأعمال ، فانبثقت عن المجلس لجان ثلاث هي لجنة المالية والوطن والأشفال العامة، ولجنة الشئون السياسية والعسكرية ولجنة القضاء والتشريع ، وكانت كل لجنــة تتكون من خمسة أعضاء وهم يقومون باختيار واحد منهم رئيسا للجنتهم (٢)، وقيد

<sup>(</sup>۱) عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم: حكومة الهند البريطانية ، ص٥٦ ، غوستاف لوبون : حضارات الهند ، ص٦٨٢ ، الشيخ محمد بيرم الخامس التونسي: صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار، ج١ ، ص١٤- ١٠ ٠

<sup>،</sup> مې ـ مې م مې مېدالعزيز عبدالغني إبراهيم: حكومة الهند البريطانية ، مې م مې مېدالعزيز عبدالغني إبراهيم: V.A.Smith: The Oxford History of India, pp.673-674.

الدستور سلطة وزير الهند في كــثير من الأمور مثل قرار إعلان الحرب أو القيام بأي عمل عسكري خارج الهند إلا في حالات الدفاع ، وقصر هذا الحق على البرلمان كما كلف الوزير أن يقدم للبرلمان الميزانية الهندية في كل عام ، وأن يقــدم أيضا تقريرا سنويا عن مدى التقدم والتطور الذي تحقق في الهند (1). كما تغيـر لقب الحاكم العام للهند إلى نائب الملكة ، وقسمت الهند إلى ولايات يرأسهــا نائب الملك هذا ويساعده مجلس تنفيذي يقوم بتعيينه التاج ومجلس اشتراعى يعينه نائب الملك في الهند (1).

<sup>(</sup>۱) عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم: حكومة الهند البريطانية ، ص ٥٧ ٠

<sup>(</sup>٢) غوستاف لوبون: حضارات الهند، ص ٦٨٢٠

المحليين أن يتقيدوا بتعهداتهم ، مطمئنة إياهم بأنها لن تقدم إلى مزيد مسن التوسع خارج ممتلكاتها الحالية ، ومهددة بأنها لن تسمح لأحد بالاعتداء علي الممتلكات البريطانية ، وفي إشارة إلى السبب المباشر للثورة والإشاعات التسي راجت في حينها بأن الانجليز عاقدين العزم على تحويل أهل الهند إلى النصرانية ، أشارت الملكة في مرسومها بأنها مع إيمانها بالديانة النصرانية ، فإنها لين تكره أحدا من رعاياها على قبول عقائدها وأنهم سينعمون بحماية القاننون دون النظر إلى مايعتقدونه ويدينون به ، وأعلنت الملكة العفو لمن أسمتهم في مرسومها بالمخدوعين الذين انجرفوا وراء الإشاعات الكاذبة لمتمردين طامعيين مرسومها بالمخدوعين الذين انجرفوا وراء الإشاعات الكاذبة لمتمردين طامعيين تم قمعهم بقوة ، واستثنت من العفو الذين باشروا قتل الإنجليز ، وحيستدت حياتهم العاديمة مستفيدين من العفو ومعلنين ولاءهم للحكم البريطاني ، كميا وعدت في نهاية مرسومها بأن تبذل حكومة الهند البريطانية جهودها في سبيل تحسين أحوال الرعايا والرقي بالبلاد (۱).

في الهند أقامت السلطات البريطانية احتفالات بمناسبة انتصار القصيدوات الإنجليزية على المناطق الثائيرة، الإنجليزية على المناطق الثائيرية، أعلنوا فيها إنهاء حكم شركة الهند الشرقية الإنجليزية على الهند وانتقصال

<sup>(</sup>۱) مولف مجهول : ظفر نامهُ وقايع غدر ، ق ٥٥ ب ـ ٥٦ أ ، ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ، ص ٦٩٦ ، عبدالمنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، ص ٣٦٣ ـ ٤٦٤ ، إحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ٣٠٣ ،

السيادة على ممتلكاتها الى الملكة وتعيين كننك كيأول نائب لها في الهند (1), وبذلل انتهى رسميا الحكم الاسلامي في الهند بعد أن استمر هناك قرونا متواصلة، وأصبح المسلمون بين ناري السيطرة الاستعمارية الصليبية الحاقدة ونار العداء الهندوسي المتربص، بعد أن سقطوا من السيادة الى مجرد أقلية في بحر الفالبية الهندوسية المتحالفة مع الاستعمار (٢).

<sup>(</sup>۱) مولف مجهول : ظفر نامه وقایع غدر ، ق ۵۵ ب ، میرزا محمد عبدالقادر خان : اویماق مغل ، ص ۲۹۲ ۰

<sup>(</sup>٢) خليل عبدالحميد عبدالعال: حوانب من التراث الهندى الاسلامى الحديث، بدون ذكرمكان النشر،مكتبة المعارف الحديثة، ١٩٧٩م > ٥٠٥٠ ع محمد البهي : الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ، ص ٢٩٠٠

<sup>(</sup>٣) محمد حسن الأعظمى : حقائق عن باكستان ، ص ٥٩ ٠

بعد الاستغلال والتقسيم ، يمرح بأن السياسة الإنجليزية كانت تتودد إلى النصافة الهندوكيين وتقربهم أكثر في الوقت الذي كان الإنجليز يتبعون سياسة المخاصمة مع المسلمين وأنه بعد قمع الثورة وإخمادها عانى المسلمون أكثر من السابق(۱) ومع ذلك فإن المسلمين أيضا يتحملون قسطا من مسئولية تخلفهم وزد تعمد معظمهم مقاطعة المدارس الإنجليزية بدافع الكراهية التي كانوا يحملونها فد الإنجليلين من جهة وبدافع الخوف على عقائد أولادهم من جهة أخرى .

كانت من نتائج الثورة التغييرات التي آجريت في الجيش، فبعد أن ضمت الهند البريطانية رسميا إلى التاج البريطاني وحلت الشركة ، بادر نائب الملكة بتأليف جيش جديد للهند الشمالية غير جيش الشركة التي هلك الكثير منها في الثورة وتفرق بعضها واختفى عن الأنظار كما نبذ البعض الآخر وطرد ، وعمل كننك في تنظيم جيش جديد بموجب لائحة جديدة تنص أن لايزيد عدد الجنود الوطنيين في أية فرقة على ثلاثة أضعاف الأوربيين ، وأن لايعهد إلى الهنود باعمال ذات مسئولية خطرة في المدفعية ، كما قسم الجيش إلى ثلاثة جيوش وهي جيش بمبيء وجيش مدراس وجيش بنغال ، وكان يدخل في جيس الأخير الذكر كل قوات الهند البريطانية ، في شمال الهند (٢).

كذلك كان أحد نتائج فشل الثورة إلغاء سياسة دلهـوزي Delhousie

<sup>(</sup>۱) جواهر لعل نهرو: کشف هند ، ج ۲ ، ص ۲۸ه ۰

<sup>(</sup>۲) راحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص ۳۰۳ جواهر لعل نهرو : كشف هند ، ج ۲ ، ص ۵۶۳ ، عادل حسن غنيم و زميلــــــــــــــــه : تاريخ الهند الحديث ،ص ۱٤۸٠

الإلحاقية ، التي كان قد تم بموجبها ضم العديد من الإمارات الهندية إلى الهنــد البريطانية ، وكانت هذه السياسة أحد أسباب اندلاع الثورة ، وكانت أوده من بين تلك الإمارات التي ضمت إلى ممتلكات الشركة قبيل اندلاع الثورة بعدة أشهـــر ، ورأينا أنها كيف كانت أعنف المناطق ثورة وأكثرها صمودا ، كما قام الشـــوار بإعلان ولد واجد على شاه الصغير نوابا على أوده خلفا لأبيه الذي نفيياه الإنجليز بعد ضم إمارته ، وكان الإنجليز قبل الثورة يتابعون تلك السياسة، ولكن بعد أن قمعت الثورة ، رأى الإنجليز أن الإمارات الهندية الداخلة في حليف الإنجليز التعاوني قد ساعدتهم كثيرا أثناء الثورة ، حيث وقفوا إلى جانبه\_\_\_م وعملوا على منع انتشار الثورة في أراضيهم أو عبر أراضيهم ، فرأت حكومــــة الهند البريطانية الإبقاء على تلك الإمارات المتبقية تتمتع باستقلال اسمي، بعد أن رأت بالتجربة أن بمثل هذه الإمارات يمكنها بسهولة إخضاع الجماهير وإبقائهم تحت سيطرة الإنجليز العملية ، وقد كانت إمارة حيدر آباد بالدكن إحدى الإمارات الوطنية التي وقفت بنجاح ضد الثورة وامتدادها ، فكوفئت إزاء ذلك بإعطائها ثلاث نواح كانت قد ألحقت بممتلكات الشركة في عام ١٢٦٩ ه / ١٨٥٣ م بسبب الديون التي أثقلت عاتقها نتيجة التزاماتها المالية للحلف التعاوني (١).

۱) جواهر لعل نهرو : کشف هند ، ج ۲ ، ص ۶۲۵ ،

عادل حسن غنيم وزميل ورميل ورميل عند الحديث، ص١٤٧، T.W.Haig ورميل ٢٠٥٠، ٠ عادل حسن غنيم ورميل ٢٠٥٠، ٠

بعد أن استقر الحكم البريطاني في كتلة أرضية ضخمة من بلاد الهنسدردون وجود أى تحد لسيطرتها ، أخذت في الظهور المطامع التوسعية الاستعمارية نحصو البلدان المجاورة، وتحولت الهند إلى قاعدة إمبراطورية بريطانيا الاستعماريسة في الشرق ، ولم يمض عقدان على إخماد الثورة الهندية حتى أخذت ملكة بريطانيا لنفسها لقب إمبراطورة الهند في ١٣٩٤ه / ١٨٧٧م ، وأصبحت مصالح الإمبراطوريسة البريطانية في آسسيا وأفريقيا وكذلك بالنسبة للبلدان والموانى والجزر التي تقع في الطريسسق البحري بين بريطانيا والهند الإمبراطورية .

فمن أجل أمن الهند وسلامتها كانت الاهتمامات البريطانية ومنازعاتها وانشغالاتها في البلاد المحيطة بالهند كبلاد الصين وإيران وأفغانستان ، كما كانت قفية أمن الطريق الإمبراطوري توجه سياسات بريطانيا تجاه البلدان الواقعة على ذلك الطريق كما كانت بالنسبة لعدن وقناة السويس وجبل الطارق على سبيال المثال ، ولاشك أن هذه الاهتمامات كانت موجودة إبان حكم الشركة أيضئا ، إلا أن البريطانيين ركزوا في هذه الناحية أكثر من السابق انطلاقا من قاعدتها البريطانيين ركزوا في هذه الناحية أكثر من السابق انطلاقا من قاعدتها الإمبراطورية في الهند، واستخدموا موارد الهند وقواها البشرية في بسط سلطتها الاستعمارية على مختلف بلدان آسيا وأفريقيا (۱).

<sup>(</sup>۱) الشيخ محمد بيرم الخامس التونسي: صفوة الاعتبار بمستودع الامصار والأقطار ، جع، القاهرة ، المطبعة الاعلامية بمصر، ١٣٠٣هـ، ص ٥٥ ٥٠

رْأَفْت غنيمي الشيخ : في تاريخ العرب الحديث القاهرة ، دار الثقافة للطباعية والمنشرو التوزيع ١٩٧٥م ، ص ٣٥٤ ٠ العربية ، ص ١٤٩ م ، انيكار : أسيا والسيطرة الغربية ، ص ١٤٩ ـ ١٥٠ ،

جون ٠ ب ٠ كيلي بريطانياوالخليج، ١٥ القاهرة مطبعة عيسى البابى الحلبي وشركاه، بدون تاريخ، ص ٤٤٣ ع جواهر لعل نهرو : نكاهي به تاريخ جهان ، ج ٢ ، ص ٨٠٢ ، مير غلام محمد غبار : افغانستان درمسير تاريخ ، ص ٤٣٦ ٠

## الخاتهة

التحليل والنتائج

لقد بحثنا في صفحات هذه الرسالة وفصولها ، تاريخ الصراع بين الاستعمار ممثلا في شركة الهند الشرقية الإنجليزية من جهة ، وبين دولة المغول الإسلاميـــة في الهند وإفرازاتها من جهة أخرى ، ومن خلال استعراضنا لذلك الصراع الطويـــل يمكننا أن نستخلص نتائج هامة كمايلي :

اشتهرت الهند في أنحاء أوربا كبلد يملك ثروات ضخمة وكنوز هائلة وينتج سلعا يحتاجها الأوربيون ، مما دفع بالأطماع الأوربية نحو تلك المناطق ، وبدأت شعوب أوربا تبحث عن طرق للوصول إلى الهند غير التي كانت معروفة برا وبحرا لأنها كانت تخفع لسيطرة المسلمين ، وأدى هذا التوجه والبحث ، إلى الدوران حول القارة الافريقية وكشف طريق رأس الرجاء الصالح ، ومن ثم الوصول إلى الجرز والموانىء الهندية والتعامل مباشرة مع أهلها والتمتع بخيراتها وذلك في مطلع القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي ، بعد أن نزل البرتغاليــــون كاليكون Calicu بقيادة فاسكو دي جاما

انفرد البرتغاليون لحوالي قرن من الزمان بالخطوط الملاحية العالمي المؤدية إلى الهند ، ومن ثم احتكروا تجارة السلع الشرقية التي كانت تستوردها أوربا ، إلا أن إشاعة أخبار ثروات الهند الخيالية في أوربا ، وانتشار أخبار سياسة التسامح والانفتاح التي انتهجتها الدولة المغولية منذ عصر السلطلان أكبر الأول ، شجع سائر الدول والشعوب الأوربية للقيام بالمحاولات والمغامرات من أجل الاتصال التجاري المباشر مع الهند ، وكسر الاحتكار البرتغالي في ذلك المعال ، وتأتي هولندا وإنجلترا وفرنسا في مقدمة البلدان الأوربية التي سلكت ذلك الاتجاه ، خاصة بعد أن تحظم الأسطول الأسباني الأرمادا أمام البحريلي

الانجليزية ، لتتشجع سائر الدول الأوربية البحرية في تحدي السيطرة الأسبانيــة البرتغالية واحتكارها للتجارة والطرق الملاحية ٠

انهارت سيادة البرتغاليين البحرية واحتكارهم لتجارة الشرق شيئا فشيئا أمام الضربات المتوالية التي تلقوها من القوى البحرية الأوربية وعلى الأخصص هولندا وإنجلترا ، ومنذ تحطيم الأرمادا في أواخر القرن العاشر الهجسيري / السابع عشرالميلادي وحتى منتصف القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشرالميلادي خل الهولنديون محل البرتغاليين في مهمة استيراد السلع الشرقية إلى أوربا .

لم يقم بإزاحة البرتغاليين وكس سيادتهم البحرية واختراق أسرارهـم الملاحية أفراد من المغامرين والتجار ، بل قام بذلك التحدي والاستمرار فيهبكل جد ونشاط شركات مدعومة من الدول التابعة لها ، أنشئت لأغراض التجارة والكشف والاستعمار في البلدان الشرقية وعلى رأسها الهند ، وفي هذا الإطار تأسست شركة الهند الشرقية الإنجليزية في أواخر عهد أسرة تيودور التي تمكنت من بسط نفوذها على الجزر البريطانية والاتحاد مع اسكتلندا ، وشعرت بأهمية البحريسة والاستعمار فيما وراء البحرا .

كانت لشركة الهند الشرقية الإنجليزية مهمة تنهيرية منذ تأسيسها والسحة واضحة جانب مهامها الأساسية في التجارة والكشف والاستعمار ، وتبدو تلك المهمة واضحة في البراءة الملكية التي تم بموجبها تأسيس الشركة ، إذ تنص على عدم السماح للشركة بالدخول في حرب مع أي أمير نصراني ، في حين خولتها الصلاحية بإعلان الحرب أو عقد اتفاقيات السلام مع الحكام غير النصرانيين ٠

إن الصغة الاستعمارية وبسط السيطرة الأوربية كانت هي الأخرى واضحـــة

تمام الوضوح في المراسيم التي تأسست بموجبها الشركات الأوربية الاستعماريـــة وفي مقدمتها شركة الهند الشرقية الإنجليزية ، إذ على الرغم من تظاهر الشركات بالتجارة أمام الحكام المحليين في بدايات قدومهم إلى الهند وسائر البلــدان الشرقية ، كانت مراسيم التأسيس تنعى على منح هذه الشركات الصلاحية في إعــلان الحرب وعقد المعاهدات وفتح ما تشاء من الأراضي وإقامة الحصون والقلاع، وامتلاك الجيوش والأساطيل الحربية ، في حين لم تشهد المياه الهندية قبل قدوم الأوربيين الجيوش والمسلحة ، بل كانت التجارة مظهرا من مظاهر علاقات الود والسلــــم والتكامل الاقتصادي بين الهند ومختلف الشعوب والاقطار التي كانت تتعامل مـــع الهند في التبادل التجاري ٠

إن تكوين الشركات الاستعمارية الأوربية الكبيرة صاحبة الجيوش والأساطيل الحربية ورأس المال الكبير لتمويل مشاريع التجارة والكشف والاستعمار فيميا وراء البحار ، جاء في إطار عملية التزاوج والاندماج بين الشركات والمجموعات التجارية المغيرة لتتحول إلى مجموعات تجارية كبيرة ثم إلى مؤسسات احتكارية شاملة بدعم من دولها ، ولقد زاد هذا الإجراء من قوة هذه الشركات حيث وفيرت لها كثيرا من الأموال لتمويل المشروعات الاستعمارية ، كما وفرت لها الجهيد والخبراء والتجنب من أن تقف الشركات التابعة لدولة واحدة فد بعضها البعيف، إلا أنه أدى إلى تعقيدات دولية وحروب سافرة بين الشركات الأوربية الاستعمارية .

كانت الشركات الاستعمارية الاحتكارية تعتقد بوجوب التمتع بالنفوذ الكامل ودون منافس في البلاد التي تقيم فيها العلاقات التجارية ، ولم تكن هذه الشركات

تعتبر التجارة الهندية مربحة إلا اذا كانت حقا مقصورا ومحتكرا لها ، وأن الأمم الأوربية المختلفة التي تاجرت مع الهند ، قامت بهذا العمل عن طريق الاحتكار وأن الشركات الأوربية الكثيرة التي تأسست بغرض التجارة في الهند ، اعتبارت أى اقتراح بالمشاركة في تجارتها اقتراحا لهدمها وتدميرها ، وبالتالي فإن أية شركة أوربية حملت على الإذن بالدخول في أية قناة تجارية ، بذلت قصارى جهدها في أن تقوم بطرد كل المشاركين في تلك التجارة ، وكانت تعتبر تجارتها رابحة إذا نجحت في إزالة جميع ضروب التنافس في هذا المجال ، ومن هنا توالت الصراعات الدامية بين الشركات الأوربية المتصارعة من أجل الاستئثار بالتجارة الهندياة والتفرد بامتلاك ناصية التحكم في تلك التجارة .

في القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي ، جرى هناك تنافسس استعماري ثلاثي للاستئثار بالتجارة الهندية ، ويدأ ذلك الصراع بين البرتغاليين والإنجليز واخيرا بين الهولنديين والإنجليز، والهولنديين ، ثم بين البرتغاليين والإنجليز وأخيرا بين الهولنديين والإنجليز، وأما الصراع الاستعماري بين شركة الهند الشرقية الإنجليزية وشركة الهند الشرقية الفرنسية فلم ينبثق تماما قبل منتصف القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي ، إلا أن ذلك المراع فاق جميع أنواع التنافس الاستعماري الذي حصل بين القوى الأوربية للتحكم في التجارة الهندية ، ولكن في نهاية المطاف انتصرت شركة الهند الشرقية الإنجليزية على جميع منافساتها الأوربيات وانفردت بالهند وخيراتها وشرواتها .

إن النزاعات المسلحة التي حدثت بين الشركات الأوربية المتنافسة قبـــل منتصف القرن المشار اليه ، وقعت خارج البر الهندي وبعيدا عن الأراضي والمياه

التي كانت تخفع لسيادة الدولة المغولية ، لأن الدولة كانت قوية ومتماسكة ولـم تكن تسمح بحدوث تلك المعارك داخل سيادتها ، وإذا تحدى أحد تلك السيـــادة أوقفته سلطات الدولة عند حده بكل حزم وحسم ، ولم تسمح بما يعكر صفو أمنهـا ويهدد استقرارها وسيادتها ، ولكن النزاعات التي حدثت بين الشركتين الفرنسية والإنجليزية والتي فاقت جميع النزاعات السابقة وشملت الجنوب الهندي وشرقــه، كانت قد وقعت بعد أن أخذت الدولة طريقها إلى التفكك وفقدت سيادتها العمليــة في تلك الاقاليم النائية شيئا فشيئا ،

ان الشركات الأوربية للهند الشرقية قد بدأت عملها في بدايات مجيئها إلى الهند بغاية الخضوع والتذلل والتملق لسلطات الدولة المغولية في الهند. وبهذه الطريقة تمكنت شركة الهند الشرقية الإنجليزية من أن تحصل عليي إذن بالتجارة وإنشاء مركز لها في سورات على الساحل الغربي للدولة ، وذلك بعيد جهد متواصل ونشاط دووب استمر لعدة سنوات والتحلي بالصبر والمثابرة في سبيل تذليل المعاب بمواصلة إرسال المبعوثين إلى بلاط السلطان جهانكير ، ثم أخذت الشركة توسع نشاطها ونفوذها كلما أتيح لها ذلك .

على الرغم من تصاعد نشاطات شركة الهند الشرقية الإنجليزية في عهـــد السلطان أورنكزيب، إلا أن السلطان وضع لتصرفات الإنجليز حدا كلما تجاوزوا في تعرفاتهم الحد المسموح لهم ، فعندما تجرأت الشركة واستخدمت القوة في تعاملها مع الدولة المغولية ، أمر أورنكزيب لقواتها بسحق الشركة وتدمير جميــــع تحصيناتها والاستيلاء على مراكزها ، ونفذت أوامر السلطان بكل حسم وقوة ، وفشلت أولى محاولات الشركة في اختبار عرض القوة ، ودأب الإنجليز قرابة نصف قرن علـى

التظاهر في حرص تام بالتباعد عن التدخل في شئون الدولة المغولية ، بعد أن عفا عنهم أورنكَزيب وأعاد إليهم مراكزهم التي كانت قد استولت عليها قوات الدولة المغولية .

في قترة قوتها وتماسك أجزائها، تعاملت الدولة المغولية مع الإنجليسين وغيرهم من موقف القوة والسيطرة الكاملة في البر الهندي وأن منح بعسلسين الامتيازات للإنجليز وغيرهم من الأوربيين كان بمثابة منح هبات من قوى ثرى كريسم إلى ملتمس محتاج قادم من بلاد بعيدة بحثا عن الرزق والتجارة ، وذلك إذا التزم الملتمس بالحد المسموح له ، وخلال هذه الفترة أخذت الدولة موقفا حياديا تجاه المنازعات التي حدثت بين الإنجليز والهولنديين ، إلا أنها لم تسمح بانتشسار ذلك النزاع داخل مناطق سيادتها وطالبت الجانبين بالامتناع عن العداء المسلسح داخل الأرافي التي تخفع للسيادة المغولية ، ونتج عن ذلك أن نجت المراكسيز الإنجليزية من هجوم البحرية الهولندية المتفوقة في النصف الثاني من القسرن الانجليزية من هجوم البحرية الهولندية المتلوقة في النصف الثاني من القسرن الإنجليزية من الهجري / السابع عشر الميلادي بعد أن نجح الهولنديون في طسرد الإنجليز من اندونيسيا وأرادوا توسيع دائرة حروبهم إلى الهند أيضا ، وعندما للهند أيضا ، وفي هذه المرة نجح الإنجليز في طرد الهولنديين من الهند .

على الرغم من أن قوة الدولة المغولية في الهند أخذت في الضعف منيية أوائل القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي ، إلا أنها كانت قويية لدرجة تكفي لمعاقبة أي اعتداء من جانب التجار الأجانب ، وأن الدرس اليين تلقاه الإنجليز في عهد أورنكزيب جعلهم يفكرون ألف مرة قبل أن يقوموا بأي عمل

عدائي ضد الدولة المغولية ، ولكن بعد أن ظهر ضعف الدولة وتلاشي سلطتها فـــي أقاليمها للعيان ، ظهرت على السطح مسابقة جادة للاستئثار بالتجارة الهنديــة لإحدى الشركات الأوربية على حساب الأخرى ، وذلك عن طريق اخضاع سلطة حكام الأقاليم النائية واستعمال هذه السلطة لصالح شركة واحدة فقط ، ومن هنا بدأ تدفـــل الشركتين الفرنسية والإنجليزية في نزاعات الأمراء المحليين في الجنوب الهندي لينتشر على مر الأعوام إلى مناطق أخرى ٠

خدم المرهته القادم الأوربي دون أن يشعروا بذلك لأنهم قاموا بإرعـــاب الإمارات المحلية وقطعوا صلات هذه الإمارات بالمركز وحا لوا دون وصول أيــــه الإمارات المحلية وقطعوا المحتفية المتناوعة مسيطرين على الوسط الهندي وغربـــه وأضطر حكام الإمارات المحلية المتنازعة أن يلجأوا إلى المتنافسين الأوربييسن لتصفية الحسابات ، فإذا استنجدت إحدى هذه الإمارات بالشركة الفرنسية بــادرت الافرى بالاستعانة بشركة الهند الشرقية الإنجليزية ، وشجعت هذه الأوضاع الشركتين الوزى بالاستعانة بشركة السياسة الحذرة تجاه التخلي عن انتهاج السياسة الحذرة تجاه التذخل في الأحداث الهندية ،بعد أن لاحظوا انهيار السلطة المغولية المركزية وعدم مقدرتها في إعادة النظـــام والاستقرار في أقاليمها النائية جنوبا وشرقا وغربا ، فاستغلت الشركتان هــذه الأوضاع لمالح مخططاتهما الاستعمارية وبسط نفوذهما كلما وجدتا إلى ذلك سـبيلا ليتطور الوفع إلى نزاع استعماري بين الشركتين المذكورتين في الساحة الهندية فاق جميع النزاعات التي حدثت قبل ذلك بين المتنافسين الأوربيين ، ومعنى هـذا أن انهيار سلطة الدولة المغولية ترك فراغا كبيرا حاولت عناصر هندية وأخــرى أجنبية ملا ذلك الفراغ ، ونتج عن هذا صراعات هندية هندية وأوربية أوربية .

كانت العلاقة بين الشركتين الإنجليزية والفرنسية في الهند تتأثر سلما أو حربا بالعلاقات بين الدولتين الإنجليزية والفرنسية في أوربا ، وكلما توترت العلاقات بين الدولتين وتقاتلتا في الساحة الأوربية انتقل الصراع المسلح بينهما العلاقات بين الدولتين المذكورتين في مواجهة بعضهما البعض ولينضم الهنود في هذا المراع كل إلى جانب الشركة التي تحالف معها ، وهذا مانراه في حسرب الوراثة النمساوية ثم في حرب السنين السبع حيث انتقلت تلك الحروب إلى الهند أيضا ، وفي نهاية تلك الحروب انتمرت الشركة الإنجليزية على الشركة الفرنسية وأصبح الإنجليز في الهند دون منافس أوربي ليبدأوا بعد ذلك القضاء على السيادة الهندية شيئا فشيئا ، وعلى الرغم من أن الفرنسيين حاولوا من وقت لأفسر أن الهندية شيئا فشيئا ، وعلى الرغم من أن الفرنسيين حاولوا من وقت لأفسر أن يسترجعوا مكانتهم في الهند ، إلا أن محاولاتهم جاءت في أوقات متأخسرة دون أن

هناك أمران هامان يميزان الصراع الاستعماري الأوربي للسيطرة على الهندد وخيراتها في فترة ضعف الدولة المغولية وانهيار سلطتها في أقاليمها، فالأول هو أن الصراع الاستعماري المسلح بين الشركتين الإنجليزية والفرنسية كان يقع في الأراضي الهندية في حين كانت هذه الصراعات بين الشركات الاستعمارية قبل تلك الفترة تقع خارج الأراضي التي كانت تخفع للسيادة المغولية ، والأمر الثانيي والأهم هو أن تلك الصراعات التي وقعت في فترة ضعف الدولة المغولية أخذت تقع بمال الهند ورجالها ، في حين كانت هذه الصراعات في سابق عهدها تقع على حساب الشركات المتنافسة ماديا وبشريا ، ومن إشراك الهنود في هذه المنازعات بدأ تكوين السياهي وهو عبارة عن الجنود الوطنيين المدربين بواسطة الفبييين والعاملين تحت إشراف هولاء الفباط .

أول نجاح باهر لشركة الهند الشرقية الإنجليزية فد السيادة الهندية كان قد حصل في معركة بلاسس ١١٧٠ه / ١٧٥٧م ببنغال،ويمكننا القول بأن تلك المعركة قد قررت مصير الهند لصالح الاستعمار الإنجليزي ، ووضعت ولاية بنغال الغنية في قبضة الإنجليز ، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت بنغال قاعدة الإنطلاق والتموين والدعم لعمليات الشركة بقصد السيطرة على جميع الهند ، وكلما أخفقت الشركة في منطقة ما بالهند ، استنجدت ببنغال فأنجدتها وأنقذتها ، ومن هنا كان اختيار كلكته عاصمة لدولة الشركة بعد أن ظهر أنها مأمونة من أي خطر يهددها ، بالإضافية إلى ثرائها وخصوبتها ، وتسخير ذلك لصالح عمليات الشركة في سبيل تقصيصيات

فيما يتعلق بمعركة پلاسى،يجدر بنا أن نتذكر بأن هذه المعركة لم تقع بين الدولة المغولية والشركة الإنجليزية ، بل وقعت بين الشركة وما أفـــرره فعف الدولة المغولية من أقاليم وجدت نفسها فجأة في وفع يوجب عليها أن تقوم بشئون نفسها بنفسها بما في ذلك المجال الدفاعي ، وذلك بعد أن لــم تعد دهلي تملك ما تقدمه لتلك الإقاليم ، وطبيعي أن تستلزم هذه الحالة إلـى فترة انتقالية لتستقر من خلالها الإوضاع في ظل النظام الجديد ، ومن الصعب المرور بسلام من تلك الفترة الانتقالية المفروضة ، خاصة إذا كان البلد قـــد تعرض لهجوم خارجي ، وهذا ما وقع في بنفال التي كانت تنتقل من بنفال الولاية إلى بنغال الدولة بقيادة حاكمها سراج الدولة ، كما حدث نفس الوقائع تقريبا في سائر الإقاليم التي تعودت العيش في ظل نظام مركزي وفجأة وجدت نفسهـــا وقد زالت عنها سلطة ذلك النظام دون إرادتها ودون اتخاذ الاستعداد الــــــلازم

للمرحلة الجديدة والقيام بأعباء مسئولياتها الجسام وطبيعي أن تمر البلاد في هذه الطامعون في هذه الظروف بحالة من الفوض وطبيعي أيضا أن يكثر في هذه الحالة الطامعون على السلطة وأن يمد المنهزمون منهم أيديهم إلى الأجنبي المتربص، وهذا ماحصل في معركة پلاسى المصيرية ، حيث خان مير جعفر سيده وبلده وعمل لمالللللانجليز كطابور خامس رجح كفة الإنجليز بعد أن لم يتمكنوا من حسم الأملللي بقدراتهم الذاتية ، ومعنى هذا أن الشركة على الرغم من تفوقها التسليحي للمتكن قادرة أن تهزم حتى تلك الولاية الدولة التي نشأت عن تفكك السلطة المغولية المركزية لو واجهت بمفردها تلك السلطة الوليدة ولم تتلق الدعم من الطابلوللي الخامس الذي سارعت لمساعدة الإنجليز بعد أن حرضهم على حرب سراج الدولية الخامس الذي سارعت لمساعدة الإنجليز بعد أن حرضهم على حرب سراج الدولية متكفلا نفقيات المعركة •

إن انتصار الإنجليز في معركة بلاسى كسر حاجز الخوف الذي كان قد توليد لديهم إثر الضربات الموجعة التي تلقوها قبل ذلك كلما حاولوا أن يتحصوا سلطات الدولة المغولية ، كما كشف لهم مدى التفكك الذي تعاني منه الجبهة الهندية الداخلية ، ومن هنا استمروا في توسيع دائرة نفوذهم وضرب الحكام الذين يرفضون الرضوخ لهم بعد أن أخذوا يتاجرون بالعروش ووجدوا أن معظما الأمراء المحليين لا يشعرون بالمسئولية بل يعيش كل واحد منهم لنفسم يدركوا الأخطار التي تهددهم واحدا بعد الآخر ٠

في هذه الأوضاع ، لم يكن لسلطان الدولة المغولية قد بقى إلا الاسم ولــم يكن شاه عالم الثاني يتمتع بأية سلطة فحسب ، بل كان شريدا يعيش في المنفــى منذ ولايته للعهد ، وذلك بسبب سيطرة الوزراء المتغلبين على شئون دهلي العاصمة

وتلاعبهم بسلطانها ، ولم يكن شاه عالم الثاني بعد أن نودي به في منفاه سلطانا إثر موت أبيه \_ يملك موطئ قدم يستقر فيه ، وكان يبحث عن أي حليف يساعده في إعادته إلى دهلي العاصمة أو يقتطع له أرضا يستقر فيها ، وفي هذه الحالة التي يرثى لها أحكم الإنجليز قبضتهم على شئون بنغال وأكدوا نتائج پلاسلسل بانتصارهم في بكسر على قوات حاكم أوده الوزير شجاع الدولة ، وعلى الرغم من أن هذه القوات كانت غفيرة جدا إلا أنها كانت غير متماسكة وعجزت أن تصمد أمام قوات أقل منها عددا بكثير ولكنها منظمة ومدربة وجيدة التسليح وتتمتع

إن المتمعان في مجريات موقعتي پلاسى ويكسر وملابساتهما ونتائجهما الخطيرة ، يتنبه إلى أن المسئولين في ولايتي بنغال وأوده استهانوا بالإنجليسر واغتروا بما كان لديهم من قوات تغوق في أفرادها أضعاف ما كان لدى الإنجليسيز الذين لم يسبق لهم أن تمكنوا من رحرحة أية قوة مغولية ، ولم يلتفت هولاء المسئولون إلى عوامل الغشل التي كانت قواتهم تحملها في بطنها ، من فقددان التنظيم والتماسك وحتى الدافع القتالي والولاء ، في جو من التخاصم الموجدود بين بعض كبار قوادهم وعدم وجود وعي إللامي أو قومي يدفعهم إلى تناسيسي بين بعض كبار قوادهم وعدم الحود وعي إللامي أو قومي يدفعهم إلى تناسيسي وكانت لتلك الهزائم القاسية التي منيت بها قوات بنغال وأوده آثارها السيئة المستقبلية ، لأن تلك الهزائم الغير المتوقعة لم تكن هزائم عسكرية فحسب، بل خلقت في أوساط كثير من الحكام المحليين نفسية انهزامية أمام الإنجليسيل الذين برزوا في أنظار هذه الأوساط كقوة لاتقهر ، وهذا مائراه في تحليسيل

السلطان الشريد عن الأوضاع ، حيث لم يكن يومن بجدوى المواجهة والصمود أمــام الإنجليز وكان يبحث عن فرصة سانحة للاتصال بهم والتعامل معهم .

تم الاتمال واللقاء بين السلطان شاه عالم الثاني والإنجليز في مثل تلك الأوضاع الموسفة ، وكانت نتيجة هذا اللقاء عقد معاهدة إلى آباد بعدان بالسغ الإنجليز في التظاهر بالترحيب بالسلطان ووعدوه بالمساعدة لإعادته إلى حلي الترحيب بالسلطان ووعدوه بالمساعدة لإعادته إلى دهلي العاصمة والوقوف إلى جانبه ضد كل من يقف دون استعادة سلطاته ، ولقدرة استراح السلطان لمثل هذه الوعود لما رآه في الإنجليز من قوة متفوقة قاهدري من جهة ، ولما لاقاه من الحكام المحليين من عدم الاهتمام به من جهة أخدري، فتعامل مع الانجليز من موقف الفعيف الملتمس الذي حدث لأول مرة في تاريد فتعامل مع الانجليز من موقف الفعيف الملتمس الذي حدث لأول مرة في تاريد للطين الدولة المغولية ، فمنح لشركة الهند الشرقية الإنجليزية بموجب المعاهدة المشار إليها الإشراف المالي على ولايات بنغال وبهار وأوريسه ، كما قبال أن المشار إليها الإشراف المالي على ولايات بنغال وبهار وأوريسه ، كما قبال أن يتسلم من الشركة راتبا سنويا ، الا أن الإنجليز رأوا أنهم لايستفيدون من السلطان أكثر من ذلك فتخلوا عنه وتركوه وشأنه ، خاصة أن تحقيق هدفه لم يكن بمقدورهم في تلك الفترة ، كما لم يكن الومول إلى دهلي في سلم أولوياتهم والتدرج في

كانت شركة الهند الشرقية الإنجليزية تطور نفسها لتواكب مسيرتهانحـــو مزيد من التوسع والفتح والاستعمار ، وكانت تجرى على تنظيماتها تعديلات من وقت لآخر بإشراف البرلمان الإنجليزي ، وفي هذا الإطار أصدر البرلمان في عـــام ١١٨٧ه / ١٢٧٣م القانون التنظيمي الذي تم بموجبه إنشاء منصب الحاكم العــام لممتلكات الشركة في الهند وتأسيس مجلس مكون من أربعة أعضاء وخولت الــــى

الحاكم العام ومجلسه الصلاحية العامة على الرئاسات الثلاث في كل من كلكت ومدراس وبمبيء ، وقيدت التصرفات الخارجية لتلك الرئاسات ، فلم يعد يسم لحكامها بعقد معاهدات أو شن حروب إلا بإذن من المركز ، وبذلك أصبحت الشرك ولق منظمة داخل دولة المغول المفككة في الهند ، على رأسها الحاكم العام في كلكته الذي يستمد سلطته من القوانين واللوائح الصادرة عن البرلمان الإنجليرى الذي أعطى حاكم عام الشركة حق التحكم والتوجيه في العلاقات الخارجية للرئاسات اللثلاث واستمرت هذه التنظيمات إلى نهاية عمر الشركة مع إجراء بعض التعديلات عليها من وقت لآخر حسب ماكانت تقتضيه مصالح الشركة في توسيع نفوذها وإحكام سيطرتها في الهند ووفقا لتلك التنظيمات لم يكن يسمح لأحد أن يستمر فلي المناصب العليا للشركة في الهند أكثر من خمس سنوات في الفالب ، وبذلك كانت المناصب العليا للشركة في الهند أكثر من خمس سنوات في الفالب ، وبذلك كانت

في الجانب الهندي كان كل شيء تقريبا يسير إلى الركود والاضمطال، فلقد والت سلطة الدولة المغولية من أقاليمها ، والإمارات التي خلفتها في تـــلك الاقاليم ، لم تتح لها الفرصة لكي تمكن لنفسها وتجتاز بسلام مرحلة الانتقال من الولاية الخاضعة تماما للسلطة المركزية إلى الولاية الدولة التي تقوم بشئون نفسها بنفسها في كافة المجالات وكان أسلوب هذه الولاية الدولة في معالجـــة مشاكلها أسلوبا قديما متخلفا غير قادر على مواجهة القوة الأوربية الحديثــة المدعمة بإنجازات الثورة الصناعية ، بالإضافة إلى أنه كانت لهذه الولايــــة الطامعيـن في السلطة في داخل الولاية ومع الطامعيــن في أراضيها من جيرانها ، مما سهل لشركة الهند الشرقية الإنجليزية أن تضـرب

البعض بالبعض وتكون هي المنتصرة الرابحة في نهاية المطاف ٠

إن الأساليب والوسائل التي استخدمتها القوى الهندية المتصارعة كانست متناسبة في العراعات الهندية الهندية التي كانت الحرب فيها سجالا في الفالب ومنهكة للجميع ، ولم تكن بمقدور تلك الأساليب والوسائل أن تعمد أمام القسوة الأوربية الحديثة على المدى البعيد ، وعلى سبيل المثال كان المرهته القسوة المرعبة الفاربة على مستوى الهند-وخاصة في المناطق الغربية والوسطى حوكان المرعبة الفاربة على مستوى الهند-وخاصة في المناطق الغربية والوسطى حوكان لهم الدور الكبير في إضعاف سلطة الدولة المفولية وقطع الاتصال بينها وبيسن بعض أقاليمها ، ويمكن القول أنهم تحولوا في بعض الفترات إلى قوة هندية فاربة لاتنافسها قوة هندية أخرى ، ولكن عند المواجهة مع قوات الشركة الإنجليزية لسم يتمكن المرهته من الصمود طويلا ، وذلك بسبب الانقسامات الداخلية فيما بينهسم، وبسبب أنهم لم يطوروا أنفسهم حسب مقتضيات المعارك تدريبا وتنظيما وتكتيكا وتسليحا ، وكانوا يكررون في خلال المعارك الكثيرة الفاشلة التي خاضوها فسسد الإنجليز أسلوب تخويف القوات الإنجليزية بالافواج البشرية والتركيز على حسرب السيوف والرماح .

يستثنى مما ذكرناه آنفا حيدر على حاكم إمارة ميسور المسلمة وابنه السلطان تيپو الذي ظفه في حكم الإمارة بعد وفاته ، وقد عرف هذان الزعيمان المسلمان عصرهما وعملا للارتفاع إلى مستواه في مجالات البحث العلمي والإدارة والتدريب والتنظيم والتكتيك والتسليح والاستفادة من خبرات الآخرين في هيده المجالات مع الحفاظ على الهوية الإسلامية في مختلف شئون الحياة ما أمكنهما ذلك، وطبيعي أن الحفاظ على الهوية الإسلامية للحكم في إمارة الغالبية العظمى مين

سكانها من الهندوكيين لم يكن أمرا سهلا ، إلا أن السلطان تيبو تحدى المعساب واستمر في سياسة أسلمة شئون الحكم ولم يتظ عن هذا الخط حتى آخر لحظة من عمره ، وفي نفس الوقت كان يبذل جهوده المتواصلة للأخذ بوسائل التقدم العلميي والبحث عن العلماء والخبراء في بلدان مختلفة وإغرائهم بالتوجه إلى سلطنت والإقامة فيها والإسهام في رقيها ، إلا أن المخاطر التي كانت تحيط به ويسلطنته كانت أكبر من أن يتحملها بمفرده ، وعلى الرغم من أنه تمكن من أن يكب ووات شركة الهند الشرقية الإنجليزية هزائم قاسية ، إلا أن الانجليز انتمسروا عليه بعد أن جروا جيرانه من المرهته ونظام حيدر آباد إلى صفوفهم بعسد أن وعدوهما بتقسيم أراضي ميسور بين الحلف الثلاثي ، وكان التوازن بين القسوى المتصارعة قد اختل لصالح الانجليز وحلفائهم الهنود بعد أن غادر الفرنسييون حلفاء ميسور الساحة وتركوا هذه السلطنة المجاهدة لتواجه بمفردها ذلك الحلف القوي المحيط بميسور من جميع الجهات تقريبا ، إلا أن السلطان تيبو لم يساوم ولم يستسلم وقاوم حتى النهاية ورجح الشهادة على الاستسلام والعيش في ظللما الإسلام

كان للاستعمار الإنجليزي في شبه القارة الهندية أولوياته في برامجـــه التوسعية ، وكان الإنجليز يسيرون في هذا الاتجاه وفق خطة مدروسة هدفها السيطرة الكاملة على مختلف شئون الهند وإماراتها وكياناتها بالتركيز على القضاء على الأخطر فالأخطر والإبقاء على الأضعف والأخضع ، وفي هذا الإطار كانوا يواصلـــون تنفيذ ما قرروه أو يعدلونه أو يوجلونه إذا وجدوا أن هناك مصدر خطر آخــــر

يتحتم القضاء عليه أولا، وطبقا لهذه الخطة حاول الإنجليز بقيادة وارن هستنجيز Warren Hastings أن يحدوا من خطر المرهته الذين اشتهروا كقوة هندية مرعبة يأتمر بأمرهم مئات الألوف من المقاتلين ، إلا أن الإنجليز عندما شعيروا أن سلطنة ميسورالمسلمة هي الأخطرعلى وجودهم الاستعماري من المرهته الهندوكييين عدلوا في أولوياتهم فلم يوجلوا المواجهة مع قوات المرهته فحسب ، بل وجروهيم إلى التحالف معهم للقضاء على ميسور المجاهدة ، وبعد أن نجح التحالف في القضاء على السلطان تيبو وحكمه ، عاد الإنجليز فوضعوا القضاء على المرهته في سلم أولوياتهم الإخضاعية ونجحوا في ذلك .

ضاع حكم الهند من أيدي المسلمين نتيجة تفكك الجبهة الإسلامية الهنديسة واضمحلالها سياسيا وعسكريا واقتصاديا وثقافيا ، وكان في مقدمة العوامل التي أدت إلى ذلك التفكك والاضمحلال الحروب العائلية التي كانت تنشب عند تولي كلل سلطان مغولي العرش منذ النعف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري الموافسة للنعف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي ، ولقد أنهكت هذه الحروب الدولسة وقفت على هيبتها وأفقرتها بشريا واقتصاديا وأضعفتها عسكريا وسياسيا وأمنيا وفتحت المجال لزعزعة السلطة المركزية وزوالها وانفصال الآقاليم عن هسدنه السلطة واحدة بعد الآخرى ، كما فتحت المجال للحاقدين على الحكم الإسلاميين وللانتهازيين الذين لاتهمهم مصالح ومصير أمة ، وأوقعت السلاطين الضعاف في المضان المتفليين الذين لعبوا بهم وفق أهوائهم وأغراضهم الضيقة على حسباب مصلحة الدولة واستقرارها وثباتها ، وكذلك مهدت هذه الأحداث المؤسفة الطريق أمام القادم الجديد الغريب في تاريخ الهند الإسلامي ليملأ ذلك الفراغ وليتحكم

في مصير الهنود وليحول دون عودة الحكم الإسلامي في الهند بعد أن استمر قرونا متمادية يتداول بين الآسر الحاكمة المسلمة ٠

کان عصر أورنگزیـب ( ۱۰٦٩ – ۱۱۱۸ ه / ۱۲۰۹ – ۱۲۰۷ م ) یمثل قمـــ الاتساع الجغرافي للدولة المغولية في شبه القارة الهندية ، وفي نفس الوقييت كان هذا الاتساع يمثل تفتيتا لقدرات الدولة الاقتصادية والعسكرية والبشريــة. وتشاهد في هذا الخصوص أن حروب الدولة المغولية الطويلة في الدكن أو الجنسوب الهندي كانت حروب استنزاف في المجالات التي أشرنا إليها وأن هذه الحروب لــم تفد الدولة بقدر ما أضرتها ، وأنها جائت بعد أن تحملت الدولة خسائر جسيمــة في المعارك الدامية التي نشبت بين أبناء شاه جهان لخلافة أبيهم حتى كانـــت الغلبة في النهاية لأورنكُزيب الذي سخبر جميع إمكانيات الدولة في معسسارك طويلة لإخضاع الجنوب الهندي وإزالة السلطنات الإسلامية التي كانت قد تأسسست هناك قبل تأسيس الدولة المغولية نفسها ، وأن القضاء على تلك السلطنات لـــم تكلف الدولة الكثير من الخسائر المادية والبشرية نحسب، بل أزالت عن الوجود الحاجز الذي كان قد كفى الدولة المغولية متاعب المواجهة مع الوجود الاستعمارى الأوربي ومع جماعات المرهته الهندوكية التي بدأت تتنظم وتتنشط أكثر والواقع أنه ربما كان لصالح الدولة المغولية ولصالح حكم المسلمين في شبه القـــارة الهندية لو سخرت كل هذه الإمكانات والأموال الضخمة والوقت والجهود التي بذلت في ذلك الاتجاه ، لوسخر كل ذلك في تثبيت دعائم الحكم الإسلامي والدعوة إلــــى الإسلام على بصيرة والحكمة والموعظة الحسنة والإنفاق لتأليف القلوب ،والاكتفاء بما كان تحت سيادة الدولة المغولية من أراضي شاسعة جدا ومترامية الأطــراف،

والعمل لرقيها لتقف على قدميها في كافة المجالات ولتكون عامل أُمن واستقــرار ورخاء وتقدم في الداخل وعامل طمأنينة ومساندة وعطاء لشقيقاتها المجسيساورة وعامل ردع لكل من يحاول المساس بأمنها وأمن شقيقاتها من السلطنات الإسلاميــة المجاورة لها ، صحيح أن هذه الإمارات قد ضربها الفساد ولكن كان بالإمكـــان مساعدتها وتقديم العون والنصح لها في جمو من الثقة المتبادلة ، والعمل لدعم صمود تلك الإمارات في مواجهتها للوجود الاستعماري الأوربي الطامع في تـــروات الهند بالقضاء على سلطاتها الإسلامية الهندية ، وحتى الإبقاء على الوضيع دون التعرض لتلك الإمارات أو تقديم العون لها ربما كان أنفع للدولة المغوليــة، إذ لو شعرت تلك الإمارات بأن الدولة المغولية لاتطمع في أراضيها لتمكنت بنفسها وبإمكاناتها الذاتية أن تواجه الخطر الأوربي وفي نفس الوقت تدافع عن أمـــن الدولة المغولية وسلامتها في المدى البعيد ، ولكن إذا شعر الشقيق بأن شقيقه الجار الكبير مصدر خطر حقيقي لبقائه ، فلا يتنبه كثيرا بالخطر الأجنبي الــنى لايبدو في الغالب خطرا حقيقيا في المدى القريب أو هو خطر لايتعدى المال إلىي الكيان في تقييم الأوضاع من قبل الذين يجدون سلطاتهم بين البقاء والـــزوال فيصممون لدفع الخطر القريب، وهذأ ما كان يسود العلاقة بين الإمارات الإسلامية الدكنية والدولة المغولية منذ أن أصبحت الأخيرة جارة لتلك الإمارات وقضيت على واحدة منها في عصر السلطان أكبر الأول ( ٩٦٣ - ١٠١٤ ه / ١٥٥٦ - ١٦٠٥ م ). وعلى الرغم من أن السلطان أورنكزيب تمكن بعد حروب دامية طويلة مكلفة مـــن بسط سيطرة الدولة في الجنوب الهندي ، إلا أن هذه السيطرة كانت سيطرة هشـــة غير مستقرة ، ومن هنا نرى أن الجنوب الهندي كان في مقدمة الأقاليم الهندية التي انفصلت عمليا عن السلطة المركزية في دهلي ، بالإضافة إلى أن بدايات التنافيس

الاستعمارى الأوربي المسلح كانت في تلك المنطقة وعلى حساب سلطاتها الوطنيـــة وهيبة الدولة المغولية بعد أن أصبحت تلك المناطق جزءًا من أراضيها - كمـــا أن انشغال أورنكريـب الطويل في أحداث الدكـن الطويلة المستنزفة لم يهــــــــر اقتصاديات الدولة فحسب ، بل جعل قبضة الدولة تتراخى في بعض ولاياتها النائيـة كما نراها في ولاية كابل التي أصبحت فيما بعد أول ماينفصل عن دهلي رسميــــا وعمليـا .

لم تشهد الدولة المغولية الإسلامية في الهند الاستقرار بعد أورنكري الذي أعقبت عمره سلسلة من الحروب العائلية بين أفراد الأسرة الحاكمة اشتركت فيها قوات الدولة وأقاليمها في صف هذا أو ذاك ، وبلغ عدم الاستقرار هــــدا ذروته عندما نرى أنه في سنة واحدة فقط ارتقى إلى العرش أكثر من ثلاثة سلاطيس، وكان من إحدى نتائج هذا الوفع بروز الوزراء المتغلبين الذين كانوا يشكلون العقل العقل المدبر لإيمال سلطانهم المفضل على العرش وبالتالي كانوا يتمتعـــون بالنفوذ الفعلي فيما تبقى من سلطات الدولة ، ولم يكن أمام السلطان الا الخفوع لوزيره أو قبول مخاطر العزل أو القتل ، ومع الأسف لم يوجد بين هؤلاء الوزراء من تمكن من إعادة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية ، أو قل إن تحمل مسئولية إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليها كان أكبر منهم ومن إمكانياتهم ، ومن هنا بــدأت أقاليم الدولة تنفمل عن العاصمة بعد أن عجزت بعضها عن إيمال سلطانها المفضل إلى العرش في العاصمة ، أو رأت أن الوزير المتغلب لايمثلها ، ونتج عن هذا أن الذي واجه الاستعمار الأوربي في مرطة التفكك ، هو الولاية الدولة التي أفرزها ذلك التفكك ، ولم يحدث أن آحرز الاستعمار الإنجليزي أو غيره أي انتصار عسكري

عندما كانت المواجهة بينه وبين الدولة المغولية المركزية الموحدة ، إذ كانت النجدات تصل لدعم أي ولاية أو منطقة تتعرض لهجوم استعماري أوربي ، وهذا ما لم يتيسر في ظل التفكك والانفضال .

لاشك أن الانفقال كان له دوره في إضعاف سلطة المسلمين وتسهيل مهمــــة الاستعمار الإنجليزي في السيطرة وبسط السيادة ، إلا أن ذلك الانفقال كان نتيجـة لاضمحلال السلطة المركزيـة التي كانت له عوامله المختلفة ، ويمكن القــولبان مثل ذلك الانفقال قد فرض نفسه في مثل تلك الأوضاع وأنه كان من قبيل إنقـــاذ مايمكن إنقاذه .

حدث في فترات تاريخية سابقة أن تعرضت سلطة الأسر الإسلامية الهندي الحاكمة للضعف والاختلال ، ولكن كان تخلفها أسر فاتحة ومؤسسة أخرى التك كانت تأتي من أو عبر ماتعرف الآن بأفغانستان وتنقذ حكم المسلمين وتعيد إليه تماسكه وقوته ، ولكن الذي حدث في هذه الفترة العصيبة من تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية أن القوة الإسلامية التي أتتها من أو عبر تلك البلاد ، لم تكن قوة منقذة مؤسسة ، بل كانت قوة غازية ناهبة ، قادها نادر شاه حاكرايران وتابعها أحمد شاه دراني حاكم ماعرف فيما بعد بأفغانستان ، إن هذه القوة الإسلامية غيرت أراغي الدولة المغولية واحتلت عاصمتها وأسرت سلطانها ونهبت خزائنها وقتلت كثيرا من أنصارها واقتطعت أجراء مهمة من أراضيها أو وفقت على ماتبقى من وسائل وإمكانات كانت بالإمكان تسخيرها في محاولة لإعادة ترتيب شئون الدولة ، بالإشافة إلى أن هذه الأحداث أفادت السيخ الذيسن مالوا

عونا لتوسع سيادة الشركة الإنجليزية على حساب السلطة الإسلامية ٠

كان من نتائج انفصال الاقاليم أن ظهرت هناك إمارات شبه مستقلة وأصبح الحكم فيها وراثيا بعد أن كان الحاكم فيها ينصب من قبل دهلي ، ومع الاسففان هذه الإمارات ابتليت أيضا بالفتن العائلية والمنازعات على السلطة ، فكانيت الإمارة تتكبد خسائر كبيرة في الارواح والممتلكات ، وكان المغلوب في تيلك الصراعات يمد يده إلى إحدى الشركتين الاستعماريتين المتربصتين طالبا المساعدة ليطلب الفائز بسلطة الإمارة مساعدة الشركة المتنافسة ليحمي نفسه وسلطته مين خطر السقوط والزوال ، وفي مثل هذه الاوضاع أصبح الاختلال والتفكك الذي كانيت تعانيه السلطات الوطنية ، أصبح مكشوفا أكثر لدى الاستعماريين الاوربيين مميا أثار بينهم تنافسا شديدا وحروبا دامية للاستئثار بتلك التركة الضخمة التيي ظفها انهيار سلطة الدولة المغولية ،

كان سلاطين الدولة المغولية الأوائل يتمتعون بحماية مختلف فئات رعاياهم سواء بعقد المصاهرات أو بإشراك بعض زعماء الطوائف المختلفة في مسئوليــــات الحكم أو بقوة شخصياتهم ومهارة كبار رجالاتهم وقوادهم في القيام بالمسئوليات الملقاة على عوائقهم ولكن سلاطين الدولة المتأخرين فشلوا في إرضاء أعـــوان الدولة القدامى ، كما فشلوا في إيجاد طبقة حاكمة جديدة موهلة تتحمل أعبــاء الحكم بكفاءة ومقدرة ، بالاضافة والى أن بعض السلاطين اتجهوا إلى حياة التــرف واستكانوا للراحة وتركوا الأمور تفلت من أيديهم ، كما أن عامل المصاهرة اختفى في هذا الدور حيث كان السلاطين حسب ما تذكره بعض المصادر يولدون من بطـــون في هذا الدور حيث كان السلاطين حسب ما تذكره بعض المصادر يولدون من بطـــون في هذا الدور حيث كان السلاطين حسب ما تذكره بعض المصادر يولدون من بطـــون

من أجلها ، خاصة وأن الحكام لم يقوموا بواجبهم تجاه الدعوة الإسلامية خيـــر قيام ، فبقى المسلمون في شبه القارة الهندية في أقلية على الرغم من أنهـــم حكموه قرونا عديدة ، وطبيعي أن دولة لاتستند إلى دعوة أو عصبية ، تكون عرضة للمخاطر والضياع في مثل ذلك المجتمع وتلك الأوضاع ، ولقد اهتم الحكام للجبايـة أكثر من اهتمامهم لأمر الدعوة ، فكانت النتيجة أن زلزلت عروشهم بعد أن خويـت خزائنهم ، كما أن العقيدة الإسلامية المحيحة لم تترسخ في نفوس غالبية المسلمين الهنود ، فلم ينتبهوا إلى مسئولياتهم ولا إلى المخاطر التي كانت تهـــــدد مستقبلهم ومعيرهم ، كما أن انقطاع إيرادات الدولة كان له الآثر المدمر القاتل لكل أمل في إحياء سلطة الدولة في مجتمع يضع فيه المحاربون أنفسهم في خدمـــة من يدفع أكثر ،

تلك الأوضاع المأساوية الفوضوية كانت تبحث عن قوة منظمة جيدة التدريب والتسليح ، وكانت هذه القوة هي شركة الهند الشرقية الانجليزية ، خاصة بعلم أن تمكنت من إقصاء منافستها الفرنسية عن الساحة الهندية ، ومع ذلك احتاجل الشركة الإنجليزية لحوالي قرن من الزمان لتبسط سيادتها وتحكم سيطرتها علما الهند ، مستخدمة في ذلك وسائل مختلفة من قهر وسياسة وخداع واتفاقيات وتعليم وتنصير ، ومسخرة في عمليات الفتح والاستعمار ما وفرته لها الثورة الصناعيمة مستغلة في ذلك ثروات الهند وقواها البشرية ، ومستغلة كذلك سذاجة معظم حكام الهند وطيب الهنود ٠

كان التصدي لتقدم النفوذ الفرنسي عاملا مهما في تنشيط السياسة الإلحاقية من قبل الشركة الإنجليزية منذ عهد الحاكم العام ولزلــــي

( ١٢١٢ – ١٢١٩ هـ / ١٧٩٨ – ١٨٠٥ م ) إذ شعر أن انتهاج السياسة المتحفظة تجاه التدخل في شئون الإمارات الوطنية المتصارعة تودي إلى تقدم النفوذ الفرنسيي خاصة بعد أن تولى ناپليون حكم فرنسا ولم يخف نواياه في طرد الإنجليز من الهند، وكان أن حول ولزلى شركته إلى القوة العسكرية الأقوى في الهند ، واتخصصات سياسة الإلحاق Annexation تجاه الإمارات الصغيرة ، وفيما يتعلق بالإمارات الكبيرة فقد كون ولزلى معهم حلفا سمى بالحلف التعاوني ، وكل إمارة دخلصت في الحلف فقدت استقلالها السياسي وأصبحت محمية إنجليزية ، وكانت النتيجصف لاتختلف عن الإلحاق والضم المباشر ، بل كانت الشركة تكسب ماتهدف إليصمة دون خمل خسائر بشرية ومادية .

كانت الفوض وفقدان الأمن والاستقرار السياسي قد ساعد الشركة في نجاح سياسته تلك ، وبتطبيق ذلك النظام زادت موارد الشركة ، إذ كانت الإمارات التي قبلت به تتكفل النفقات العسكرية أو تتنازل عن أجزاء من أراضيها لتتمتاح بحماية الإنجليز ٠

مكن الحلف التعاوني الشركة الإنجليزية من إبعاد الحروب عن حصدود ممتلكاتها ، إذ جعل من الإمارات التي دخلت الحلف حاجزا ضد امتداد المعارك إلى الأراضي التي تخفع لسيادة الشركة المباشرة ، وتمكنت الشركة الإنجليزياء بواسطة الحلف التعاوني من القضاء نهائيا على النفوذ الفرنسي ، خاصة بعد القضاء على السلطان تيبو الذي رفض الدخول في الحلف ، إذ كان على الحلفاً أن لايسمحوا بإقامة أوربيين من غير الإنجليز على آراضيهم .

تاجرت الشركة الإنجليزية في العروش والحكام إلى جانب ابتزازها لشروات

الهند ، وقد سنت قانونا ألحقت بموجبهأراضي كل إمارة وطنية يموت حاكمها دون أن يخلف وارثا ذكرا ، ولكن الشركة لم تلتزم حتى بقانونها هذا إذ أقدمت إلىى ضم كل إمارة إلى ممتلكاتها كلما شعرت أنه لم يعد بقاوها ينفعها في شيء .

كان للسكك الحديدية والسفن البخارية والاتصالات البرقية دور كبير في واحكام سيطرة الشركة على الهند والقضاء على كل حركة مناوئة لها ، ومعلوه أن تلك الوسائل وفرت للشركة بفضل الثورة الصناعية التي جاءت على حساب ثيروات الهند ورخاء شعبها ، سواء في نشأتها أو في نموها وتطورها وتنوع مجالاتها وانعكاساتها .

استخدمت الشركة التنمير والتعليم ضمن وسائلها في إحكام سيطرتها على الهند ، وأصبح المتخرجون من المدارس الإنجليزية والمنبهرون بثقافتها والممجدون للاستعمار الإنجليزي والمتأثرون بالنشاطات التنصيرية ، أداة فعالة لخدمية أهداف الشركة وتطبيق قوانينها وبرامجها ، وفقد من جراء ذلك عشرات الألوف من الموظفين والمدرسين الذين كانت ثقافتهم إسلامية فارسية \_ وظائفهم وكالمندوكيون المثقفون بالتعليم الإنجليزي الموجه يشكلون العمود الفقري فيين تنفيذ مخططات الشركة .

كانت الثورة الهندية في ١٢٧٣ ه / ١٨٥٧ م رد فعل غاضب على سيطرة شركة الهند الشرقية الإنجليزية على الهند والوسائل التي استخدمتها والسياسيات الابتزازية والاضطهادية والاستفزازية والاستهتارية التي اتبعتها ، وكانت لهده الثورة دوافعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية والنفسية ، كماكان للمسلمين عموما ولعلمائهم خصوصا دور بارز في تأجيج العواطف ضد الإنجليلي

ومخططاتهم الاستعمارية التي استهدفت الحيلولة دون استعادة المسلمين السيادة في شبه القارة الهندية الموحد ٠

سبقت ثورة السياهي هذه ثورات وردود فعل هنا وهناك استخدمت العنف ضد الوجود الإنجليزي والمتعاونين معه ، إلا أن تلك المحاولات قمعت بعنف أكث بواسطة الإنجليز والسياهي القوات الهندية الوطنية المدربة تحت إشراف إنجليزي والعاملة تحت إمرة الضباط الانجليز ، ولقد تركت الممارسات القمعية الت ارتكبها السياهي فد المعارضين آثارا نفسية انهزامية لدى الهنود وجعله يتحملون حياة البوس ويتخوفون من بطش قوات الشركة الإنجليزية ، إلا أن السياهي الذي أرعب الهنود هو الذي قام هذه المرة بالثورة مما كسر حاجز الخوف لدى الأهالي الذين اشتركوا في الثورة بفعالية ما أمكنهم ذلك ، على الرغم من أن الأهالي الذين اشتركوا في الثورة بفعالية ما أمكنهم ذلك ، على الرغم من أن الاستعمار الإنجليزي وسيطرته على جميع شئونهم ٠

إن نفاد صبر الهنود تجاه مظالم الإنجليز وسياساتهم الاستهتارية ضــــد عقائد أهل الهند ، لم يمكن الحركة المناهضة للاستعمار الإنجليزي من النضـــج السياسي وتكوين قيادة واعية تمهد للثورة وتعدلها إعدادا شامللا وتقودها إلى بر الأمان في الوقت المناسب ٠

من طبيعة الثورات الارتجالية الفجائية أن تبحث عن قيادتها في بقايــا السلطات القديمة إلى أن تتمكن من تنظيم نفسها والتعرف لمن هو أهل لقيادتها وهذا ما حدث فعلا في الثورة الهندية حيث اختار الثوار السلطان الكهـــل بهادر شاه الثاني قائدا لهم ، الا أنه لم تتح للثورة أن تجتاز مرحلة اختيار

القيادة الاضطرارية إلى مرحلة اختيار القيادة الموهلة الشجاعة المطاعـــــة والمسيطرة على الأوضاع •

أقلقت الثورة الهندية الإنجليز ، وكان قلقهم على مستقبلهم الاستعماري في الهند في موضعه ، خاصة في الفترة التي قطعت فيها الاتصالات بين المحدد الشائرة وبين كلكته عاصمة حكومة الشركة ، وأن نجاح الثوار في الاستيلاء السريع على دهلي عاصمة الدولة المغولية بقدر ما كان مشجعا للثورة في سائر المحدن والأقاليم الهندية بقدر ما كان مؤلما ومقلقا للإنجليز الذين خشوا أن تفليت الأمور من أيديهم فتعم الثورة بنفس الحماس والشدة سائر البلاد الهندية المكثر المتزامية الأطراف وتضيع من أيديهم المستعمرة التي عملوا للسيطرة عليها لأكثر من قرنين ، ومن هنا بذلوا كل ما في وسعهم لحصر الثورة في أضيق حدود جغرافية ممكنة ونجحوا في ذلك ،

اشترك في أعمال الثورة من جميع فئات الهنود وطوائفهم ، والا أن معظ وعمائها كان من المسلمين الذين فقدوا السيادة في الهند وكانوا يعتبرون الانجليز سببا في ذلك ، وكان في مشاركة الهندوس وخاصة مشاركة المرهته ممثلين في زعيمهم نانا صاحب خير دلالة على عدالة حكم المسلمين وخاصة في عهد الدولة المغولية ، حيث كان الثوار يهدفون والى إنعاش الدولة المغولية وعلى رأسه سلطانها بهادر شاه الثاني ، وكان المرهته من عناصر الهدم المهمة في اضمحلال الدولة المغولية ، ومع ذلك طالبوا بإحياء الدولة المغولية بعد أن استذكروا أيامها وأعمالها ووجدوها أعدل بكثير مقارئة بدولة شركة الهند الشرقي وترجح الإنجليزية ، وذلك على الرغم من أن الشركة كانت تتودد الى الهندوكيين وترجح كفتهم على المسلمين ،

إن ثورة تقوم من غير إعداد وتخطيط ودون قيادة موهلة تقودها في دور الإعداد ودور التنفيذ ، وتستند في الغالب على تأجيج العواطف فقط ، لايستغرب أن تفشل أمام جهاز منظم ،مجرب في الإيقاع بين مختلف فئات الناسخاصة فلي مجتمع ملي بالتناقضات والحساسيات ، وهكذا كان حال الثورة الهندية ومصيرها حيث تمكن الإنجليز في النهاية من القضاء عليها بالتدبير والخداع والإيقال والمثابرة والتفوق في التدريب والتنظيم والتسليح ، وساعدتهم في ذلك النفسية الانهزامية التي ترسخت لدى كثير من الهنود نتيجة ما لقوه من بطش وقهروقم على الهنود نتيجة ما لقوه من بطش وقهرا وقمع وإرعاب خلال مراحل توسيع الشركة سيادتها وبسط سيطرتها على الهند ،

استخدم الإنجليز كل وسيلة وحيلة للقضاء على الثورة ، واتخذوا من أجل ذلك خطوات عملية مدروسة ، إذ قاموا بعزل المناطق الثائرة عن باقي الاقاليـــم والمدن الهندية ، وذلك للحيلولة دون انتشار الثورة في جميع أرجاء الهند مسن جهة ولقطع طرق الاتصال وتلقي الإمدادات أمام الثوار من جهة أخرى ، وفي نفـــس الوقت نزعوا السلاح من الجنود الوطنيين إلا في الحدود الضيقة التي لاتخشى منها وركزوا اعتمادهم الأساسي على الجنود الأوربيين ، خاصة فيما يتعلق بسلاح المدفعية وان نجاح الانجليز في هذا الإجراء لم يتـح للسياهي في كثير من المناطــــق أن يقوموا بما قام به زملاؤهم في ميـروت ودهلـي ولكنهـو وغيرها ويتبعهم في ذلـك

قبل الهجوم المضاد راهنت شركة الهند الشرقية الإنجليزية على عامل الوقت لتخفيف حماس الثوار وتضييق الخناق عليهم حتى يستهلكوا كميات كبيرة ملين الذخائر والمون الموجودة لديهم دون أن يعوضوها • وفي نفس الوقت بذلت الشركة

أقصى جهودها في الإعداد العسكري واستدعاء القوات الأوربية والموالية بما فــي ذلك استدعاء القوات من إنجلترا نفسها وحشدها في المواقع القريبة من المناطبق الثائرة ٠

كان للسكك الحديدية والسفن البخارية والاتصالات البرقية دور هام فــــي وافشال الثورة ، حيث قدمت تلك الوسائل للإنجليز خدمات كبيرة في مجال النقــل والإمداد السريع والاطلاع عن مجريات الأحداث بأسرع وقت ممكن ٠

قامت المخابرات العسكرية الإنجليزية بنشاط متواصل في جمع المعلومــات عن الثوار وأوضاعهم وإمكاناتهم ونقاط ضعفهم ، وقدمتها للسلطات المختصة لاتخاذ الخطوات الحربية المناسبة على ضوئها ، كما نشطت في الإيقاع بين مختلف الطوائف المشتركة في الثورة مستخدمة في ذلك طابورها الخامس من بعض الهندوس وبعـــف المسلمين الذين تعاونوا مع الإنجليز ،

إن معظم الإمارات الوطنية الداخلة مع الشركة الإنجليزية في نظام الحلف التعاوني وقفت إلى جانب الإنجليز أو بقيت متفرجة مما وفر للإنجليز الكثير من الممال والقوات والوقت وتسخيره في القضاء على الثورة ، ونتج عن هذا أن أعاد الإنجليز النظر في سياستهم الإلحاقية تجاه تلك الإمارات فأبقوها بعد أن أثبيت حكامها ولاءهم للإنجليز في مثل تلك الظروف الصعبة وبعد أن رأى الإنجليز أن بقاء تلك الإمارات تفيدهم دون أن يخسروا شيئا .

ركز الإنجليز على استعداداتهم وهجومهم المضاد، في استعادة السيطرة على دهلي ، وذلك نظرا لأهميتها المعنوية حيث عاصمة حكم المسلمين في الهندولة بعد بقاءها في يد الثوار كان ملهما للثورة في المناطق التي لم تلحق بالثورة بعد

وكانت الاستعدادات استعدادات شاملة مدروسة مخططة ، واضعة في الاعتبار التعرف على أوضاع الثوار وروحهم القتالية وأنواع الأسلحة وكميات الذخيرة التي كانوا يملكونها ، كما استخدم الإنجليز الحرب النفسية في مواجهتهم للثوار حيث كانوا يشيعون أنباء عن تواصل الإمدادات من إنجلترا وغيرها .

على الرغم من افتقار الثوار للقيادة والتنظيم والأسلحة والذخائر والمون وعلى الرغم من المشاكل الجمة التي كانوا يعانونها فيما بينهم ، إلا أنهيم لم يستسلموا للإرهاب الإنجليزي وتفوقه التنظيمي التسليحي بل قاوموا الهجيوم الإنجليزي المضاد بشراسة وكبدوا القوات الإنجليزية خسائر فادحة خلال المعيارك الشديدة التي استمرت أكثر من شهرين فقد الإنجليز خلالها مئات من قواتهم بيين جنود وضباط وقيادة ٠

قامت القوات الإنجليزية بعد انتسارها على الثوار بممارسات وحشية حيث انتهكوا الأعراض وأقاموا مذابح جماعية ضد من وقع بأيديهم من الأهالي الأبرياء وقتلوا مئات الناس مقابل كل إنجليزي قتل في أحداث الثورة ، ومن نجا تفرق في مناطق مختلفة أو هاجر إلى خارج الهند إذا تيسر له ذلك ، وعلى الرغم من أن فلول الثوار استمروا في مقاومتهم المتفرقة لأشهر أخرى إلا أن الثورة كان قد قصم ظهرها في دهلي وتأكد إنهاؤها في لكنهو ،

ان الثوار سبق وأن قاموا ضد الإنجليز وأعوائهم ببعض الأعمال التي تنافي الإنسانية فلم يفرقوا بين محارب ومهادن أو بين رجل وامرأة وبين كبير ومغيسر إلا أن الثورة عندما تنهزم أمام جهاز حكومي منظم مسئول ، لايحق له أن يتمسرف تصرفات الغوغاء الذين لايتقيدون بنظام ولا يأتمرون بتعليمات الذين يشعسرون بالمسئولية .

على الرغم من أن الثورة الهندية قد فشلت في التمكين لنفسها وتحقيق أهدافها إلا أنها تركت آثارها ونتائجها المهمة في تاريخ شبه القارة الهندية في المجالات السياسية والدستورية والاجتماعية والثقافية ، كما كان لها أثرها الحاسم في تغيير السياسة البريطانية تجاه الشركة وسيطرتها على الهند ، حيث كان من أبرز نتائج الثورة إنهاء حكم الشركة وضم ممتلكاتها إلى التسليل البريطاني ، كما قام الانجليز بإنهاء الدولة المغولية ممثلة في سلطانها العجوز بهادر شاه الثاني الذي لم يكن له حول ولا قوة ولم يكن يتمتع بأى نسوع من السلطة ،

كان المسلمون يشكلون العنصر الأساسي في الثورة ومعارضة الاستعمى الإنجليزي في شبه القارة الهندية ، وبالتالي كانوا الضحية الأكبر بعد فشال الثورة، حيث صب الانجليز جام غضبهم عليهم وانقضت عليهم قواتهم وقوات حلفائهم السيخ وقتلوا آلافا من الأبرياء وأحرقوا المدن والأسرى ، كما استمر الإنجلير في اتباع سياسة إبعاد المسلمين عن الوظائف وخيرات البلاد ، وشجعوا الهندوس وثبتوا أقدامهم في المراكز العليا والمناصب الرفيعة ، كما فتحوا أمامه أبواب الرخاء وميادين الرقي ، ويسروا لأبنائهم التعليم في المدارس الإنجليزية وأبقوا المسلمين في ظلمات الجهل والتخلف حتى يجردوهم من سلاح العلم والمعرفة ليمنعوا أية محاولة منهم لاسترجاع السيادة التي سلبوها منهم بمساندة ملي جماعات الهندوس والسيخ ، وكان لهذه السياسة آثارها السيئة التي عانى منها المسلمون في الفترة التالية ومازالوا يعانون منها ، ومع ذلك يتحمل المسلمون قسطا كبيرا من مسئولية تخلفهم الذي كان للإنجليز دورهم في تعميقه ولكنه للم

كان من نتائج الثورة التغييرات التي أجريت في جيش الهند البريطانيــة حيث أقدم نائب الملكة بتشكيل جيش جديد للهند الشمالية غير جيش شركة الهنــد الشرقية الإنجليزية الذى هلك الكثير من عناصرها في أحداث الثورة وتفرق بعضها وطرد البعض الآخر ، وفي التنظيم الجديد للجيش تقرر أن لايزيد عدد الجنــود الوطنيين في أية فرقة عسكرية عن ثلاثة أضعاف الأوربيين وأن لايعهد إلى الهنــود بأعمال ذات مسئولية خطرة وخاصة في سلاح المدفعية التي كانت تعتبر في ذلـــك الزمـان سلاحا استراتيجيـا .

هكذا كانت العوامل والنتائج فيما يتعلق باحداث المراع بين الاستعمار البريطاني وحكم المسلمين في شبه القارة الهندية ، ولكن يبقى عامل العوامل في كل ماحدث من وفع مآساوي للمسلمين في الهند هو أخطاء حكامهم التي تأتي فلي مقدمتها عدم قيامهم خير قيام بأداء واجبهم تجاه نشر وترسيخ العقيدة الإسلامية المسلمية المسلمية المسلمية المنافية المسلمية المنافية المسلمية المنافية المسلمية من الكتاب والسنة ، ونتيجة النتائج لذلك التهاون والتقاعس الطويل في شبه القارة الهندية ، وحتى هذه الأقلية لم تهيا لها فرمة توعيتها بالإسلام الصافي من البدع وما يطلب من المسلميم القيام به تجاه ربه ونفسيه وأمته وبني نوعه ومستقبل بلده ، والاهتمام بالتربية والتعليم والبحث والتحقيق والأخذ بوسائل التقدم العلمي الحضاري التي لاتتوقف عند حد معين بل تتقصدم وتتطور مع تقدم الزمن وتوالي الأجيال ، وان نتيجة النتائج هذه كانت العاميل الحاسم فيما آلت إليه أوضاع المسلمين في شبه القارة الهندية من استفعيان

إن الاستعمار الإنجليزي لم يكن له شأن في اضمطل الدولة المغولية التي كانت قد انتهى دورها في الهند ولم يكن بالمستطاع إعادتها واحياوها ، ولكن كان للاستعمار الدور الحاسم في الحيلولة دون استقرار الأوضاع لصالح حكال للستعمار الدور العالم في نجال المسلمين في شبه القارة الهندية الموحد ، وكان العامل المهم في نجال الاستعمار ذلك هو تخلف المسلمين وتفرقهم ، وأن الاستعمار لم يكن عاملا في ذلك التخلف بقدر ما كان نتيجة للتخلف والتفرق الذي عانى منه المسلمون ومازالوا

كان المسلمون هم الأقوى والأقدر على مستوى شبه القارة الهندية ، وأثبتوا ذلك خلال القرون المتمادية التي استمر حكمهم في الهند ، وأثبتوه كذلك خلال تلك الفترة الحرجة من تاريخهم • إذ سبق أنكانت الدولة الاسلامية في الهند تتعسرض للضعف الذي كان ينتهي إلى سقوط أسرة حاكمة مسلمة لتخلفها أسرة حاكمة مسلمـة آخرى وتبقى الدولة إسلامية الطابع يوجهها المسلمون ، وفي فترة تفكك الدولية المغولية رأينا أن أكبر قوة غير إسلامية على مستوى شبه القارة الهندية كانت هي قوة المرهته الهندوكية ، ولكنها اندحرت في پاني پت في الشمال أمام قوة إسلامية صغيرة قادها أحمد شاه درانــى،كما لم تتمكن قوات المرهته بمفردها أن تزحزح قوة إسلامية صغيرة في الجنوب هي قوة إمارة ميسور الإسلامية التي تشكلت وسط أغلبية هندوكية ، ولكن الذي حدث أن الاستعمار أخل بميزان القوى وســـير الأوضاع بصورتها الطبيعية الاقليمية ، فكان أن تغيرت النتائج عما كانت فـــي الأوضاع المشابهة في الفترات التاريخية السابقة،بعد أن لم تتح الفرصة لظهــور أسرة حاكمة مسلمة أخرى تجمع الشمل وتعيد الأمن والاستقرار لصالح السيادة. الإسلامية وعاصمتها دهلي ، ومعنى هذا أنه لو تركت الأوضاع بصورتها الطبيعية في إطار إقليمي دون تدخل الاستعمار الأوربي الأقوى ماديا ، لانتهت مجريات الأحداث لصالح حكم المسلمين وقيام أسرة حاكمة مسلمة أخرى بعد أن انتهي دور الأسيرة البابرية المغولية ولم يعد بالإمكان إعادتها حتى ولو لم يكن للاستعمار وجــود أو نفوذ ٠

# سلاطيـــن دولة المغول الاسلامية في الهند خلال فترة البحث (\*)

```
١ - جلال الدين اكبر
 ( 7TP - 31.1 4 / FOOL - 0.FL q )
                                               ۲ - نورالدين جهانگير
 ( 31.1 - YT/1 a / 0.71 - YT/1 a )
                                               ٣ - شهاب الدين شاه جهان
 ( ۲۳۷ - ۱۰۲۹ هـ / ۲۲۲۱ - ۱۰۳۹ م )

 ٤ - محني الدين اورنكزيب ،

 ( p 14.4 - 1709 / - 1114 - 1.79 )
 ه - قطب الدين شاه عالم بهادرشاه الاول ( ١١١٩ - ١١٢٤ ه / ١٧٠٧ - ١٧١٢ م )
                                                        ٦ – فرخ سير ٠
 ( a 1719 - 1717 A 1171 - 1178 )
                                               ٧ - ناصرالدين محمــد -
 ( ١٣١١ - ١٦١١ هـ / ١٧١٩ - ١١٣١ م )
                                                     ٨ ـ احمد شـاه ٠
 ( 1711 - YF11 4 / A3Y1 - 30Y1 9)
 ( VFII - TYII 4 / 30YI - POYI 9
                                        ٩ - عزيزالدين عالمكير الشاني
                                        10- جلال الدين شاه عالم الثاني -
( ۱۱۲۳ - ۲۲۲۱ ه / ۲۰۷۱ - ۲۰۸۱ م )
                                             ١١ـ محمد أكبر الثاني ٠
 ( 1711 - TOTI 4 / F-AI - YTAI 9 )
                                       ١٢- ابوالمظفر بهادر شاه الثاني
 ( P 1104 - 1177 / - 1770 - 1707 )
```

<sup>(\*)</sup> هذه القائمة لاتشمال ادعياء السلطنة ولاالذين لم يستقر لهم الحكم ٠

# الحكام العامون لشركة الهند الشرقية الانجليزية في الهند خلال فترة البحث

```
۱ – وارن هستنجز Warren Hastings (۱۱۸۸ – ۱۱۹۹ م) ا
       جون مکفرسون John Macpherson ) جون مکفرسون
                                    كان بالنيابية
       ۲ - اللورد كارنوالس Cornwallis ( ۱۲۰۰ - ۱۲۸۹/۱۲۰۷ - ۱۷۹۳ م )
       ۳ - السيرجون شور Sir John Shore ) ۱۲۹۲ - ۱۲۱۲ه م ۱۷۹۳ م )
       ۱۲۱۲ - ۱۲۱۲ میتشارد کا ۱۲۱۹ - ۱۲۱۲ ) Richard Wellesley - ٤
ه - اللورد كارنوالس ( للمرة الثانية) ( ١٢٢٠ - ١٨٠٥- مات بعد بفعة اشهر ) ٠
                                                 ٦ - السيرحون بالراح
       ( p 1A+Y - 1A+0/=1777 - 177+ ) Barlow
                                                    ٧ - اللورد منتو
        ( p 1A17 - 1A-Y/=1777 - 1777 ) Minto
        ۸ - المرکیزهستنجوMarquess Hatings ( ۱۸۱۲ - ۱۸۱۲ م )
        ( - 1ATA - 1ATT/A1TET - 1TTA ) Amherst
                                                       ۹ – ایمرست
        ۱۰ - ویلیم بنتنای William Bentinck (۱۸۲۸ – ۱۸۲۸ م)
        ( p 1887 - 1877/2017 - 1707 ) Auckland
                                                   ١١- اللورد اوكلنيد
        ( م ١٨٤٤ - ١٨٤٢/١٦٠٠ - ١٢٥٨ )Ellenborough
                                                  ١٢- اللورد النبرو
                                                   ١٣- اللورد هاردنك
        ( ۱۸٤٨ - ۱۸٤٤/١٢٦٤ - ١٢٦٠ )Hardinge
                                                  ۱۶- اللورد دلهوزی
        ( م المحا - المعدل - المحدد )Dalhousie
                                                   ١٥- اللورد كيننك
        ( p 1ATY - 1AOT/-17YA - 17YY )Canning
```

<sup>(\*)</sup> قبل هستنجر لم یکن هناك حماكما عاما للشركةفی الهند،بل كانت الرئاسات الثلاث فی كل من بمبی ومدراس وكلكلته تقوم بشئون نفسها بنفسها .

قائمة المصادر والمراجع المصادر العربية

#### مصادر عربيـــــة

# ۱ - الملیباری ، زین الدیـــن : تحفة المجاهدیـــن (\*)

رغم صفر حجم المخطوط الذب لايزيد عن سبع وأربعين ورقة ، الاانه مفيــــــة، حدا في التعرف على بدايات مجيء البرتغاليين الى السواحـل الهنديـــــة، وأعمال القرصنة التي كانوا يقومون بها .

ويركز المؤلف في رسالته هذه على بيان كفاح السامريين حكيام كاليكوت ضد الهيمنة البرتفالية .

والمخطوط محفوظ ضمن مجموعة يهودا العربية في مكتبة جامعة برنستن بمدينية نيوجرسى الأمريكية تحت رقم ٣٩٢٠ وتوجد له نسخة مصورة تصوير ميكروفليم، في مكتبة ميكروفلم التابعة لمعهد البحث العلمي واحياء التراث الاسلاميين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ، تحت رقم ٥٧٥ ( تاريخ وتراجم ) .

٢ - التونسى ، الشيخ محمدبيرم الخامس ( ت ١٣٠١ه/١٨٨٩م) ٠

صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطـــار •

ج ١، القاهرة المطبعة الاعلامية ، ١٣٠٢ه ، ج٤ ، القاهرة ، المطبعة الاعلامية، ١٣٠٣ه .

ابتلى المؤلف بمرض استعصى علاجه فى قطره ، فعزم للسفر بعــــد أن استخار الله واستشار الأصدقاء ، فجاب بحارا وقفارا ومدنا وأمصارا ، ويقول انه رأى بعينى البصر والبصيرة أمورا عجيبة خطيرة أحب تسجيلها حفظـــالها من الاهمال .

وبدأ المؤلف كتابه في ذكر مشروعية السفر وفوائده مستندا فى ذلـــك بالآيات القرآنية والآحاديث النبوية وكلام الحكماء والأدباء ، وفى الأجـــزاء الخمس من الكتاب دون المؤلف مشاهداته في رحلاته التي شملت فيماشملــــت

<sup>(\*)</sup> بعد طبع الرسالةعلمت أنها طبعت ونشرت فى لشبونة عام ١٨٩٨م الااننى لــــم أحصل عليها فى المكتبات فاستفدت من مخطوطها .

فرنسا وانكلترا وعددا آخر من الدول الأوربية والممالك العثمانية،ولايكتفى المؤلف بذكر مشاهداته بل يذكر أيضا نبذة عن تاريخ كل بلد يزوره ٠٠ ويبدو من كتاباته أنه كان صاحب بصيرة نافذة ووعي جيد ومقدرة عالية في التحليل والنقد والعرض ٠ ومانفعنا في البحث هو بعض مايذكره المؤلسف في جزئي الأول والرابع من المؤلف المذكور ٠

٣ - الحسنى ، عبدالحـى (ت ١٣٤١ ه / ١٩٢٣م ) :

الهند في العهد الاسلامـــي :

حيدر آباد الدكن ، دائرة المعارف العثمانية ، ١٣٩٢ ه / ١٩٧٢م ٠

٤ - لوريمر ، ج ٠ ج ٠

## دليل الخليج / القسم التاريخــى :

ج ١، ترجمة : قسم الترجمة بمكتب أمير دولة قطر .

الدوحة ، مطابع على بن على ، بدون تاريخ ٠

وضع الكتاب حوالي نهاية القرن الماضي ، وظهرت الطبعة الانجليزيـــة لقسمه التاريخي سنة ١٩١٤ اثر وفاة مؤلفه في أوائل السنة المذكورة .

قسم المؤلف القسم التاريخي من كتابه هذا الى اثنى عشر بابا، يتنساول الباب الأول منها منطقة الخليج بعامة ، وفيه تاريخ الخليج منذ ظهـــور البرتغاليين فيه سنة ١٥٠٧ حتى تأسيس الشركة الانجليزية للهند الشرقيــة سنة ١٦٠٠ ثم تاريخ الخليج من تكوين هذه الشركة الى طرد البرتغاليين من هرمــز .

# ه - المهندس، محمود فهمي (ت ١٣١١ ه / ١٨٩٣م)

# البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخبار الأوائل والأواخر :

ج ٤ ، ط ١ ، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر ، ١٣١٣ ه ٠

يقع الكتاب في سبعة أجزاء ، دون المؤلف فيها تاريخ العالم ودول منذ أقدم العصور الى عصره ، وكان المؤلف يقطن بجزيرة سيلان ، ويذك أنه كان مولعا بحب مطالعة التاريخ الحديث والقديم ومكبا على مطالعة ومعرفة الحوادث والوقاعع التي حصلت في العصور المختلفة ، وماحصل في ممالك العالم من النهوض والقيام ثم الاضمحلال والخفاء .

ويقسم المؤلف التاريخ في مقدمة كتابه الى قسمين ، الأول هو التاريخ الأثرى وهو ماجاءت به الكتب المقدسة السماوية والثاني تاريخ بشري وهلم ما ألفه الناس في حكاياتهم عن منشأ الأمم والممالك وقيامها وتقدمها واضمحلالها وسقوطها .

ويرى أن لكل أمة شبابها وكهولتها وشيخوختها ، وفي المرحلة الأخيـرة من عمرها اما أن تنقرض بالكلية أو تذعن لأمة أقوى منها . المراجع العربية والمعربة

## المراجع العربية والمعربسة

٦ - اباظه ، فاروق عثمــان ٠

# عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمصر

" 191A - 1AT9"

القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٦م ٠

٧ - ابراهيم، عبدالعزيز عبدالغنسي :

حكومة الهند البريطانية والادارة في الخليج العربي :

" دراسة وثائقي...ة "

الرياض، دارالمريخ للنشر ، ١٤٠١ ه / ١٩٨١م ٠

مؤلف الكتاب استاذ مساعد بكلية العلوم الاجتماعية ومركز البحصوت في جامعة الامام محمدبن سعود الاسلامية بالرياض، ويشتمل كتابه هذا علصاربعة فصول وخاتمة، لقد بدأ المؤلف الفصل الاول بالنظر في نواة الشركالية الانجليزية متابعا امتدادها في الهند وحيازة التجار البريطانيين علصنفوذ وممتلكات في الأرض الهندية خولت لهم ادارتها .

كمايستعرض الفصل انشغال البرلمان البريطاني بمناقشة طبيعة العلاقـــة بين الادارة الهندية والدولة البريطانية منذ ١٧٧٢ الى ١٨٥٨م حيث تغيـــر نظام الهند في بعض اشكاله القانونية ، بتغير وضع الهند من ممتلكـــات بريطانية الى مستعمرة بريطانية .

ويذكر المؤلف بعد كل فصل المراجع التي استقى منها المعلوم التاريخية ، كمايتضمن الكتاب في ملاحقه على بعض الوثائق العربي والانجليزية التي تبين الوجود البريطاني وسياساته في الخليج ،

٨ - ابراهيم ، عبدالعزيز عبدالفنسى :

سياسة الامن لحكومة الهند في الخليج العربــي :

١٢٧٥ هـ – ١٣٣٣ ه/ ١٨٥٨ – ١٩١٤ م" دراسة وثائقيـة " .

٩ - ابراهيم، عبدالعزيز عبدالغنى ٠

علاقة ساحل عمان ببريطانيا:

" دراسة وثائقيـــة "

الرياض ، دارة الملك عبد العزيز ، ١٤٠٢ه/١٩٨٢م ٠

هذا الكتاب لايختلف عن كتاب آخر للمؤلف نشر في سنة ١٩٧٨م ببغـــداد بعنوان " بريطانيا وامبارات الساحل العطانى " دراسة في العلاقـــات التعاهدية ، الاأن المؤلف أضاف في كتابه الجديد الفصل الثاني عشر الــــذي كان يخلو منه الكتاب الأول .

١٠- أبوحاكمة ، أحمد مصطفيي ٠

تاريخ شرقي الجزيرة العربيـــة :

" نشأة وتطور ـ الكويت والبحريــن "

ترجمة : محمد أمين عبد الله •

بيروت ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بدون تاريخ ٠

١١- الأعظمين ، محمدحسين .

حقائق عن باكستـــان :

القاهرة، الدارالقومية للطباعةوالنشر، بدون تاريخ .

١٢- اندرسيون ، ماتيسو :

تاريخ القرن الثامن عشر في أوربة:

ترجمة نورالدين حاطسوم .

دمشق ، دارالفكر، ١٣٩٧ هـ/١٩٧٧م ٠

۱۳- بانیکار ، ك ، م :

## آسيا والسيطرة الغربيـــة :

ترجمة : عبد العزيز توفيق جاويسد .

القاهرة ، دارالمعارف ، ١٩٦٢م ٠

ان المؤلف المليبارى الاصل يحاول في كتابه هذا جاهدا ان يصور لعلاقات اوربا باسيا في فترة الاربعمائة والخمسين عاما التى تبدأ بوصول فاسكودي غاما البرتغالى الى كاليكوت فى ١٤٩٨م، وتنتهى بانسماب القوات البريطانية من الهند في ١٩٤٧ وانسماب الاساطيل الاوربية من الصين في ١٩٤٩م .

١٤- البحر اوى ، محمد عبد اللطيف :

فتح العثمانيين عدن وانتقال التوازن الدولى منالبر الى البحر:

القاهرة، دارالتراث، ١٣٩٩ه/١٩٧٩م .

١٥- البشبيشي، احمدابراهييم:

الهند خلال العصيور

بدون ذكر اسم الناشر ، وبدون ذكر تاريخ النشر ومكانـه ،

۱۱- البطریاق ، عبد الحمید ونوار عبد العزیز .
 التاریخ الاوربی الحدیث

القاهرة ، دارالفكر العربى ، بدون تاريخ .

١٧- البهيي ، محميد

الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي :

ط ٦ ، بدون اسم مكان النشر ، دارالفكر ، ١٩٧٣م ٠

#### ۱۸- بیرزاده ، شریف الدین :

### نشأة باكستـــان

نقلة الى العربية : عادل صلاحـي .

جدة، الدارالسعودية للنشر، شوال ١٣٨٩ه/ديسمبر ١٩٦٩م ٠

قسم المؤلف كتابه هذا الى ثلاثة أبواب، ففي الباب الاول يقدم خلاصـــة عامة لتاريخ خمسة آلاف سنة، كمايبين في الباب الثانى اشتقاق كلمــــة باكستان، وخصص الباب الثالث لتكون باكستان والذين عملوا فى تكونهـــا متبعا فى ذلك الترتيب الزمنى قدر الامكان .

وماأفادنا في البحث هو بعض ماتضمنه الباب الاول من مرور تاريخـــــى موجز مفيد ، حول تغلغل النفوذ الانجليزى في الهند وزوال الدولة المغوليــة الاسلامية فى الهند ،

١٩- جرانت ، أنج وتمبرلي ، هارولد ٠

أوربا في القرنين التاسع عشر والعشرين (١٧٨٩–١٩٥٠) ٠

ترجمة بهاء فهمى ، مراجعة : احمد عزت عبدالكريم ،

ج١ ، مؤسسة سجل العرب ، القاهرة ، بدون تاريخ .

المؤلفان من أساتذة التاريخ الحديث ويستعرضان في كتابهما هذا تاريــــخ اوربا الحديث من أواخر القرن التاسع عشــر وقيام الجمهورية الفرنسية الثالثة ، وقد ترجم الكتاب الى العربية من طبعته الانجليزية السادسة .

#### ٢٠ جماعة من المستشرقين :

أفغانستان ،أوذ، البنجاب، بيشوا، يببوسلطان، حافظ رحمت خان، حيدرعلى خان بهادر، سالارجنك ، سعادت على خان،سياهي،السند،شاه عالم، شاه جهان .

#### (دائرة المعارف الاسلاميــة )

ج ۱۳٬۱۲٬۱۱٬۸٬۲٬۲٬۶٬۳٬۲ بيروت ، دارالمعرفة ، بدون تاريخ . لقد ذكرنا في الهوامش اسم صاحب المعلومة التي وردت في متن الرسالة.

٢١ الجمال ، حمدبن صادق :

أبوعلى المودودى "حياته وفكره العقدى "

جده، دارالمدني للطباعة والنشر والتوزيع ، ١٤٠٦ه/١٩٨٦م ٠

يحتوى الكتاب على أربعة فصول ، وفي المبحث الثانى من الفصـل الاول ، ذكر المؤلف نبذة موجزة عن الاستعمار الغربي للهند .

۲۲ حسراز، رجسسب:

بريطانيا وشرق أفريقية" من الاستعمارالي الاستقلال "

القاهرة، المطبعة العالمية، ١٩٧١م •

٣٣ الحسيني ،قدرة اللـــه :

العلامة السيد" عبدالحي الحسنـــى "

مؤرخ الهند الاكبر ومن كبار مؤلفي القرن الرابع عشر الهجري .

عصره \_ حیاته \_ مؤلفاتـه •

ط ۱، جده ، دارالشروق ، ۱٤٠٣ هـ/١٩٨٣م ٠

٢٤ حقـــى ، احســان :

باكستان ، ماضيها وحاضرهـــا :

بيروت ، دارالنفائس ، ١٣٩٣ ه/١٩٧٣م ٠

#### ٢٥ حقى ، احسان :

### تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية :

بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ١٣٩٨ه/١٩٧٨ •

يستعرض المؤلف في كتابه هذا تاريخ الهند منذ الأزمنة القديمة السل تاريخها الحديث والمعاصر ٠٠ ومع أن الكتاب يخلو من الاشارة الى المصادر والمراجع التي استقى منها المؤلف المعلومة التاريخية ، الاأنه مسلفات المراجع العربية من ناحية كتابه أسماء الاشخاص والاماكن كماتنطق عنسسد أهلها .

ولقد جعل المؤلف السياسة الانجليزية محور التاريخ الهندي الحدي منذ أن منح السلطان شاه عالم الثانى الشركة الانجليزية حق الاشراف على مالية بنغال ، وذكر أنه كانت السياسة الانكليزية قائمة على سياسة الشركية وسياسة الشركة قائمة على سياسة حكامها ، ومن هنا فتح في كتابه لكليل واحد من هؤلاء الحكام فصلا تنطوى فيه حوادث الهند كلها، وبدأ في ذلك مين وارن هستنجز ( 1۷۸۰ – ۱۷۷۲ ) •

الذى قضى فى هذا المنصب اطول فترة من الذين خلفوه مديرا للشركة اوحاكمـــا عاما للهنـد .

ولقد قرأت في كتاب آخر للمؤلف انه قفى في الهند ثمانى سنوات استاذا في جامعة عليكرة الاسلامية، التى تضم اساتذة وتلاميذ من كافرارجاء الهند، كماتجول في خلال هذه المدة في البلاد الهندية كلها وعاشراهلها واختلط بشعوبها ٠٠ ومن هنا كانت دقته في ذكر اسماء الاماكروالاشخاص وفي تقديم المعلومة التاريخية .

<sup>(</sup>۱) باکستان ماضیها وحاضرها ، ص ۸ \_ ۹ -

٢٦ الخصوصى ، بدرالدين عباس:

دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر:

ج١ ، ط ٢ ، الكويت، ذات السلاسل ، ١٩٨٤م •

۲۷- دیوزانت ، ول :

قصة الحضارة:

الجزء الثالث من المجلد الاول: الهند وجيرانها .

ترجمة : زكي نجيب محمود .

ط ٣ ، القاهرة ، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٦٨م ٠

۲۸ راشد ، زینب عصمیت :

تاريخ اوربا الحديـــث:

ج1 ، القاهرة، دارالفكر العربي ، ١٩٨٦م ٠

٢٩ رياض ، زاهــــر :

استعمار افریقیـــا :

القاهرة، الدارالقومية للطباعةوالنشير، ١٣٨٤ه/١٩٦٥م ٠

٣٠ زيادة ، نقـــولا :

قصة الاستعمار في العالم العربيي:

الرياض ، منشورات الفاخرية ،وبيروت ، دارالكاتب العربى، بدون تاريخ ،

٣١ الساداتي ، احمد محمـــود:

تاريخ الدول الاسلامية بآسيا وحضارتها :

القاهرة، دارالثقافةللطباعة والنشر، ١٩٧٩م •

يتناول الكتاب بالايجاز التاريخ الاسلامي لشبه القارة الهندية وايسسران

وبلاد ماوراء النهر وافغانستان وتركيلا

وبالنسبة لشبه القارة الهندية ، يتناول المؤلف في القسم الاول مــــن الكتاب موجزا لتاريخ الهند القديم ثم يبدأ بذكر الفتوحات الاسلامية فــي الهند ويستمر المؤلف في عرضه لتاريخ الهند الاسلامي الوسيط والحديــــث والمعاصر مبينا التغلغل الانجليزى في الهند وسقوط الدولة المغوليـــة، ومستعرضا قيام دولة باكستان وانفصال بنجلاديش منها ، كمايشير الى مشكلــة كشمير، ولقد استحوذ تاريخ الدول الاسلامية في شبه القارة الهندية علــــى

٣٢- الساداتي ، احمد محمـــود :

تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم:

ج٢ ، مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز، رمضان ١٣٧٨ه/مارس ١٩٥٩م ٠

وفيمايتعلق بموضوع الانجليز والهند فقد أخذ المؤلف معظم معلومات\_\_\_ه

History of India From the Earliest
Times to the present Day
ونشر في لندن سنة ١٩٣٦٠

الذي ألفه :

ومع أن المؤلف اشار في كتابه الى مراجع فارسية، الاان معلومات التاريخية تنقصه الدقة احيانا، وخاصة فيمايتعلق بكتابة اسماءالاشخ والاماكن التى ذكرتها المصادر الفارسية كماتنطق عند اهلها .

٣٣- ستودارد ، لوثـــروب:

حاضر العالم الاسلامــــى:

المجلد الثاني، الجزُّ الرابع ، الطبعة الرابعة ،بيروت ، دار الفكر١٣٩٤ه/١٩٧٣م٠

مؤلف الكتاب هو الكاتب الامريكى Lothrop stoddard الذى السف كتابه هذا في عام ١٩٢١م ، وترجع ضخامة الكتاب الى الفصول والتعليقات والحواشي المفصلة التي كتبها الامير شكيب أرسلان ، وقام بترجمة ماكتب المؤلف الامريكي عجاج نويهض ، وكل معلومة اخذت من هذا المرجع من صفح للمؤلف الامريكي عجاج نويهض ، وكل معلومة اخذت من هذا المرجع من صفح للمؤلف الامريكي عجاج نويهض ، وكل معلومة اخذت من هذا المرجع من صفح للمؤلف الامريكي عجاج نويهض ، وكل معلومة اخذت من هذا المرجع من صفح للمؤلف الامريكي عجاج نويهض ، وكل معلومة اخذت من هذا المرجع من صفح للمؤلف الامريكي عبد المريكي المريكي عبد المريكي المريكي المريكي عبد المريكي عبد المريكي عبد المريكي عبد المريكي المريكي المريكي المريكي المريكي المريكي عبد المريكي المري

٣٤ سعيد، أميـــن:

الخليج العربي " في تاريخه السياسي ونهضته الحديثة "

بيروت ، دارالكاتب العربي ، بدون تاريخ .

٣٥- سليمان ، احمد السعيد ٠

تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الاسر الحاكمية :

ج ۲، القاهرة، دارالمعارف، ۱۳۸۹ه/۱۹۲۹م،

حرر هذا الكتاب لاولمرة المؤرخ الانجليزى ستانلي لين بول

Stanley Lane-Poole وظهرت طبعته الاولى في لندن ١٨٩٣م ونقل Stanley Lane-Poole فليل ادهم الى التركية نقلاموسعا، وكان عدد الدول التى درسها لين بصول ١١٨ دولة فبلغ في كتاب أدهم ١٨١ دولة، وقد طبع النصالتركى سنة ٢٩٢٧م وذكر المترجم الى اللغة العربية أحمد السعيد سليمان التغيرات التي حدث في العالم الاسلامي امافي فقرات وامافي فصول كاملة فارتفع بها عدد الصدول الى ٢٠٨ دولة .

٣٦ شكرى، محمد فؤاد ،وأنيس ، محمد .

أوربا في العصور الحديث...ة :

الجزء الاول ، ط ٢ ، القاهرة، دار الجيل ، ١٩٦١م ٠

ان المؤلفين من أساتذة التاريخ الحديث في جامعة القاهرة ، ويبـــرز

مؤلفها هذا معالم التاريخ الاوربى الحديث منذ بداية عصرالنهضة الادبيسة الفنية في أواسط القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشرالميلادي الى نهايسسة الحوادث التي مهدت لانهيار النظام القديم وزواله من أوربا فى أواخسسر القرن الثامن عشر، موضعا الحروب والمنازعات الدينية والسياسية فى أوربا وتكون دولها الحديثة ، ومشيرا الى التنافس الاستعماري بين انجلترا وفرنسا في العالم الجديد وفي الهند .

٣٧ - شنيرب ، روبــــر :

تاريخ الحضارات العام" القرن التاسع عشر"

ترجمة : يوسف اسعد داغر ـ فريد م • داغسر • ج ٦، بيروت ، منشورات عويدات ، ١٩٦٩م •

٣٨- شيال ، جمال الديـــن :

تاريخ دولة اباطرة المغول الاسلامية في الهند :

الاسكندرية ، منشأة المعارف ، ١٩٦٨م ٠

يتضمن الكتاب في فصوله العشر موجز تاريخ سلاطين الدوليية المغولية العظام في البهند من بابر الى اورنكزيب، كمامهد المؤليين لكتابه بفصل تمهيدي لخص فيه المسالك التي نفنذ منها الاسلام السلام البهند منذ عهد الفتوحات الاسلاميية حتى القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي .

٣٩- الشيخ، رأفت غنيمـــى ٠ فى تاريخ العرب الحديـــث:

القاهرة، دارالثقافة للطباعة والنشر، ١٩٧٥م ٠

۰۶۔ شینی ، ل ۰ ج

تاريخ العالم الغربيي :

ترجمة : مجدالدين حفني ناصف ، مراجعة علي ادهم، القاهرة، دارالنهضة العربية، بدون تاريخ ،

٤١ - صبحی، حسن

التاريخ الاوربى الحديث:

ج١ ، الاسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة ، ١٩٨٢م ٠

٤٢ عبد الرحيم ، عبد الرحيم عبد الرحمن .

التاريخ الاوربى الحديث والمعاص :

القاهرة، دارالكتاب الجامعي ، بدون تاريخ •

٤٣ عبدالعال ، خليل عبدالحميد ٠

جوانب من التراث الهندي الاسلامي الحديث:

بدون ذكر مكان النشر، مكتبة المعارف الحديثة، ١٩٧٩م .

٤٤ العري ، خالـــد ٠

الخليج العربي في ماضيه وحاضره .

بغداد ، مطبعة الجاحظ، ١٣٩٢ه/١٩٩٢ ٠

٥٥ عطية الله، احمـــد ٠

القاموس السياسييي :

ط ٣ ، القاهرة، دارالنهضة العربية ، ١٩٦٨م ٠

صدرت الطبعة الاولى من الكتاب عام ١٩٤١م ، ويحتوى على تطـــورات الاحداث العالمية والعربية حتى عام ١٩٦٧م .

٤٦ العقاد، صـــلاح .

التيارات السياسية في الخليج العربيي :

القاهرة ، مكتبة الانجلو المصرية، ١٩٦٥م •

يستعرض تاريخ منطقة الخليج العربية ، منذ اوائل القرن السلادي عشر الميلادي الى الستينات من القرن الجاري .

القاهرة، مكتبة الخانجيى، ١٩٨٠م •

يحتوى الكتاب على عشرة فصول ، ارخ المؤلفان من خلالها لتاريسخ الهند الحديث منذ تاسيس الدولة المغولية بواسطة بابر شاهفى ١٥٢٦هه/١٥٢٦ م ، الى الحرب العالمية الثانية وتقسيم الهند الى دولتين مستقلتين الهنسد وباكستان .

كماتضمن الكتاب مطالب في اتجاه الاوربيين نحو الهند في العصرالحديث ودوافعهم فى هذا الاتجاه واخيرا استعمارهم للهند ، بداء بالاستعمار البريطانى .

٤٨ فيشر، هريـــرت،

اصول التاريخ الاوربى الحديث منالنهضة الاوربية الى الثورة الفرنسية:

ترجمة: رينب عصمت راشد \_ احمدعبدالرحيم مصطفــى ٠

مراجعة : احمدعزت عبد الكريسم .

ط ٣ ، القاهرة ، دارالمعارف ، ١٩٧٠م ٠

٤٩ فيشر، هه ١٠ ل ه

تاريخ اوربا في العصر الحديث ( ١٧٨٩– ١٩٥٠) ٠

ترجمة: احمدنجيب هاشم ووضيع الضبع .

ط ۷ ، القاهرة، دارالمعارف، ۱۹۲۲م ۰

بدأ فشر تاليف كتابه الشهير A History of Europe حوالى سنـــة ١٩٣٠م واتمه في سنة ١٩٣٥م ٠

والمؤلف الذي بين ايدينا هو ترجمة الجزّ الذى يؤرخ للعصر الحديـــث بدًا بالثورة الفرنسية وانتهاً ابتاريخ اوربا الى قبيل نشوب الحـــرب العالمية الثانية .

ويشير المؤلف في نهاية الفصولمن حين لآخر الى بعض المراجع التيلى يراها مهمة فى دراسة ماتناولته تلك الفصول ، وبما ان الكتاب يركز في التاريخ الاوربى ، اشار المؤلف الى الحكم البريطانى في الهند اشيارة ، عابرة موجزة ، وفي هذه الاشارة العابرة ذكر المؤلف حسنات الوجود البريطانى في الهند ، دون الاشارة من هذا المؤلف الانجليزى الى الوسائل والاسالياب

#### ٥٠ فيليبس، ونصدل:

تاریخ عمـــان:

ترجمة: محمد أمين عبد الله .

القاهرة ، مطابع سجل العرب ، ١٤٠١ ه/١٩٨١م .

٥١ قلعجي ، قـــدری ٠

الخليج العربيين:

بيروت ، دارالكاتب العربي ، ١٣٨٥ ه/١٩٦٥م .

٥٢ کيلي ، جون ٠ ب٠

بريطانيا والخليسج:

· ( 1AY - 1490 )

ترجمة : محمد امين عبد الله - مراجعة : عبد المنعم عامر .

ج١، القاهرة، مطبعة عيسى السابى الحلبي وشركاه، بدون تاريخ .

ج ٤، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٦٣م •

لقداشترك فى تحرير هذه الموسوعة ستةعشر مؤهلا ، وساعدوا لانجر أستـــاذ التاريخ الحديث فى جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الامريكية ، في كتابــة أجزاء معينة ، ولقدكتب المطالب الخاصة بتاريخ الهند عام ١٦٠٠م جون فيربانك وظهرت الطبعة الانجليزية الاولى من الكتاب في سنة ١٩٤٠م • ويبدو ان الترجمــة قد تمت من الطبعة الثالثة التى صدرت في ١٩٤٩م ، كماقام بالترجمة العربيــة مترجمون متخصصون في مختلف عصور التاريخ ، وأشرف عليها الدكتور محمـــد مصطفى زيادة .

ولقد صدرت الترجمة العربية للكتاب في ثمانية اجزاء ، يعالج التاريخ البشرى حسب التسلسل الزمنى منذ عصر ماقبل التاريخ الى نهاية الحرب العالمية الشانية وقيام الامم المتحدة وعالم مابعد الحرب .

٥٤- لوبون ، غوستـاف :

حضارات الهنسسد:

نقله الى العربية : عادل زعيتر .

القاهرة، داراحياء الحكتب العربية ، ١٣٦٧ ه/١٩٤٨م ٠

ارسلت الحكومة الفرنسية لوبون على رأس بعثة آثار الى بلاد الهنـــد، وجاب المؤلف هذه البلاد طولا وعرضا ، وأسفرت بعثته عن وضعه هذا الكتاب الــذى نشره في سنة ١٨٨٧م ٠

ه و لوفران ، جـــورج :

تاريخ التجارة " منذفجر التاريخ حتى العصر الحديث "

ترجمة: هاشم الحسينيى ٠

بيروت ، دارمكتبة الحياة ( بدون ذكر سنة الطبع ) .

٥٦- مايلز، س ب٠

الخليج بلدانه وقبائلـــه :

ترجمة : محمد أمين عبد اللـــه .

القاهرة، امون للتجليد والطباعة ، ١٤٠٣ه/١٩٨٣م •

٧٥- مجمع اللغة العربيسة :

المعجم الوجيـــز:

بيروت، المركز العربي للثقافة والعلوم، ١٤٠٠ ه/١٩٨٠م ٠

٨٥- مجمع اللغة الغربيـــة ؛

المعجم الوسيــط:

ج ۱، ط ۲ القاهرة، داراحياء التراث العربي ، ١٣٩٢ه/١٣٩٢ ٠

٥٩- المعمري ، احمدحمـــود

عمان وشرقي اقريقيــه :

ترجمية : محمد امين عبدالليسه .

القاهرة، مطابع سجل العرب، ١٩٨٠م ٠

٠٦٠ المنجد في الأعصلام:

ط ۱۳، بيروت ، دارالـمشرق، ايلول ۱۹۸۶م ٠

٦١- السمسودودي ، أبو الاعلسي ب

نحن والحضارة الفربيــة :

دار ال فكر ( بدون مكان الطبع وتاريخ النشـر ) .

يتضمن الكتاب العديد من المسائل والقضايا التى تهم العالم الاسلاميون والتى تعالج عوامل فعفه وتخلفه ، ومن هذه الموضوعات موضوع تحت عنيوان "انحطاط حضارة الاسلام فى الهند" ذكر فيه أن الحضارة الاسلامية لم تتمكن مين

أن ترسخ فى أرض الهند ، وان فاتحي الهند لم يكونوا على شيء من خصائييس الفاتحين الاول ، فكانوا يعملون لجباية الخراج بدل ان يهتموا باعتنياق السواد الاعظم من اهالى الهند الاسلام .

ويرى وهو محق في ذلك انه في الوقت الذى كانت سلطة المسلمي السياسية قد امتدت على الهند بكل قوتها ، كانت آثار الاسلام ضعيفة فاترة ولم تكن البيئة في هذه البلاد بيئة اسلامية خالصة .

٦٢- موسنييــه ، رولان ٠

تاريخ الحضارات العام (القرنان السادس عشر والسابع عشر)

ج٤ ، بيروت ، منشورات عويدات ، ١٩٦٦م ٠

نقله الى العربية : يوسف أسعد داغر ، وفريدم • داغر •

77- موسينيه ، رولان، لابروس ( بالاشتراك مع بولوازو) : تاريخ الحضارات العام ( القرن الثامن عشر)

جه ، بیروت ، منشورات عویدات ، ۱۹۲۸ ۰

نقله الى العربية : يوسف اسعد داغـر وفريدم • داغر •

٦٤ مؤنس ، حسين :

أطلس تاريخ الاسلام:

ط ۱ ، القاهرة ، الزهراء للاعلام العربي ، ١٤٠٧ه/١٩٨٧م ٠

٥٦ مؤنس، حسين :

الشرق الاسلامي في العصر الحديث:

ط ۲، القاهرة، مطبعة حجازى ، ۱۹۳۸م ٠

٦٦- الندوي ، ابوالحسن على الحسنى : من نهر كابل الى نهر اليرموك "جولة في غرب آسيا"

أنكره ، دار الهلال للطباعة والنشر والتوزيع ، ١٣٩٤ه/١٩٧٤م ٠

الكتاب عبارة عن مشاهدات المؤلف ومعاضراته وانطباعاته واقتراحاتهه اثناءالحولة التي قام بها على رأس وفد من رابطة العالم الاسلامي في عسدد من الدول الآسيوية في سنة ١٣٩٣ هـ/١٩٧٣م ومنها افغانستان .

وتطرق المؤلف اثناء الحديث عن افغانستان الى صلات هذا البلد بالهنسد في ماضى الايام وفى فترة الوجود الانجليزى فى الهند ، وذلك فى نبذة عابسرة كمقدمة تاريخية لموضوع حديثه .

77- الندوى ، محمد اسماعيــل :

تاريخ الصلات بين الهند والبلاد العربية:

بيروت ، دارالفتح للطباعة والنشر، بدون تاريخ ٠

٦٨- نعنعـــى ، عبدالمحيـــد :
 اوروبا في بعض الازمنة الحديثةوالمعاصرة:

" 1AEA — 1EOT "

بيروت ، دارالنهضة العربية ، ١٩٨٣م ٠

٦٩- النمر، عبدالمنع م

تاريخ الاسلام فيي الهنييد :

بدون ذكر مكان النشر، دارالعهد الجديد للطباعة، ١٣٧٨ه/١٩٥٩م ١

يتناول الكتاب تاريخ الهند منذ الغزو الآرى لها مشيرا الى المذاهـــب والمعتقدات الهندوسية واديان الهند قبل دخول الاسلام، ثميبداً بالفتــــح الاسلامين وتاريخ الدول الاسلامية في الهند، الى سقوط الدولة المغولية الاسلامية

اثر الثورة الهندية في ١٢٧٣ ه/ ١٨٥٧م ٠

وكان المؤلف قد انتدب من قبل الأزهر والمؤتمر الاسلامى للتدريس فلي واستفاد جامعات الهند الدينية في سنة ١٩٥٦ م ، وقضى هناك اكثر من عامين واستفاد من اتصالاته بالاساتذة والطلاب ، في سبيل تأليف هذا الكتاب الذى جاء مفسلل في بيان بعض الاحداث التي شهدتها الهند في تاريخها الحديث .

٧٠- نوار ، عبدالعزيز سليمان

الجرز الاول ( العصراق )

القاهرة، الشركة المصرية للطباعة والنشر، ١٩٧٦م ٠

٧١- نوار، عبدالعزيز سليمان

الشعوب الاسلامية (الاتراك العثمانيون - الفرس - مسلموالهند)

بيروت ، دارالنهضة العربية ، ١٩٧٣ .

يتناول الكتاب في أبوابه الثلاثة التاريخ الحديث للاتراك العثمانيين والفرس ومسلمى الهند .

والباب الثالث من الكتاب يشمل على موجز لتاريخ الهند الاسلاميــــة منذ تأسيس دولة المغول حتى ظهور باكستان ، ولقد خصص المؤلف في هذا البــاب فصلا خاصا للاستعمار البريطاني وسقوط دولة المغول الاسلامية في الهند.

٧٢- نهرو ، جو اهر لال:

لمحات من تاريخ العالـــم :

نقله الى العربية : لجنة من الاساتذة الجامعيين .

ط ۲ ، بدون ذكر مكان النشر، المكتب الجامعي للطباعة والتوزيع والنشـــر، اغسطس ۱۹۵۷م ٠

٧٣- ويلسون ، سيرارنولد ت ٠

تاريخ الخليـــج:

ترجمة: محمدامين عبدالله •

القاهرة، مطابع سجل العرب، ١٤٠٢ ه/ ١٩٨١م ٠

٧٤ يحي ، جـــــلال :

العالم الاسلامي الحديث والمعاصر :

المجلد الاول من الجزء الاول ، الاسكندرية ،المكتب الجامعى الحديث ١٩٨٢ . يستعرض المؤلف في هذا المجلد من الجزء الاول من كتابه ، التطور العام لتاريخ العالم الاسلامي منذ امبراطورية جنكيز خان الى نهاية القرن السادس عشر الميلادي ، ويركز كثيرا على تاريخ الدولة العثمانية مند تاسيسها حتى نهاية القرن ١٦ م .

معالم التاريخ الحديــــث:

الاسكندرية، منشأة المعارف، ١٩٧٦م ٠

يحتوى الكتاب على سبعة ابواب وثلاثين فصلا ، عالج فيه المؤلف أهـــم التغييرات التى حدثت في فترة التاريخ الحديث منذ مطلع القرن السابعشر وحتى اعلان الحرب العالمية الاولى ١٩١٤ ٥٠ ولقد خصص المؤلف البـــاب الثالث من الكتاب ، للشركات الاستعمارية والاستعمار الاوربى للعالم .

المصادر الفارسية

#### المخطوطـات الفارسـية حمدمدمدمدمدم

### ٠٧٠ إبراهيم خان، على:

كلزار ابراهي

مخطوط فارسي محفوظ في المتحف البريطاني بلندن تحت رقم OR. 1865

لم يذكر اسم المؤلف في فهرس المتحف ، وكتب عنوان المخطوط في الورقــة الاولى منه باسم"كلزار ابراهيم" ولكن في خانة عنوان الكتاب في الورقـــة العربطانية كتبب History of Haidar Ali

أى تاريخ حيدر على وهو حاكم ميسور المسلم .

 وعرف نفسه قائلا: "انه علي ابراهيم خان أحد الموالين للشركة الانجليزي..." كمايذكر في ق ٣٤ ب" انه خدم في جيش البنغال الانجليزى مع أحد كبيريار رجالاته لمدة سنتين " ويبدو ان السنتين هماسنتا ١١٩٥ ه و ١١٩٦ ه حييين وقعت فيهما المعارك بين الانجليز وراجه جيت سنكه ، في بنارس وبييين الانجليز وحيدرعلى في ميسور ١٠٠ مع أن الحرب بينهم وبين حيدر على بيدأت قبل هذا التاريخ بكثير ١ الاأن الانجليز تلقوا مساعدة من جيش بنغال ويبدو ان المؤلف قد حاء الى الدكن بصحبة هذا الجيش ، وبذلك يكون شاهد عييان لبعض الحوادث التي وقعت في بنارس وفي المعارك الاخيرة بين الانجليز وبيان

ويكتسب المخطوط أهمية بانه من تاليف رجل موال للانجليز عاص الاحداث أوشاهدها .

وعلى ضوء ماذكرناه فان مؤلف المخطوط هو علي ابراهيم خان وعنوانـــه "كلزار ابراهيم"نسبة الى المؤلف نفسه ٠(\*)

۲۷\_ احمد خان ، سید :

جام جـــم :

مخطوط فارسى محفوظ في المتحف البريطاني بلندن تحت رقم OR. 145

تم التأليف في العاشر من صفر سنة ١٢٥٥ه/٢٤ ابريل سنة ١٨٣٩م فـــي اوائل ايام بهادر شاه الثاني آخر سلاطين المغول ، واستغرق التآليف مــدة ستة أشهر و ٢٥ يوما .

والمخطوط عبارة عن جداول تحتوى على بيان باسماء الذين تولوا حكيم دهلي منذ الامير تيمور في أواخر القرن الثامن الهجرى الى بهادر شاه فيمين منتصف القرن الثالث عشر الهجرى ٠٠ كمايبين في الجدول اسم والد الحاكم

<sup>(\*)</sup> كلزار: البستان الذي يكثر فيه الورد، واعتاد بعض المؤلفين ان يسمـــوا مؤلفاتهم بمثل هذه الاسماء .

ووالدته ان وجد، واسمقبيلته ، وتاريخ ميلاده، وتاريخ جلوسه ومحل جلوسوء وعمره اثناءالجلوس ومدةحكمه ومدةعمره، وتاريخ وفاته ومحل دفنه،كمايذكر السكة التى ضربها كل واحدمن السلاطين مشيرا الى ماتحتويه السكة فى الوجووالظهر ٠٠ كذلك يذكر المؤلف في الخانة الاخيرة من الجدول ، بعروف الحوادث الهامة التي أدت الى سقوط سلطان أو طامع للسلطة وصعود سلطان آخر ٠٠

واشار المؤلف في الورقة الاخيرة من المخطوط الى المراجع التى اعتمـــد عليها في ترتيب ذلك الحدول ·

كماصرح بأن جميع الاقاليم تخضع لسيطرة الشركة الانجلينية ولم يبيق لسلطان المغول الاالاسموهويتسلمراتبه من الانجليز .

۷۸- انداس، بهکو

تاريخ أباء وأجداد شاه جهان :

مخطوط محفوظ بمكتبة جامعة بنجاب بلاهور تحت رقم ١٩٧/١١١٤ ٠

تم تأليف هذا المخطوط في عام ١٠٣٨ ه/١٦٢٨ م ، ويشفمن احوال اســــلاف شاهجهان (١٣٧٠-١٣٠٨ - ١٣٥٠ م )من الامير تيمور (١٧٧-١٣٠٨ - ١٤٠٥ م) الى عهد السلطان جهانكير ( ١٠١٤- ١٠١٣ م/١٠١٠ - ١٦٢٨م) .

٧٩- اورنك آبادى ، لجهمن نراين شفيق .

بساط الغنائـــم :

مخطوط فارسى في I.O.L تحت رقم ETHE 3018

تم تأليف المخطوط في ١٩ جمادى الاخرة ١٢١٤ ه/١٧ نوفمبر ١٧٩٩م ويحتوى على تاريخ المرهتة وبيان قبائلهم السبعين والحوادث المتعلقة بهم حتمدى معركة باني بت ١٧٦١/١١٧٤م ٠

۸۰ اورنك آبادى ، لجهمن نراين شفيق ٠

حقیقت هادی هندوستـــان :

مخطوط فارسي محفوظ في I . O . L تحت رقم ETHE 426

تم تاليف المخطوطة في غرة ذي الحجة عام ١٢٠٤ه/اغسطس ١٧٩٠م، واخــــد المؤلف مغلوماته عن المذكرات التي تركها جده حول العائدات والمصاريــــف والمنتوجات واعداد الجند للدولة المغولية في عهودها المختلفة .

ولميذكر المؤلف شيئا عن أحداث عصره ، ولكن مؤلفه يحتوى علـــــــى معلومات مهمة حول الصعود والنزول والسقوط في عائدات الدولة ، علمــــا بأن جد المؤلف كان يعمل في الشئون المالية .

توازيخ ممالك هندوستان:

مخطوط فارسي محفوظ في المتحف البريطانى بلندن تحت رقم 27250 Add. 27250 تم تأليف هذا المخطوط في العاشر من شهر رمضان سنة ١١٩٦ ه/١١٩٦ ه/١١٩٦ م/١٨٠٠ م ، في عهد شاه عالم الثاني ( ١١٧٣ ـ ١٢٢١ ه/١٧٥٩ ـ ١٨٠٦م)٠

يذكر المؤلف انأجداده قضوا قرابة ثلاثمائة سنةفي خدمة حكام الهنسدد التيموريين ، وأراد هو ايضا ان يكون واحدا منهم ، ولكنه لم يتمكن مسسن ذلك بسبب ضعف الدولة المغولية ، فأجبره ضيق المعيشة وتوفير لقمة العيسش أنيدخل في خدمة الحكام الانجليز الذين يصفهم بالجود والسخاء وعلو الهمسسة وتولي عندهم مهنة التحرير .

ولقد ألف هذا الموجز بناءعلى طلب احد جنرالات الانجليلز ، ويبلدى ان الانجليز طلبوا من العديد من المثقفين ان يقوموا بكتابة التاريخ الهندى ولعل دافعهم وراء ذلك هو التعرف على نفسية الشعوب الهندية ليقوموا على ضوئه برسم الخطط لتحكيم نفوذهم وتوسعته .

ويذكر المؤلف انه في كتابته التاريخية هذه استفاد من كتب التواريـــخ والسير التي تتركها الـسابقون ، اضافة الى ماسمعه من الثقات اوماتركـــه والده الشيخ سيف الله بجنورى الذي يقول عنه أنه توفى عن عمر ناهز المائـة وخمس سنين ، بعد أن قضى عمره في خدمة سلاطين الهند .

دون المؤلف فى المخطوطة موجز تاريخ الهند منذ اقدم العصور حتى عصره، ومع أنه يعترف بانخراطه في خدمة الانجليز الاانه يظهر في كتاباته عاطفت الاسلامية وينظر الى الاحداث كمؤرخ مسلم يتألم من انحطاط المسلمين فى الهند فهو يمدح عالمكير المعروف بالتزامه بالاسلام ويخطى عده اكبر شاه السدى عرف بتهاونه ازاء الدعوة الاسلامية وانتشارها .

۸۲ برویت ، کستبـــن :

احوال بي بي جليانـــا :

مخطوط فارسي محفوظ في المتحف البريطاني تحت رقم Add. 14374

تدور محتويات المخطوط حول حياة بي بي جليانا ونفوذها في البـــــلاط المغولي منذ عهد بهادر شاه الاول ( ١١١٩ – ١١٢٤ه/١٧٠ – ١٧١٢) ٠٠ وتشيـــر مطالب المخطوط الى مدى ماوصل اليهنفوذ هذه السيدة البرتغالية النصرانية التي كانت في الأصل ضمن الأسرى ـ ، في البلاط ومدى ضعف التصور الاسلامى فــــى البلاط حيث يطلبون من هذه السيدة بأن تطلب لهم حماية يوحنا ويتعهـــدون بتقديم النذور له ٠(\*)

ويقول المؤلف بأنه كتب أحوال هذه السيدة بناءعلى طلب موسى جنتيلل

<sup>(\*)</sup> هذا يعكس بجلاء فساد العقيدة الاسلامية في النفوس، فاذاكان مهذا هو الحـــال في البلاط الملكي فكيف يكون الحال بالنسبة للعامة والدهماء .

وقضى حوالى تسع سنوات بالتجارة في ينفال ودكن ، وفي أوائل سلطنة شـــاه عالم الثاني ( ١١٧٣ - ١٢٠١م) اختار صحبة وزير الممالك نــواب شجاع الدولة حاكم اوده .

ويبدو من اسم المؤلف انه هو الآخر ليس هنديا وقد يكون اوربيا مــــن أهالى فرنسا اوانجلترا .

تشير محتويات المخطوط ان بي بي جليانا كانت محافظة في نصرانيتها الى أبعد الحدود ، وانها لم تكن لتترك واجبا من واجباتها الدينيات ومع هذا اصبحت من صاحبات النفوذ في البلاط المفولي .

٠ - ٨٣ بهستـــي

آشوب هندوستـــان :

مخطوط فارسي منظوم ، محفوظ في المتحف البريطانى بلندن تحت رقم 2043 OR. 204 تم تحرير المخطوطة المنظومة فى يوم الخميس ١١ ربيع ثانى ١٦/١٣/١ من مـارس سنة ١٨٤٨ م ٠

كان المؤلف من الموالين لمحمدمراد بخش أحد ابناء شاهجهان المتنازعين على عرش أبيهم ، وكان هو شاهد عيان للحروب الاهلية التى وقعت بيله هؤلاء الاخوة والتى أدت الى ضعف الدولة المغولية بشريا وماليا ووصلى المؤلف هذه الحوادث بفتنة الهند التى لاتخمد نارها الى يوم الخسلى ويذكر از فردوسي صرف ثلاثين سنة من عمرة في كتابة شاهنامة ودون فيها المعارك التى لم يراها، ولكنه رأى بعينيه المعارك التي دارت بين ابناء شاجهان ويعتقد انه حتى الاساطير لاتذكر مثل هذه الحروب حتى بين الامبر اطوريات (\*) .

<sup>(\*)</sup> ق ٤ آ: من این رزمهارا همه دیده أم زکس همجو افسانه نشنیـــده آم جوبیکار اولاد شاه جهـــان نیایـد به کیتی رشاهنشهـــان

٠ جند، لالـــه سيــل ٠

تفريح العمـــارات:

مخطوط فارسى محفوظ بمكتبة جامعة بنجاب بلاهور تحت رقم ٤٠٨٢/١٠٣٠ ٠

لايحمل هذا المخطوط تاريخا لتأليفة اونسخه الاان محتوياته تشيـــر بان المؤلف كان يعيش في عهد سيطرة شركة الهندالشرقية الانجليزية ، ولقــد قدم مؤلفه هذا للتعريف بالعمارات والمبانى التى بناها السلطان ( اكبــر شاه ) اوامراؤه في مدينة آكره ، الاانه يشير ايضا الى أحـوال المدينـــة واسواقها في ذلك العصر وتردد الافرنج في هذه الاسواق .

ه٨- حزين ، شيخ محمدعلـــيي ن

مخطوط فارسى محفوظ في المتحف البريطاني بلندن تحت رقم Add. 14374

كتب المؤلف هذه التذكرة في أواخر سنة ١١٥٤هق/١٧٤٦م في دهلى دونفيها ترجمة لحياته وحياة اجداده ومشاهداته من رحلاته المتكررة الكثيرة فللمدن الايرانية والعراقية واليمن والحجاز واخيرا الهند حيث وصل اليهاوقدناهن عمره الثمانين .

والمؤلف رحمال دارس ومدرس ، ويذكر انه ألف كتبا ورسائل كثيرة في مختلف مجالات المعرفة ، كمايذكر اسماء شيوخه الذين تلقى منهم العلــــاء والمعرفة في البلدان المختلفة ، ويذكر ايضا انه جلس فى صحبة علمـــاء النصارى واليهود والصائبة ليتعرف عليهم ويدخمض مايعتقدون ، ولقد اكتسبتــه رحلاته المتعددة المتكررة معرفة بأحوال شعوب زمانه وطباععهم ، ورأى الافرنج في أسفاره البحرية داخل السفن وذكر انهم مخلصون ومجدون ومتقنون ومنظمــون في أعمالهم ، كمارأى ان شئونهم بيد أكفائهم .

ولاحظ ان العالم الاسلامي في عهده كان يعاني من فقدان القيادات الواعية المتفهمة الاكفاء، وذكر ان حكام الشعوب المسلمة الذين تعرف عليهم هـــم

أسوأ الناس في هذه الشعوب وان سفهاءهم علماؤهم وجهلاءهم إمراؤهم (١)٠

ويقدم المؤلف معلومات تاريخية قيمة فيمايتعلق بالفترة الاخيـــرة من حكم الصفويين في ايران ، وهجوم الافغان والعثمانيين والروس علـــي اراضي الدولة الصوفية ، وكذلك هجوم نادر شاه على الهند ودوافعه وتكتسب هذه المعلومات اهمية بأن المؤلف يكتب عن هذه الحوادث كشاهد عيان، اضافــة الى أنه كان يتمتع بثقافة ومعرفة عالية ، ويذكر انه ترك عدة دواويـــين في الشعر باللغة الفارسية ، ووقف كل حياته للتزودبالعلم والمعرفة ،كماذكـر انه امتنع عن الزواج لكي لايكون عائقا في سبيل طموحاته ورحلاته ، ويبــدو من مذكراته انه لم يكن في الغالب يقضي اكثرمن سنة في منطقة واحدة .

٠٠ حسام الدين ، منشـــــــ :

شرح أحوال مرهته درزمان سابق وحال برسبيل اجمال :

مخطوط فارسى محفوظ في المتحف البريطانى بلندن تحت رقم 26275 Add. 26275 لاتحمل المخطوطة في أوراقها اى تاريخ للتأليف اوالنسخ، وحتى انها لاتشير الى أى سنة ، أوشهر فيمايتعلق بالحوادث التى أرخت لها ، ولكنه مع هدذا يعرف من سياق المحتويات ان المؤلف كان يعيش فى أيامشاه عالم الثانييي (١١٧٣ - ١٢٧١ه / ١٨٠٩ ) وهي فترة وصلت فيها الدولة المغولية اليين أقصى ضعفها ، كمابدأت الشركة بتدخلاتها السافرة في الشئون الهندية .

كمايبدو من محتويات المخطوطة ان المؤلف كان شاهدا لبعض الاحسسداث أوسمع عمن شهدوا الاحداث ٠٠٠ وتقدم المخطوطة على الرغم من اختصارهامعلومات قيمة في التعريف بالمرهته ومشخنصاتهم ، ومنها انهم كانوا يحبون النظلام ويرفضون الغدر في التعامل مع بعضهم البعض ، وانهم كانوا يطيعون البيشوا دون تردد او اعتراض .

<sup>(</sup>۱) ق ۲۹ آ ۰

وتشير المخطوطية ايضا ان الانجلييز تدخلوا في شئون هذه الطائفة وساعيدوا بعضهم ضد البعض .

٨٧- الخوافى ،عبدالرزاق الحسينيي :

و مآثر الامـــراء :

مخطوط فارسي في I . O . L تحت رقم I . O . L مخطوط فارسي في العول ماتبقيي صرف المؤلف مدة خمسة اعوام في تأليف هذه المخطوطة ثم قتل، واكمل ماتبقيي من موضوعاتها صديق المؤلف غلام على آزاد .

وتتناول المخطوطة تراجم لوزراء الدولة المغولية وامرائها وكبيار رجالاتها منذ عهد السلطان اكبر الاول (٩٦٣-١٠١٤ه/١٥٥٦ ١٠١٥م)، الى سنية تأليف المخطوطة ( ١١١٥ه /١٧٤٩م) .

۸۸- خوشدل ، امر سنکـــه : بــرم خیـــال :

مخطوط فارسي منظوم ، محفوظ في المتحف البريطانى تحت رقم 1751 . OR. تم تاليف هذه المنظومة في سنة ١٢١١ ه ، وكان مؤلفها يعيش في مدينون في بنارس موظفا لدى حاكمها المدنى الانجليزى الكذندر دلكين الذي توفى في سنة ١٢١٠ ه وبوفاته فقد المؤلف وظيفته ، فاتجه الى قراءة الكتب التاريخية للتسلية وقضاء الوقت ، وبمرور الايام عزم أن يستفيد من قراءاته هــــــنه ويقوم بتدوين كتاب تاريخى للهند، خاصة أنه وقع بيديه اوراق تتحدث عـــن المعارك التي وقعت بين الانجليز وسلطنة الميسور الاسلامية بقيادة السلطـان

سجل المؤلف في منظومته بلغة فارسية فصيحة ، موجزا لتاريخ الهنــــد الاسلامي خلال ألف سنة مضت ، ولكن من المؤسف ان المنظومة بكاملها غيـــر موجودة في هذه المخطوطة التي تحتوى على منتخبات من مخطوطات عدة ، وتقـــع المطالب الخاصة بهذه المخطوطة المنظومة ضمن تلك المجموعة من الورقـــة ٣٤ أ الى الورقة ٥٦ أ ، ومع هذا النقص الكبير في المخطوطة هذه ، الاانهــا مهمة ، اذ يقدم لنا وصفا موجزا عن فترة مهمة من تاريخ الشركة الانجليزيــة

فى الهند وهي الفترة التي تولي فيها حكم الشركة الحاكم العام وارن ـ هستنجز في عهد شاه عالم الثاني ( ١١٧٣ ـ ١٢٢هـ/١٧٥٩ - ١٨٠٦م) .

تزداد اهمية محتويات هذا الجزء من المخطوطة بانها من تأليف رجــــل عاش مع الانجليز وعايش الاحداث التى يؤرخ لها ، ومع اكباره للانجليــــن ومباهاته من الخدمة فى صفوفهم ، الاأن المؤلف يقدم لنا بوضوح انه كيــــف كان الجشع الانجليزى لم يكن يعرف حدا في سبيل اثراء الشركة بنهب الهنـــد والهنود .

#### ٠ ش - ٨٩ کني - ٨٩

رسالةصاحب نمــــا:

مخطوط فارسي في المتحف البريطاني تحت رقم · مخطوط فارسي في المتحف البريطاني تحت رقم · م

تدور محتويات المخطوط حول موجز لتاريخ بنجاب ، منذالعهود القديمية الى عهد حاكم بنجاب السيخي رنجيت سنكه . Runjeet Singh حيث كان المؤلف يعيش في عمره .

•٩- سكنـــد، جيمـــز: Skinner, James : تذكـرة الامــــداء:

مخطوط فارسي محفوظ في المتحف البريطاني بلندن ستحترقم Add. 27254 ومذهبسة كتب المخطوط مزخرفة ومذهبسة وتم تأليفه في ١٢٤٥/١٢/١٩ هـ /١٨٣٠/٦/١٠م ٠

يذكر المؤلف بانه أحب قراءة التواريخ وقام بتأليف هذا الكتاب فـــى احوال الراجوات والامكنة التـــي احوال الراجوات والامراء وخاتات هندوستان وبناء بعض المدن والامكنة التـــي لم يتم ذكرها بواسطة المؤرخين السابقين ، ويضيف بانه قام فى هذا السبيـــل، بالبحث والتحقيق والاجتهاد .

ويذكر المؤلف اسمه بانه " كرنيل جمس اسكنر" ممايشير بانه كان مصين العسكريين الانجليز حيث أن " كرنيل " احدالسرتب العسكرية .

كمايذكر المؤلف بانه قام بهذا التأليف ليكون كاشفا لاحوال الوضيـــع

والشريف واهل المدينة والريف ، ويكون الحكام والفاتحين بذلك على على على عوصيرة بأحوال الناس ويعملوا في ضوئه لماهوخير وصلاح ورفاه وفلاح .

وقديكون المؤلف قد كلف بهذا العمل في اطار التعرف على الهنــــد وأهلها وطبقاتها والاسر الحاكمة فيها من أجل الخطط المستقبلية ٠٠ وبمــا انه يركز على تاريخ الراجوات الهندوكيين ، فقديكون القصد اثارة الفغائــن فدالمسلمين ايضا ، كمايذكر قصصا اسطورية وخرافية ، وقد يكون القصد منهــا اشاعة الاتكال بين الهنود وعدم الاخذ بالاسباب ٠

وفى نهاية ذكر أحوال كل اسرة هندوكية حاكمة ، يذكر حدود امصارة كل راجة ومساحتها وعدد قواتها ، كمايذكر اجمالى الدخل السنوى لهكمايحوى المخطوط على صورة الراجه حاكم كل امارة هندوكية اثناء تأليك المخطوط .

يلاحظ ان المؤلف متعاطف بل منحاز للانجليز ، وهذا ليس بغريب مــــن ، رجل انكليزى يبدو من تقديمه لنفسه في المقدمة أنه من العسكرييــن ، ويلاحظ أيضا ان كتاباته تحمل اثارةللهندوكيين والسيخ ضد المسلمين حيــث يوحي للقارى بان المسلمين كانوا غاصبين وظالمين ، في حين لايشير الــــي غدر الانجليز واضطهادهم للهنود، بل يذكر الانجليز بكل اجلال وتعظيم ،

ولقد أرخ المؤلف كمايصرح في مقدمته للراجوات والامراء الغيـــــر مشهورين والذين برزوا فى الساحة نتيجة الفوضى السائدة فى البلاد وظهـــور ملوك الطوائف وقد أرخ المؤلف في هذا الاطار لسبعة وثلاثين اميرامحليـــا بين هندوكي وسيخي ومسلم .

۹۱ سنکه ، هرنــــام : تاریخ سعادت جماویــــد :

مخطوط فارسى محفوظ فى المتحف البريطانى تحت رقم OR. 1820 منسسن يتناول المخطوط خلاصة لتاريخ الهند القديم وتاريخ الهند الاسلامى منسسن عهد السلطان محمود الغزنوبي (٣٨٧- ١٤٦٩هـ/٩٩٧- ١٠٣٠م) الى عهد السلطسسان

شاه عالم الثانى ( ۱۱۷۳ – ۱۲۲۱ ه/۱۷۹۹ - ۱۸۰۹م ) حيث كان يعيش المؤلف فــــى هذا العصر ، وكتب مؤلفه هذا بين أعوام ۱۲۱۹، ۱۲۲۹ ه/۱۸۰۹ و ۱۸۱۶م ٠ كمايتناول في فصله الثالث تاريخ حكم بعض الاقاليم الهندية .

۹۲ ـ عالى ، نعمت خـــان :

تاریخ شاه عالم بهادر شــاه :

مخطوط فارسى في المتحف البريطاني تحت رقم OR. 1655

كان المؤلف من مؤرخى السلطان بهادر شاه الاول ( ١١١٩– ١١٢٤هـ/١٧٠٠ - ١٧١١م)٠ ويتناول مؤلفه هذا الحوادث التى وقعت في السنة الاولى من حكم بهادر شـــاه والمعارك التى جرت بينه وبين اخوته على وراثة العرش.

٩٣- عبدالكريم ، مولوى :

زيدة التواريسخ:

مخطوط فارسس محفوظ في مكتبة جامعة بنجاب بلاهور، تحت رقم ٣٧٤٧/٧١٤ . عاش المؤلف في أواخر القرن الثاني عشر الهجرى ومؤلفه هذا عبارة عن موجــر لتاريخ سلاطين دهليي .

٩٤ عبدالله خان ، محمـــد :

تذكرة في سير آكــــره:

مخطوط فارسى محفوظ في مكتبة جامعة بنجاب بلاهور تحت رقم ٣٨٤٦/٨١٣ . تم تأليف هذا المخطوط فى ذي الحجة عام ١٣٧٧ه/١٨٦١م ويحتوى على موجــــن احوال سلاطين المغول منذ بابر شاه الى بهادر شاه ، كماتحدث المؤلف عـــن جوانب من تاريخ الهند فى عهد السيطرة الانجليزية التيكان يعايشها .

٩٥ ـ عبرت ، سيدمحمدقاســـم:

عبرت نامــــه :

تتناول محتويات المخطوط فترة من تاريخ دولة المغول في الهند منذ وفياة عالمكير الاول في ١١١٨ ه /١٧٠٧ ه الى سنة ١٢٣٣ ه في أوائل حكم ناصرالدين محمدشاه ( ١١٣١ هـ ١١٦١ه /١٧١٩ – ١٧٤٨م) .

فى هذه الفترة القصيرة شهد عرش دهلى اكثر من ثمانية سلاطين ، وكان المؤلف يعيش في هذه الفترة شهد كثيرا من الاحداث التي يؤرخ لها .

في فترة حكم فرخ سير أصبحت السلطة الحقيقية في الدولة بيد السادات وعلى رأسهم الوزير قطب الملك سيدعبدالله خان وأخيه امير-- الامراء ويخشي الممالك سيدحسين علي خان ، ونظرا لكثرة صعود ونزول السلاطين بالقتيل اوالوفاة ، اصبح شائعا أن هذين الاخوين يتآمران في القضاء على افييل الاسرة المالكة ليصعد احدهما عرش السلطنة لتحول النزاع الىنزاع بيللسن المغول والسادات ، الى أن تمكن السلطان محمدشاه من القضاء على امير امرائيه سيدحسين عليخان ووزيره سيدعبدالله خان في سنة ١١٣٣ ه، وكان انتصاره انتصارا للمغول على السادات (\*) .

ان المؤلف لميشر من قريب اوبعيد الى الانجليز وشركتهم ، وهذا يعنـــى أن الانجليز لم يكن لهم حتى هذه الفترة دور يذكر ولكن هذه الاوضـــاع والمعارك الاهلية التى وقعت بين المتنافسين على السلطة والنفوذ اضعفـــت الدولة، ممامهد الطريق أمام الانجليز وشركتهم وبسط نفوذهم في المستقبل .

وكان المؤلف كمايذكر في نهاية المخطوطة ملازما لسيد حسين علىخـــان الرجل القوى فى الدولة منذ أيام فرخ سير والى بداية حكم محمدشاه ،كماينتمى المؤلف نفسه الى السادات ، وهوينفي التهمة القائلة بأن السادات كانـــوا يعملون لقلب نظام الحكم لصالحهم ٠

<sup>(\*)</sup> السادات: هم من ذرية الحسن والحسين رضى الله عنهما ويسمون فى الهنـــد وبعض البلدان بالسادات ،كمايسمون فــى بعض البلدان الاسلامية الاخـــرى بالاشراف .

٩٦ على خان، غنسلام:

شاه عالمنامـــه :

مخطوط فارسي محفوظ في المتحف البريطانى تحت رقم 24080 Add. 24080 يبدأ المؤلف في مخطوطه هذا المكون من ٣٢ه ورقت بتاريخ عالمكير الثاني والد شاه عالم الثانى، ويهجم على وزيره آصف جاه متهما اياه بعدم الاهلية لتولي منصب الوزارة .

يلاحظ في المخطوط هذا ان الحقائق التاريخية تتوارى فى عبــــارات المدح اوالذم والاستعارات والكنايات والاسلوب الادبى ممايجعل مهمة الباحــث اكثر صعوبة فى استخراج المغلومة التاريخية الحقيقية اوالقريبة مــــن الحقيقـة .

والمؤلف معاصر للاحداث التي يذكرها ومشاهد لبعضها بل ومشارك للبعض ايضا، وعلى الرغم من المدح والثناء الذي خصبه شاه عالم الثانى وأبصله عالمكير الثانى ، الاانه يشير من حين لاخر الى الفعف والانتهيار السدي ابتليت به الدولة في تلك الفترة ، وذلك بغض النظر من تحصيله المسئولية على الاخرين من امثال الوزير آصف جاه .

واتبع المؤلف اسلوب الكتابة على شكل اليوميات، أى أنه يشير السي الاحداث المتعلقة بالسلطان وبلاطه خلال ليام كل شهر، ولكنه ترك هــــد الاسلوب بعد العام الثامن من حكم السلطان (١١٨٠) وحتى أنه بلايشير بعده هذا الى أى تاريخ ٥٠ كما انه استمر في سرد الحوادث الى عودة السلطيان، الى دهلي بمساعدة المرهته، ثم يذكر عدد ابناء السلطان ونسوته ويختتالي تاريخه ولكنه يبدء من جديد ويذكر انه توقف فترة بسبب " تشتت البال وعــدم وفاه الحال " .

ثم ذكر انه كتب حوادث ٢٥ سنة من اعوام حكم شاه عالم الثانى بالايجار وفى الغالب ذكرها دون ذكرالتاريخ ، وأنه يذكر بايجاز ايضا حوادث ١٧ سنية المتبقية تحت عناوين المقالات .

والمخطوط مليء بذكر المنازعات التي لاتهدا بين المتغلبين المتنافسين ولم يجد السلطان قوة يعتمد عليها ، ولميستقر له المقام في أى اقليصم وكان مضطرا ان يعيش تحت رحمة هذا او ذاك ، وحتى ا ( ولده ميرزاجهاندار شاه لما اراد ان يعود الى البلاط في دهلى قادما من الاقاليم الشرقيصة لم يفلح في هذا وعاد الى خيث أتى منه .

ويلاحظ ان المؤلف كان يصاحب السلطان عندما كان في الاقاليم الشرقيـــة ولما ذهب السلطان الى دهلي ووقع في أحضان المرهته ثم الافغان ، بقــــي المؤلف في الاقاليم الشرقية وقام ببعض السفارات لدى الانجليز والنــواب الوزير مبعوثا من قبل ميرزا جهاندار شاه .

ويبدو ان المؤلف لم يختر اسما لمؤلفه هذا ، حيث يذكراسمه فى بعــف الفهارس باسم " تاريخ على كوهر" وذكره المتحف البريطانى باسم " شاه عالــم نامه" وهذا الذى اخترناه هنا .

٩٧ على خـــان ،واجــد:

كلشين جنيك

مخطوط فارسي محفوظ في المتحف البريطاني بلندن تحت رقم OR. 1825 تدور محتويات المخطوط حول المعاركالتى وقعت بين المرهته والانحليز وبين

ويذكر المؤلف بانه التحق في خدمة باحي راو زعيم المرهته، وشاهـــدة بل وشارك ايضا في المعارك المشاراليها، وبذلك تكون كتابته عن مشاهــدة الاحداث والمشاركة فيها ايضا، ٠٠ ومعلوم أن المرهتة كانوا احدى الطوائــف المتنفذة على الساحة الهندية اثر فعف السلطة المغولية المركزية .

۹۸ قاسم، محمـــد:

احوال الخواقي ....ن:

مخطوط فارسي في المتحف البيريطانى تحت رقم

Add. 26244

تناول المخطوطة فترة الاضطرابات والحروب العائلية التي شهدتها الدولــــة المغولية فى الهند بعد عصرالسلطان اورنكزيب (١٠٦٩- ١١١٨ه) .

٩٩- كرماني ، مير حسين علـــى :

نشان چیـــدری:

بالنفس والنفيس،

مخطوط فارسي في I.O.L تحت رقام 1.0.L يتناول المخطوط في ٢٥١ ورقة تاريخ حيدر على وابنه تيبو اللذيلين حكماسلطنة ميسور الاسلامية في أحرج الظروف وقاوما الاستعمار الانجليلين

يذكر المؤلف بانه خدم في هذه السلطنة ورأى ان أحدا لم يقم بكتابية تاريخها المفصل ، فقام هو بهذا العمل وقدم مؤلفه هذا بعد بحث وتحقيل دام حوالي ثلاث سنوات انتهى منه في التاسع من شوال عام ١٢١٧ه/الاول ملين فبراير ١٨٠٣م .

### Letters of Tipu Sultan -1..

مخطوط فارسي في I.O.L تحت رقم 525 ETHE 525 تحتوى المخطوط على مراسيم وتصاريح ورسائل صدرت من السلطان تيبو وقم اوراق المخطوط صفحة صفحة ، وذلك كمايبدو من قبل الانجليز للذين استولوا على عاصمة تيبو وقصره او من قبل المسئولين فس

101- مخطوط فارسس مجهول مؤلفه وغير معروف عنوانه ، ويجد في 14374 Add. 14374 تحت رقين 3017 ETHE

يتناول المخطوط تاريخ بنغال منذ عهد السلطان اورنكزيب الىوفاة على وردى خان حاكم بنغال فى عام ١١٦٢ه/١٧٤٩م وجلوس سراج الدولة خلفا للمسلم كمايشير هذا المصدر ان انشغال اورنكزيب في حروب دكن الطويلة قد جعل سلطة الدولة تتراخي في بعض اقاليمها النائية .

۱۰۲- منشی، میرامن بن کرومرداس:

كواليار نامـــــه :

مخطوط فارسى محفوظ بالمتحف البريطانى بلندن تحت رقم، المطلقات المخطوط ، وهو من رجال متعتمدخان حاكمكواليار احدى قلاع الهندالمشهورة ٠٠ ويتضمن المخطوط نبذة عن تاريخ هذه القلعة في احدى قلاع الهندوكي والاسلامي الى سنة ١٦٦٧/ه/١٩٦٩م كماتحتوى على معلوميات تتعلق بالمنازعات التي حدثت بين اورنكزيب واخوته في وراثة العبرش والمؤلف يمدح اورنكزيب ، ويحمل دارا شكوه الاخ الاكبر لاورنكزيب مسئولية بداية هذه المنازعات ويذكر ان دارا شكوه كان قد وقع تحت تاثير المعتزلة والدهريين وكان موقف اورنكزيب المعارض له دفاعا عن شريعة الاسلام وتكتسب مثل هذه المعلومات اهمية من انها تأتي على لسان رجل يبدو من اسمه انسه مثل هذه المعلومات اهمية من انها تأتي على لسان رجل يبدو من اسمه انسه علمابان المؤلف كماقلنا كان في خدمة معتمدخان ، وهومن رجال اورنكزييب متهم باتخاذ الموقف المتشدد من الهندوكي المقربين وحاكمه في كواليار التي كانت معتقلا لكبار معارض الدوليات فاتأتى معلومات مؤلف هذه المخطوطة في هذه الناحية معلومات رجل شاهد الاحداث المقومات مؤلف هذه المخطوطة في هذه الناحية معلومات رجل شاهد الاحداث المستعبا عن صناعها ومن شاهدوها .

١٠٣ مؤلف مجهـــول .

أحوال دنيابيك خـــان:

مخطوط فارسي محفوظ في المتحف البريطاني بلندن تحت رقم OR. 2043 ، ولايعــرف الرقم، ولايعــرف اسم مؤلفها .

وتدور محتوياتها حول دنيابيك خان ، وهواحدالمغاميرين الذيناستغلـــوا ضعف سلطان دهلي وكونوا لانفسهم كيانات في ضواحي لاهور .

وقد عاش هذاالمغامر في عهدى عالمكير الثانى وشاه عالم الثاني ووصليت

المغولية في هذه الفترة من الضعف جدا ، لم تتمكن حتى من هريمة هذا الرجــل أيضـا .

#### ١٠٤ مؤلف مجهـــول :

تاريخ بنجـــاب:

مخطوط فارسى محفوظ فى المتحف البريطانى بلندن تحت رقم OR. 187 ومخطوط بان الشركة الانجبليزية كلفته بكتابة تاريلين بنجاب فبدأ بهذا العمل فىسنة ١٢٢٦ هـ /١٨١١م .

والمخطوط عبارة عن تاريخ السيخ منذ بداية هذه الطائفة وظهور اول زعيم لهم وهو كورو نانك شاه مرورا بكورو كوبند سنكه وهمعشرة من زعمائهم الذيهن تولوا الزعامة واحدا بعد الاخر فى خلال ٢٣٨ سنةوشهرين ، ويزعم بان السينخ ان هؤلاء هم انبياؤهم ، ولقد عاش اولهم في عهد ابراهيم لودى وبابرشياه، كماعاش آخرهم في عهد اورنكزيب وبهادر شاه ٠٠وكان اخر وصايا هذا الاخيران طلب من السيخ بان يبذلوا كل جهودهم لاخذ الثار من المسلمين، ثم يتابيع المؤلف ذكر الحوادث المتعلقة بالسيخ وتمردهم المستمر ضد الدولة المغوليية خاصة وضد المسلمين عامة ، ويستمر فى ذكر الوقائع المتعلقة بتاريخ السينخ وتمردهم الوتائع المتعلقة بتاريخ السينخ وتمردهم المتعلقة بالمين عامة ، ويستمر فى ذكر الوقائع المتعلقة بتاريخ السينخ وتمريخ بنجاب حتى جمادى الاولى ١٢٢٦ه يونيو عام ١٨١١ ،

وذكر المخطوط ايضاباسم" احوال فرقة سكها" اى أحوال طائفة السيخ،

#### ه ۱۰۵ مؤلف مجهـــول:

تاريخ سلطنت فرخ سيـــر:

مخطوط فارسي محفوظ في المتحف البريطاني بلندن، تحت رقم 26245 Add. 26245 لم يشر المؤلف الى تاريخ التأليف، ولكن يعرف من السياق انه أتم تأليفه في أوائل عهد محمدشاه، (١٣١١هـ/١٧٦٩ م ) ٠

ويذكرالمؤلف بانه كان يقيم فى لاهور طالبا للعلم، ثم تمكن من الوصلول الى بلاط فرخ سير والعيش فيه ، وهناك شاهد الاوضاع وانهكيف كان وزير فلرخ سير هوالمسيطر على الاوضاع الى أن حبس السلطان الذى توفى فى سجنللله

ويضيف المؤلف انه باستصواب من جلسائه في البلاظ قام بتدوين ماشاهده مسن الحوادث في عصر فرخ سير، ومع أن المخطوط يركز على عهد فرخ سيرالاان المؤلف بدأ كتابة بذكر تاريخ بهادر شاه عم السلطان فرخ سير، فذكر المعارك التى وقعت بين بهادر شاه واخوته كماذكرتمرد الراجبوت والاضطرابات التى حد في بنجاب بواسطة السيخ واستمر المؤلف في ذكر الوقائع التى تلت وفسلماة البيخ واستمر المؤلف في ذكر الوقائع التى تلت وفسلمان بهادر شاه ومقاتلة ابنائه الاربعة فيمابينهم .

كمايشرح المؤلف ان لسيد حسين عليفان واخوته كان الفضل الاكبـــــر في تجميع القوات والانتصار على خصوم فرخ سير ومعوده على العرش م اضافـــة الى مهاراتهم وانتصاراتهم على الراجبوت وعلى المتمردين من الامراءوالقواد في الدكن ١٠٠ كمايشرح المؤلف ان السلطان لم يكن يتمتع بقوة الشخصية اوعقــدة الشعور بالنقص ومحاولة الحاسدين من بطانته السلطان ، جعل العلاقـة بيــن هؤلاء الاخوة وبين السلطان متوترة ، انتهت الى الصدام وسجن السلطــان ١٠٠ ويستمرالمؤلف في بيان الاحداث الى أن استقر الوضع لصالح محمدشاه .

### ١٠٦ مؤلف مجهـــول:

### تاريخ عالمكير ثانسي :

مخطوط فارسى محفوظ في المتحف البريطانى تحترقم OR. 1749 بدأ المؤلف بذكر احوال السلطان محمدعزيز الدولة الملقب بعالمكير الثاني ابن معز الدين جهاندرا شاه ابن شاه عالم بهادر شاه ابن محمداورنكزيب عالمكير ، دون اية مقدمة اوتمهيد ، ويعرف من سياق كلامه بانه قام بتاليفه هذا في ايام حكم السلطان عالمكير الثاني (١١٦٧هـ/١٧٥٤ ١٧٥٩م) وكتب المؤلف تاريخه هذا على أساس اليوميات ، فيذكر الحوادث التي وقعت في ايسام الاشهر من كل سنة .

ان المخطوط هذا مهم للغاية ، اذيوضح الوضع الاقتصادى والاجتماعــــى والنفسي والفساد الحاكم في أجهزة الدولة، ويعرف القارى، من قراءة السطـور ومابين السطور ، أن الوضع السيى، والنهاية السيئة التي ابتلى بهـــــا المسلمون في الهند ، لميكن من اللصدفة اومن تدبير الاعداء بقدر ماكـــان

من قصر نظر الحكام وخلفائهم وتفتيت اقتصادالدولة وهيبتها في منازعات على السلطة وخصومات تافهة .

. كماان المؤلف عاصر الاحداث ويؤرخ لها بالتحليل والدرلسة ولايكتف بمجرد ذكرماشاهد اوسمع كماهو صفة معظم المؤرخين في ذلك الوقت ومن العجيب انه لم يشر من قريب اوبعيد الى الحوادث التى وقعت بين الانجليز وسلسراج الدولة في بنغال ، وهذا يدل ان الجميع كانوا مشغولين بمايكفيهم وان كـــل واحد كان يواجه مصيره بنفسه .

. ١٠٧ مؤلف مجهـــول :

الجميع .

ظفر نامةً وقايع غـــدر :

مخطوط فارسي في I.O.L تحت رقم 431 تدور محتويات المخطوط حول ثورة الهند في ١٢٧٣ه/١٨٥٩م وذكر المؤلف انــــه منذ العاشر من ذى القعدة ١٢٧٣ه/ الاول من يوليو عام ١٨٥٧م ولم يكــــن يستقر في مكان واحد خوفا على حياته وانه كان يتجول على هيئة الدراويسش والمتسولين حتى يتمكن من الاظلاع على الاحداث ومتابعتها وتسجيلها، وانهكـان يقضى معظم اوقاته في المقابر حيث كان يقوم بتسجيل كل ماكان يشاهـــده أويسمعه من مصادر موثوقة ٠ كماذكر انه ربما لايجد بعض ماكتبه قبولا لــــدى الهندوكيين اوالمسلمين اوالانجليسن، الاانه كتب ماراه، حقيقة واثرها فــــى

ولم يصرح المؤلف باسمه، وقد يكون السبب هو تخوفه من المشاك \_\_\_\_ل والمخاطر المحتملة بسبب نقده اللاذع للكيانات والطوائف الهندية والسلطيات الانجىليزية ، ويلاحظ ان المؤلف غير متعاطف مع الثورة حيث يصف الثـ

بالمتمردين ٠ <u>١٠٨ -----</u> مخطوط فارسي في Official Letters یا I.O.L تحت رقم 481

محتويات المخطوط عبارة عن مراسلات بين امراء الهند وبينهم وبينالشرك الانجليزية وكذلك نص رسالة من شاه عالم الثاني الى الملك الانجليزي ٠

۱۰۹ الهندی ، سلیم شـاه ( ت ۱۰۳۷ه /۱۲۸م) ۰

تاريخ أكبر شـــاه :

مخطوط فارسي في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة بجناح عارف حكمت تحت رقم ٥٣ .

كمايستعرض المؤلف السلطان اثناء الكلام عن اجراء اته ، وقائع تتعلق بعصر ابيه ، ولايعرف كيف أخذ هذا المخطوط عنوان " تاريخ أكبرشاه " لان اسمـــــه الصحيح هو "توزك جهانكيرى " حيث طبع بهذا الاسم ، مضافا اليه ماكتبه محمـــد هادى عن بقية ايام حكم جهانكير ، الاأن المخطوط هذا ينفرد بمعلومات لــــم يرد ذكرها في المطبوع .

## المصادر الفارسية المطبوعة

• ١١٠ افضل محمد، عبدالصمــــد :

مكاتبات علامى ؛ لكنهو مطبعةنول كشور، ١٢٨٠ - ه

ان مصنف هذا الكتاب هوابناخت ابى الفضل علامى وربيبه، وقام بتصنيفه هــــذا فى عام ١٠١٥ه/١٠٦٦م ويتضمن الكتاب بعض الوسائل التي وجهت من قبل السلطان اكبر الاول (٩٦٣ – ١٠١٤ه/١٥٥٦ - ١٠١٠م) الى زعما الدواو الامرا الكبار،

١١١ - بدايونسي ، عبدالقادر :(ت ١٠٢٤ ه/ ١٦١٥م)

منتخب التواريــــخ :

لمكنهو ، مطبعةنول كشـور ، ١٢٨٤ ه .

تم تاليف الكتاب في جمادي الثانية عام ١٠٠٤ه/فبراير ١٥٩٦م،ويستعرض المؤلف من خلاله موجز تاريخ الهند الاسلامي منذعهد الغزنويدين الى عصلل السلطان اكبر الاول (٩٦٣ - ١٠١٤ه/ هـ/١٥٥٦ - ١٦٠٥م) حيث عاش المؤلف في هلدا الغصر واشترك في حركة التأليف والترجمة التي كان يشهدها .

۱۱۲- بیات ، بایزیــــد :

تذكرة همايون واكبير :

كلكته ، بدون اسمالناش ١٣٦٠ه/١٩٤١م ٠

١١٣ دهلوي ، شاه عبد العزيز ( ت ١٣٣٩ه/ ١٨٢٣م) :

## فت\_\_\_\_اوی عزیـــــزی :

جزءان في مجلد واحد، ط ٤ ، كويته،دارالاشاعةالعربية، ١٤٠٧ ه .

صاحب هذه الفتاوى من كبار علما الهند المدافعين عن السنة والمجاهدين فيي سبيل اعلاء كلمة الله ، لقد شاهد تنامي سيطرة شركة الهند الشرقية الانجليريية فأصدر فتواه بوجوب الجهاد لاستعادة الهند الى السيادة الاسلامية .

۱۱۶- سجـان رای

خلاصة التواريسخ : حدهلي ، مطبعة جي ايندسنس ، ١٩١٨م

الف الكتاب في عام ١١٠٧ ه /١٦٩٥م وهوعام الاربعين من حكم السلط اوزنكريب ( ١٠٦٩ ا ١٦٩٨ - ١٧٠٧م ) وقد قضى المؤلف مدة عاميس في الوزنكريب ( ١٠٦٩ ا ١١١٨ه ١٦٩٥ موجزا في جغرافية الهند الطبيعية تأليفه وترتيبه ، وتتضمن محتوياته موجزا في جغرافية الهند الطبيعيان والبشرية والاقتصادية ، وأحوال راجوات الهند، ثم يبدأ المؤلف في بيان تاريخ السلاطين المسلمين منذ أيام سبكتكين (٣٦٦ ١٨٣ه/٩٧٩ ١٩٩٩م)حتى بداية عصر اورنكريب ،

۱۱۵ شکاربوری ، منشیی عطامحمـــد :

### تازه نوای معـــارك :

سراجي ، سندهى ادبى اردو ، ١٩٥٩م

الف الكتاب في عام ١٢٧١ه/١٨٥٥م وحققه وعلق عليه عبد الحي حبيب الافغانيي، يتناول الكتاب تاريخ السند وافغانستان في أواسط القرن الثالث عشر الميلادى ، ودون المؤلف فيه مشاهداته على الاحداث ، وهى تعكس بصورة جيدة الاوضاع السياسية والاجتماعية والفكرية فيلمسلم

البلدين المذكورين في تلكالفترة، كماضم المحقق في نهاية الكتاب نصـــوص بعض الاتفاقيات التى عقدت بين حكام السند والشركة الانجلنيزية.

١١٦ طباطبائي ، غلام خسين خان :

سير المتأخريـــن:

ثلاثة أجزاء في مجلد واحد، ط ۲ ،لكنهو مطبعةنول كشور، شوال ۱۳۱۶ ه مارس ١٨٩٧م ٠

خصص المؤلف حوالي نصف صفحة من مقدمة كتاب في وصف هستنجز الحاكم العلما الانجليزى ، وذكر ان رغبته في تأليف كتاب تاريخي تزامنت مع دعوة هستنجيز له ولامثاله بأن يقوموا بكتابة تاريخ الاسلاف في الهند ، ويتناول كتابه هيذا تاريخ الهند منذ الازمنة القديمة الى سنة ١١٩٥ه ونقل مايتعلق بالتاريين القديم الى وفاة اورنكزيب (١٠٦٩ - ١١١٨٨ / ١٦٥٩ - ١٧٧٧م) من كتاب خلاصية التواريخ الذى ألفه سجان راى الهندوكي وان لم يشر الى اسم هذا المؤليف وكتابه ، وكتب بقلمه مايتعلق بالحوادث التي أعقبت وفاة اورنكزيب الى سنة وكتابه ، وكتب بقلمه مايتعلق بالحوادث التي أعقبت وفاة اورنكزيب الى سنة

والمؤلف شيعى فى المذهب ومن هنا نراه يقسو فى اصدار احكامه ضورنكريب الذى لم تكن تربطه علاقات حسنة مع الشيعة ٠٠٠ ويائتى اهميات الكتاب بالنسبة لموضوع بحثنا من أنه ليس المؤلف ممن عايش فى فترة موترات الحسم فى تقدم النفوذ الانجليزى في الهند وتوسعه فحسب بر بل كالمؤلف نفسه من الموالين لهم والخاصلين على ثقتهم الى درجة انهاستخدموه في وساطات بينهم وبين الامراء المحليين في بنغال ، وكان يتحدث الى هؤلاء الامراء كاحد المبعوثين الانجليز ٠٠ اضافة الى أنه وقبله ابوه وعمسه سبق أن تولوا مناصب لدى أمراء بنغال القدامى قبل سراج الدولة .

۱۱۷- عبدالقادر خان ، میرزا محمـد .

اويماق مفـــل :

بنجاب، مطبعة روزبازار امرت سر ، ١٣١٩ ه / ١٩٠٢م ٠

لقد بدأ المؤلف كتابة هذا الكتاب في شوال منسنة ١٣١٦ه /١٨٩٥م واستمر فلي تاليف الكتاب بوقافات حتى أتمه في شعبان سنة ١٣١٩ه الموافق لنوفمبر سنة ١٩٠١م وكان عمره اثناءبدء محاولات تأليف الكتاب ٢٦ سنة والفلر من تاليف الكتاب مو تعريف القبائل المغولية والتمييز بينها والمؤلف في بعلفه من سلالة المغول من قبيلة القاجار ، كماتولى عدة وظائف في بعلم الادارات البريطانية .

واثناء استعراضه لوقائع ايامسلاطين المغولالأواخر تطرق المؤلف السي الحوادث التىقامت بين الانجليز وبين بعض الامارات الهندية ، بدءا مسين المجابهات التي حدثت بين الانجليز وسراج الدولةفى بنغال .

ويصرح المؤلف في صفحتي ٦٨٠، ٦٩٠ ان محاربات الانجليز مع الجــــات والمرهتة والسيخو الاتفاقيات التى عقدها الانجليز مع رئاسات الهند،ليســت من الامور التي تخص السلاطين المغول وامرائهم ، وبماان مؤلفه هذايختـــــم بذكر أحوال المغول ، فلم يقم بشرح تلك الوقائع .

١١٨- عبد الكريــــم :

تاريخ بنجاب تحفة للاحبــاب :

غازة ، مطبعة محمدى ، ١٢٦٥ ه. ٠

ذكرالمؤلف في كتابه هذا المعارك التي وقعت بين السيخ و الانجلي ويذكر انه كتب تاريخه هذا استجابة لطلب بعض الاصدقاء و الاحباب تصحيح الماكان يشاع من انتصار السيخ على الانجليز ، و استفاد في الكتابة عملكان قدكتبه من مذكرات وكذلك عماسمعه من الشخصيات الكبار وعماتوف لديه من الكتب الادرية .

۱۱۹ علاهمی ، ابوالفضلل ، (ت ۱۰۱۱ه /۱۲۰۲م) : آئسین اکبری .

ثلاثة أجزاء ، لكنهو، مطبعةنول كشور، ١٨٦٩م ٠

ان هذاالكتاب عبارةعن موسوعة تاريخية حضاريةتحتوى على تعريف بعلـــــوم

ومعارف الهند وعقائدهم ، كمايتضمن نظم عمر السلطان اكبر الاول ( ٩٦٣–١٠١٤ه/ ١٥٥٦ ما ١٥٠٥ ومعادم) وتشريعاته وغير ذلك من معارفه عامة وفنون وحرف وصناعـــات ذلك العصر ٠

١٢٠- علامي ،أبوالفضل (ت ١٠١١هـ/١٦٠٢م) :

اكبر نامــــه

ثلاثة اجزاء، لكنهو،مطبعة نؤل كشور، ١٢٤٨ ه.

كان المؤلف من أقرب المقربين للسلطان اكبر الاول ٩٦٣–١٠٥٤ – ١٥٥٦/هم المواف مواف ١٦٠٥ مؤلف مؤلف مؤلف موافعه . هذا اكثر الكتب تفصيلا في موضوعه .

۱۲۱ فرشته ، محمدقاسم هندو شاه استرآبادی ( ت ۱۰۳۳ه/۱۹۲۳م) تاریخ فرشتـــه :

ط ۳ ، لكنهو، مطبعةنول كشور، ١٣٠١ه/١٨٨٤م ٠

اشتهر هذاالکتاب بتاریخ فرشته ، مع أن المؤلف نفسهقدسماه "کلشن ابراهیمی" نسبةالی ابراهیم عادلشاه حاکم بیجابور (۹۸۷–۱۰۳۵ه/۱۰۷۹–۱۹۲۲م) ۰

يقع الكتاب في جزئين وفي مجلد واحد، قض المؤلف اكثرمن خمس عشرة سنة في تأليفه حيث جاء متضمنا تاريخ الهند منذ أقدم العصور الى العقر الرابع من القرن الحادى عشر الهجرى ، كماينفرد الكتاب بذكر معلومات قيمية فيمايتعلق بالوجود البرتغالي في الساحل الهندى ، وافادة في هذا الامرب قرب المؤلف من مسرح الاحداث حيث عاش في امارة بيجابور المطلة على المحيط الهندى وعلى مقربة من مقر حاكم البرتغاليين في كووه ، كمالايغفال المؤلف عن ذكر المصادر والمراجع التي أخذ عنها معلوماته التاريخية .

۱۲۲ معتمدخان ، محمدشریف ( ت ۱۰۶۹ه ) :

اقبال نامة جهانكيـــرى:

لكنهو، مطبعةنول كشور، ١٢٨٦ه /١٨٧٠م ٠

## ١٢٣ معتمد الخدمية ، محمدهيادي

### توزك جهانكيـــرى

لكنهو، مطبعةنول كشور ، بدون تاريخ .

كان المؤلف من كبار الامراء في عهد السلطان جهانكير ، وذكرانه كان يرغيب في قراءة التاريخ والسير منذ المغر ، وفى الستين من عمره بدأ بتالييف هذا الكتاب ، وذكران جهانكير حرر بنفسه وقائع ايام حكمه منذ جلوسه عليالعرش ( ١٠١٤هـ/١٠٥٥م) الى السنة الثامنة عشرة من سنوات حكمه ، فبدأ هيوكمل كتابه تاريخ بقية سنوات حكمه عارضا ماكان يكتبه الى جهانكيرلتصحيحه .

١٢٤ الهروى ، نظام الدين احمد (ت ١٠٠٣ه/١٥٩٤م):

## طبقات اکبـــری :

لكنهو ، مطبعة نول كشور، ١٢٩٢ هـ /١٨٧٥م ٠

كان المؤلف من المقربين للسلطان اكبر الاول (٩٦٣-١٠١٤هـ/١٥٥٦ - ١٦٠٥م) . وألف كتابه هذا في عام ١٠٠٢ه/١٥٩ م ، وهو أول كتاب تاريخي يتناول تاريسخ جميع الاقاليم الهندية منذ عهد سبكتكين (٣٦٦-٣٨٧هـ/٩٧٧ - ٩٩٧م) الى أيسسام المؤلف الذي توفي في عام ١٠٠٣هـ/١٥٩٩م .

المراجع الفارسية والمفرسة

## 

١٢٥ - حبيبي، عبد الحـــي :

ظهيرالدينمخمدبابرشــاه :

کابل ، بیهقی ، ۱۳۵۱ ه ش.

۱۲۱ حق شناس ۱

دسایس وجنایات روس در افغانستان ۱۲ از امیردوست محمدخان تاببرك "

تهران ، كمتية فرهنكي دفتر مركزى جمعية اسلامى افغانستان ، ١٣٦٣ه ش . يتناول الكتاب تاريخ العلاقات بين افغانستان والروس من اواسط القلم المثالث عشر البهمرى /التاسع عشر الميلادى حتى غزو الروس العسكرى لافغانستان في عام ١٤٠٠ه /١٩٧٩م ، مشيرا الى التنافس الاستعمارى بين القيام الروس والانجليز وتأثير ذلك على الاحداث في افغانستان التيكانت تشكللدا حالجزا بين القوتين .

۱۲۷- دورانت ، ویــــــل :

اختناق هندوستــان :

ترجمة ؛ ر ٠ نامــــور ٠

تهران ، انتشارات کام وانتشارات سحر، ۲۵۳۹ شاهنشاهی ۰

۱۲۸ دهار ، شیسسلا :

تاریخ هنـــد ٠

ترجمة : داوود حاتمـــي

تهران ، انتشارات عصر جدید، ۱۳۲۳ ه ش .

١٢٩ رشتيا،سيدقاسم

افغانستان در قرن نزده:

ط ۲، کابل ، انجمن تاریخ افغانستان ، ۱۳۳۱ فی ۰ش

يتناول الكتاب تاريخ افغانستان في القرن الثالث عشرالهجرى/ التاسع عشـــر الميلادى .

١٣٠ غبار، ميرغلام محمـــد :

افعانستان درمسير تاريسخ:

ط ۲ ، قم ، بیام مهاجر، ۱۳۵۹ ه ش .

ان المؤلف اصبح أشهر مؤرخ فى افغانستان بعد تاليفه هذا، وهو يــــورخ لافغانستان منذ أقدم العصور الى تاريخها المعاص ، وبما أن الانجليز هاجمـوا افغانستان ثلاث مرات عن الهند ، خصص المؤلف فصلا خاصا لسياسة الانجليــرفى فى الهند، بدأه بتقديم موجز عن تاريخ الانجليز نومجيئهم الى الهند وتكويـن الشركة والاساليب التي اتبعتها في الاستيلاء على الهند وردة فعل الهنــود ازاء كل ذلك ،

١١٠١ فرهنك ، مير محمدصديـــق:

افغانستان دربنج قرن أخير :

ويرجينيا ، مركز فرهنكي سنابي ، ١٣٦٧ ه ش ، ١٩٨٨م ٠

يتناول الكتاب تاريخ افغانستان خلال خمسة قرون الاخيرة ، أى منذ ان وطئــت اقدام المستمعرين الاوربيين بلدان الشرق الى التاريخ المعاصر لافغانستــان التي كانت قبل غزونا درشاه للهند جزءًا من الدولة المغولية .

#### ١٣٢ ليتل فيلد :

تاریخ اوربا از ۱۸۱۰ به بعدد Henry W. Littlefield: History

of Europe Since 1815

ترجمه : فریدة قرة جي داغي ، ط ۲ ، تهران ، شرکت انتشارات علم

١٣٣ ماله ، آلبر - زول ايسسراك:

تاریخ قرن هیجدهم ، انقلاب کبیر فرانسه و امبر اطوری نابلئون :

ترحمة : رشيد باسمــی .

ط 1 ، شهران ، ۱۳٦٤ هـ ش .

يتناول الكتاب من خلال فصوله الثمانيةعشر ، تاريخ اوربا في القرن ١٨،والثورة

الفرنسية وامبراطورية نابليون · ويتناول الفصل السايع من الكتاب موضـوع شركات الهند الاستعمارية وتأسيس الامبراطورية البريطانية ·

١٣٤- نهرو، جواهر لعـــل:

كشف هـــــد :

ترجمة : محمود أفضليين :

ط ۲، تهران مؤسسة انتشارات امير كبير ، ١٣٦١ ه ش ٠

كتب ئهرو كتابه هذا في رمضان ١٣٦٣ه/سبتمبر ١٩٤٤م وهو يقع في مجلديــــن كبيرين ، استعرض فيهما المؤلف بالنقد والتحليل تاريخ الهند الاجتماعــــى والسياسى والثقافى منذ العهود القديمة الى العصور الحديثة .

١٣٥- نهرو، جواهر لعـــــل :

نکاهي به تاريخ جهـان :

ترجمة : محمود تفضلييي :

ثلاثة أجزاء ، ط ۷ ، تهران ، مؤسسة انتشارات امير كبير، ١٣٦١ ه ش . محتويات هذا الكتاب عبارة عن رسائل بعثها نهرو من سجنه الى ابنته انديرا، وهذه الرسائل تتناول جوانب من التاريخ السياسى والاجتماعى والثقاف لمختلف الامم والدول في مختلف العصور والازمنة ، وفي ٧ صفر ١٣٦٢ه/١٢ فبراير ١٩٣٤م قامت ويجا يالكشمي يانديت آخت نهرو بترتيب وتنظيم مجموعة من تلك الرسائل وطبعها في جزئين تحت اسم

Glimpses of World History

وفى عام ١٣٥٧ه/١٩٣٨م جدد المؤلف النظر في محتويات الكتاب لاعـــادة طبعه واجرى فيه بعض التعديلات ، كما اضاف فيه جزءًا آخر، ليستقر الكتاب فـــى وضعه الاخير ويجدد طبعه من حين لاخر .

# مرجع بلفسة اليشستو

١٣٦- ظفر، سيديهادر شــاه :

پشتانة دتاریخ به رنړاکسی:

د ۵۰۰ ق م نه تر ۱۹۹۶ ع بوری

بشاور ، يونيورستى بك ايجنسى ، ذوالحجة ١٣٨٤ه ق /مايو ١٩٦٥م ذكرالمؤلف ان كتابه هذا ثمرة خمسة وثلاثين عاما قضاه في البحث والتحقيـــق حول تاريخ الپشتون منذ أقدم العصور الى عام ١٣٨٤ه/١٩٦٤م ٠ المصادر الإنجليزية

# الوثائق الانجليزية

Danvers, Frederick Charles (1833-1906)

-124

Letters Recieved by the East India Co. From Its Servants in The East,

- (1602 1617)

Vol.I(1602-1613),

London, S.Low, Marston and Company Limited . 1896.

نشرت هذه السلسلة من سجلات شركة الهند الشرقية تحت رعاية وزير الدولة لشئون الهند في الحكومة البريطانية آنذاك ، ومحتويات هذه السلسلة عبارة على الرسائل التى تلقتها شركة الهند الشرقية الانجليزية من وكالاتها وموظفيها من البلدان الشرقية الواقعة بين اليابان وانجلترا وذلك خلال القرن الحادى عشر الهجرى / السابع عشر الميلادى ،

Dabversm ; Pobert William (1833 - 1858):

-171

Letters From India and China

During The Years (1854 - 1858),

London and Aylesbioy , Hazell, Watson, and Vinney , Ld. 1898.

ماحب هذه الرسالة كان ضابطا انجليزيا شابا من مواليدعام ١٨٣٣/١٢٤٩م اشترك هناك اثناء ثورة الهند ١٨٥٧هم١٢٧٦م، ولقد بعث برسائله هذه الى أهليه في انجلترا حيث كانت تنشر بعضها في الصحف البريطانية آنذاك، وتحترى هذه الرسائل على تفاصيل احداث الثورة التي كان يشاهدها دانووز عمم Danvers اويسمعها عنالسلطات الانجليزية ، ثم تلقى دانورر، تعليمات بالتوجه اللهين حيث وافاه الاجل في هونغ كونغ في ذي الحجة ١٢٧٤هم/أغسطس ١٨٥٨م،

Datta, K.K and the others: Indian Records Series,

Fort William, (\*)

India House Correspondence and other

Contemporary Papers Relating thereto

تحتوى سجلات شركة الهند الشرقية الانجلنيزية على معلومات تاريخية هامة حــول تاريخ بلاد الشرق الحديث بعامة وتاريخ شبه القارة الهندية الحديث بخاصــة وقد قامت بعض الحكومات في نشر بعض هذه السجلات التي تحتوى على معلومــات عول تاريخ بلادها الحديث، وفي هذا الاطار قامت ادارة الارشيف الوطنى فـــى الهند، باعدار هذه السلملة في واحد وهشرين مجلدا تتناول تاريخ الفتــرة المهتدة من ١٦١١ ه/١٧٤٨م الى ١٢١٤ ه/١٨٠٠م،

Delhi, Civil Lines: 1958 - 1981.

محتويات هذه المجلدات في الغالب عبارة عن الرسائل التي تبودلــــــت بين مجلس ادارةشركة الهند الشرقية الانجليرية في لندن وبين حاكم عـــــــام الشركةوالفخلس في قلعة ويليم بكلكته ،

<sup>(\*)</sup> ورد ذكر عنوان هذا الممدر في هوامش الرسالة على هذاالشكل الاختصاري: F.W.I.H. Correspondence.

Forrest, George William (1846 - 1926):

-18.

Selections from the Letters Despatches and other State Papers Preserved in the Military Department of the Government of India, (1857 - 1858),

Vol. I, Calcutta, Military Department press, 1893.

يحتوى الكتاب على مختيارات من الرسائل والوثائق الحكومية التى كانــــت محفوظة في الادارة العسكرية في حكومة الهند البريطانية حول أحداث ثـــورة الهند ١٢٧٣ - ١٢٧٤ هـ/ ١٨٥٠ م وقد قام بهذا الاختيار وترتيبــــه جورج فورست George Forrest الذى كان مديرا لسجلات حكومـــة الهند التابعة لجامعة بمبى Bombay • بهنا التابعة لجامعة بمبى Bombay • بهنا التابعة لجامعة بمبى

Faster, William (1863 - ) and the other: -181

The English Factories in India

( 1661 - 1664),
Oxford, Clarendon Press, 1923.

لقد بدأ نشر هذه السلسلة تحت رعاية وزير الدولة البريطانى لشئون الهندد حيث قام ويليم فوستر William Foster بجمع وترتيب ثلاثة عشر جـــز۱۰ منها تتناول الفترة الممتدة من ۱۰۲۷ ه/۱۹۱۸ م الى ۱۰۲۹م/۱۹۲۹ وقــــد نشرت هذه الاجزاء في اكسفورد Oxford بين اعوام (۱۹۰۱م – ۱۹۲۷م) شـــم قام فناوست Fawcett (۱۸۹۹م – ۱۹۵۰م) بجمع وترتيب سلسلــــة جديدة من هذه السجلات تتناول في أجزائها الاربع الفترة الممتدة من ۱۰۸۰ه / ۱۲۷۰م، الى ۱۰۸۰ه هم ۱۰۸۵م ونشرت في أكسفورد بين اعوام (۱۹۳۱م – ۱۹۷۵م) ونشرت في أكسفورد بين اعوام (۱۹۳۱م – ۱۹۷۵م) ونشرت في أكسفورد بين اعوام (۱۹۳۱م – ۱۹۷۵م) و ۱۲۷۰م، الى ۱۹۵۰م هم ۱۹۸۵م ونشرت في أكسفورد بين اعوام (۱۹۳۵م – ۱۹۷۵م) و المناه الربع الفترة الممتدة من ۱۹۸۵م ونشرت في أكسفورد بين اعوام (۱۹۳۵م – ۱۹۷۵م)

Muir, William (1819 - 1905):

-187

Records of the Intelligence Department of The Government of The North-West Provinces of India During The Mutiny of 1857

خمسة اجزاء في مجلد واحد

Edinburgh, T.T. Clark, 1902.

كان مويير Muir يرأس ادارة الاستخبارات في المحافظات الشمالية الغربيـــة التابعة لحكومة شركة الهندالشرقية الانجلنيزية وكانت اكره Agra عاصمـة لتلك المحافظات حيث كان مويير يتابع منها احداث الثورة الهنديــــــة وتطوراتها ويتلقى في ذلك الرسائل والتقارير ومختلف المعلومات من مختلـف المسئولين والمصادر ، كماكان يقوم بارسال التقارير والتعليمات والرسائل الى مختلف مسئولى الشركة ، ولقد احتفظ مويير بهذه السجلات الى أن قــــام بترتيبها ونشرها مضافا اليها الرسائل التي كان قد بعث بها الى أهلــــه في انجلترا يطلعهم فيها عن احداث الثورة الهندية ومجرياتها ،

#### المصبادر الانجليزيية

Burgess, James (1832 - 1916):

The Chronology of India History
Medieval and Modern,
Second Reprint in India,
Delhi, Cosmo Publications, 1975.

- 187

طبع الكتاب لاول مرة في عام ١٩١٣ه/١٩٣١م في ادنيــره Edinburah ويبين تواريخ الاحداث الهندية وفيق تسلسلها الزمني منذ مطلع القرن العاشـر الهجرى / نهاية القرن الخامس عشرالميلادى الى العقد الاول من القرن الرابــع مشرالهجرى / أواخراللُقرن التاسع عشرالميلادى .

Faruki, Zahiruddin:

-188

Aurengzeb and his times

Delhi, Andarah-i Adabiyat-i Delli, 1980.

طبع الكتاب لإول مرة في عام ١٣٥٤ه/١٩٥٥م في بمبى، Bombay وكـــان المؤلف قد بدأ بكتابته قبل ذلك التاريخ بعقدين من الزمان .

-180

Jdckson, A.V. Williams:

History of India,

New York, AMS Press, 1975.

مبع للمرة ألاولى من مبل The Grolier Society

بلندن عام ۱۳۲۶ ه/۱۹۰٦م .

يقع هذا الكتاب المتخصصين في تاريخ الهند، ولقد تناولت الاجزاء السابقية عدد من المؤلفين المتخصصين في تاريخ الهند، ولقد تناولت الاجزاء السابقية من الكتاب تاريخ الهند القيديم ثم تاريخها الوسيط والجزء السادس مين الكتاب والجزء ان اللذان يليه يتناول تاريخ الهند الحديث وذلك منذ انتكونت اولى المستعمرات الاوربية في بعض الجزر والمواني، الهندية في القييسين العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادى الى أوائل القرن الرابع عشر المهدي .

كمايتناول الجزّ التاسع من الكتاب جوانب من الروايات التاريخيية لرحالى مختلف شعوب العالم حول الهند منذ العهد الاغريقى الى القرن الحسادى عشر الميلادى ،

الجدير ابالذكر ان هذا الكتاب History of India باجزائيية التسع، يضم عددا من الكتب التي الفت حول تاريخ الهند في عهودها القديمية والوسيطة والحديثة تحت عناوين مختلفة من قبل عدد من المؤلفين المتخصصين في فترات مختلفة ، ولقد جمع جكسون A.V. Williams Jackson

هذه الكتب تحت عنوان واحد واضعا كل كتاب في مكانه المناسب وباسم المؤلسف الذى كان قد قام بتاليفه ،ليكون الكتاب History of India محتويا على تاريخ الهند في مختلف عصورها .

ولقد استفدنا فى البحث من الاجزاء السادسة والسابعة والثامنة من هــــنا الكتاب ومولف الجزءالسادس والسابع(1900-1840) William Wilson Hunter (1840-1900) كما الف الجزء الثامن (1835-1911) Alfred Comyn Lyall

Kaye, John William (1814 - 1876):

-127

The Administration of the East India Co., London, R.Bentley, 1853.

Lane-Pool, Stanley (1854 - 1931):

-1 27

Mediaeval India under Mohammedan Rule (712 - 1764),
Delhi, A Universal publication, 1971.

يتناول الكتاب تاريخ شبه القارة الهندية الاسلامى منذ فتح السند فى عصام ٩٩هـ/٢١٢م الى موقعة بكسر Buxar فى شهر ربيع الثانى ١١٧٨هـ/ اكتوبـر ١٧٦٤م حيث كان قد بدأ عصر السيطرة الانجليزية على الهند، وقد طبع الكتـاب لاول مرة عام ١٩٠١هـ/١٩٥م في نيويورك " .

Pelsaert, Francisco:

-1 £ A

ترجمه من الهولنديه:

Jahangir's India

P.Geyl **9** W.H.Moreland

Delhi, 1972

كان المؤلف مكلفا بالعمل لصالح شركة الهندالشرقية الهولندية ، وقامبزيارة

الهند لهذا الغرض واقام فيها من عام ١٠٢٩ه/١٦٢٠م الى ١٣٦١ه/١٦٢١م ، ودون مشاهداته في هذا المؤلف.

Jadunath (1870 - 1958): Sarkar,

-189

Fall of the Mughal Empire,

In Four Volumes,

New York, AMS Press, 1972.

تم طبع الجزء الاول من الكتاب لاول مرة في عام ١٣٥٠ه/١٩٣٢م ثم توالى طبـــع الاحزاء الاخرى في الاعوام التالية .

ويتناول الكتاب في اجزائه الاربعة مراحل اضمحلال الدولة المغوليــــ منذ غزو نادر شاه لدهلي ( ذوالخجة ١٥١١ه/مارس ١٧٣٩م ) الى سقو ط دهلـــي بيد الشركة الانجليزية (جمادى الاولس ١٢١٨ه/سبتمبر ١٨٠٣م) ٠

Sarkar, Jadunath (1870 - 1958):

-10.

History of Aurangzib,

In five Volumes,

Karachi, South Asian publishers, 1981.

يتناول الكتاب في أجزائه الخمس تاريخ عصر اورنكزيب، وفي الجزءالخامـــس من الكتاب خصص المؤلف مبحثا خاصا لنشاطات الشركة الانجليزية في الهنسسسد خلال ذلك العصر ، ولقد طبع الجزءان الاول والثاني من الكتاب لاول مــــرة في عام (١٣٣٠هـ/١٩١٢م) كماطبع الجزءالخامس منه لاول مرة في عام ١٣٤٢ ه / 37919 .

Smith, Vinacent Arthur (1848 - 1920):

-101

Akber, The Great Mogul (1542 - 1605),

Third Indian Reprint,

Belhi, Ram Nagar, 1966.

طبع الكتاب- لاول مرة في عام ١٣٣٥ه/١٩١٧م في اكسفورد . Oxford

Smith, Vincent Arthur (1848 - 1920):

The Oxford History of India,

Karachi, Oxford University Press, 1988.

طبع هذا الكتاب لاول مرة في عام ١٩١٩م/١٩٦٩م في اكسفورد Oxford حيث تناول المؤلف فيه تاريخ الهند منذ اقدم العصور الى ١٣٣٠ه / نهايـــة ١٩١١م ثم توالى تجديد طبع الكتاب وتنقيحه واضافة الفترة المتافرة من تاريــخ العهد الانجليزى اليه، وذلك بواسطة باحثين متخصصين في تاريخ الهند مــــن امثال Percival Spear ليحتوى الكتاب في وضعه الحالي على تاريــخ شبه القارة الهندية منذ العهد القديم الى عام ١٩٤٧ه/١٩م عام الاستقــــلل

-167

المراجع الإنجليزية

### المراجع الانجليزيسة

Abdur Rashid, Sh:

-107

History of the Muslims of Indo-Pakistan
Sub-Continent (1707 - 1806),
Vol.I, Lahore, 1978.

Ali K: A New History of Indo-Pakistan

-108

Since 1526.

Lahore, Naeem publishers, 1988.

معظم محتويات هذا الكتاب اقتباس من كتاب India Since 1526 (\*) الذي ألفه V.D.Mahajan كمايتناول نفس الفترة وينتهج نفيس

-100

Ali, Muhammad Mohar:

History of the Muslims of Bengal,

Volume IA,

Muslim Rule in Bengal,

First Edition, 1406 H/1985.

ادارة الثقافةوالنشر بجامعة الامام محمدبن سعود الاسلامية .

يتناول هذا الجزء ( IA ) من الكتاب تاريخ حكم المسلمين في بنغال منــــد عام ١٢٠٣هـ/١٧٥٩م حيث سقطت بنغال تحـــت سيطرة شركة الهند الشرقية الانجليزية .

ولقد استفاد المولف في كتابه هذا من المصادر الفارسية المترجمـــة والانجليزية وبعض المفادر باللغات المحلية .

كمايتناول الجزء الاخر من الكتاب (IB) المعالم الحضارية لحكــــم المسلمين في بنغال من ادارةومجتمع وتعليم وغيره .

Ansari , Mohammad Azhar :

-107

European Travellers under the Mughals (1580) - 1627),
Delhi, 1975.

Chand, Tara (1888 - ):

-104

History of the Freedom Movement in India, In Four Volumes, Lahore, Traders,

1961.

Hag, Syed Moinul (1901 - )

-104

The Great Revolution of 1857, Karachi, Pakistan Historical Society, 1968.

-109

Hossain, Hameeda:

The Company Weavers of Bengal
The East India Company and The Organization
of the Textile production in Bengal
(1750 - 1813)
Delhi, Oxford University Press, 1988.

Mahajon, Vidya Dhar:

-17.

India Since 1526,
Fifth Edition, Delhis. Chand Co., 1962

قسم المؤلف كتابه هذا الى قسمين ، ففي القسم الاول تناول تاريخ الهنـــد في عهد الدولة المغولية ( ٩٣٢- ١٥٢٦هـ/١٥٦ – ١٨٥٨م ) كماتناول فى القســم الثانى تاريخ الهند في العهد الانجليزى وبدأ فى ذلك من تأسيس شركة الهنــد الشرقية الانجليزية والتنافس الاستعمارى بين القوى الاوربية البحريــــة للسيطرة والسيادة على شبه القارة الهندية حتى عام ١٣٦٦هـ/١٩٤٧م٠

الجدير بالذكر ان الجديد في هذا الكتاب هو ماتناوله المؤلف فـــي القسم الثانى منه واماموضوعات القسم الاول منه فقد تناوله المؤلف فــــي كتابه الاخر ايضا وهو كتاب Mughal Rule in India

Mahajan, Vidya Dhar:

-171

Mughal Rule in India, Delhi, S.Chand, 1964.

Malik, Ikram Ali:

-177

A Book of Readings on The History of the Punjab (1799 - 1947),
Lahore, University of the punjab, 1970.

Mason, Philip:

-175

The Men Who Ruled India, London, The Trinity press, 1985.

):

Miller, Charles (1918 -

-178

Khyber, British India 's North-West Frontier London, Macdonald and Janes, 1977.

Mukherjee, Ramkrishna (1919 - ):

-170

The Rise And The Fall of The East India
Company, A Sociological Appraisal,
New York and London, Monthly Review Press,
1974.

محتويات هذا الكتاب عبارة عن سلسلة من المحاضرات التى ألقاها المؤلولي في كأستاذ زائر لجامعة همبولت Humblodt في برلين ، على طلاب معهالدر الدراسات الهندية في عام ١٩٥٣هـ/١٩٥٩م • لقد درس المؤلف من خلال فصلول الكتاب الست تاريخ الشركة الانجليزية دراسة اجتماعية •

Prasad, Ishwari:

**-177** 

A Short History of Muslim Rule in India, Allahabad, The Indian Press, 1982.

Sen, S.P:

-17Y

The French in India (1763 - 1816);
Second Edition, Delhi, Munshiram Manoharlal,
1971.

يتناول هذا الكتاب التنافس الاستعمارى الذى جرى بين الانجليز والفرنسييـــن خلال نصف قرن آخر بعد معاهدة باريس (رجب ١١٧٦ه / فبراير ١٧٦٣م) التــــى - فقدت فرنسا بموجبها وحودها العسكرى فى الهند، ولكن محاولاتها التى لم يكتب لها النحاح \_ استمرت لاستعادة ذلك النفوذ خلال هذه الفترة التى يتناولهـا هذا الكتاب.

Singer, Andre:

**477** 

Lords of The Khyber,
The Story of the North-West Frontier
London, Faber,
1984.

Spear, Percival:

-179

A History of India,
Vol. Two, Penguim Books, 1982.

صدرت الطبعة الاولى لهذا الكتاب في عام ١٣٨٤ه/١٩٦٥م ، ويتناول هذا الجـــر، تاريخ شبه القارة الهندية منذ تأسيس الدولة المغولية (١٩٣٢هم/١٥٢٦م) الـــــى الاستقلال والتقسيم .

Wolpert, Stanley, (1927 - ):

A New History of India,

Second Edition, Oxford University Press,

1982.

Liring, Lawrence (1928 - ):

-111

Iran, Turkey, and Afghanistan,

A Political Chronobogy,

New York, Praeger Publishers,

1981.

يتناول هذا الكتاب أهم الاحداث في تاريخ ايران وتركيا وافغانست ان حسب تسلسلها الزمني منذ تكون هذه الدول في العهود الماضية الى سنية تاليف الكتاب (١٤٠١هـ/١٩٨١م) ٠

### Computer Sakhr MSX,

-177

لقداستفدت من هذا الكفبيوتر في تحويل التاريخ الهجرى الى الميلادى وتحويل الميلادى الى الميلادى وتحويل الميلادى الى المجرى ، علمابان الكمبيوتر المشار اليه يحدد التقويمين بلداء من غِرة شهر محرم من السنة الاولى للهجرة كحدادنى الى ٢ ربيع الثانى ٩٦٦٦ ه / ٣ ديسمبر ٩٩٩٩ م كحد أقصى .

فهرس الموضوعات

### فهسرس الموضوعات

| الصفحة      | رقم | الموضـــوع                                                    |     |
|-------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|
| - 71        | ٤   | مقدمـــة                                                      | اله |
| 70 -        | 3 8 | ى سياسة التسامح في دولة المغول الإسلامية في الهند             | صدو |
|             |     | الفصال الأول                                                  |     |
|             |     | تأســيس شركــات الهنــــد                                     |     |
| ۰۰ –        | 77  | شركة الهند الشرقية الإنجليزية                                 | *   |
| — · ۸۲      | 01  | شركة الهند الشرقية الهولندية                                  | *   |
| γλ –        | ٦٩  | شركحة الهند الشرقية الفرنسية                                  | *   |
| ,           |     | الفصـل الثانـي                                                |     |
|             |     | صراع الشركات الاستعمارية في الهند المغولية الإسلامية          | •   |
| <b>-</b> ۲۶ | ٨٠  | موقف السلطان جهانكير من القوى الأوربية الاستعمارية            | *   |
| ۲۳ –        | 98  | تماعد النفوذ الإنجليزى في عصر أورنكزيب                        | *   |
|             |     | حروب الوراثة النمساوية في أوربا وحرب السنين السبع.            | *   |
| ۹۰ –        | 178 | اشتداد الصراع بين الشركة الفُرنسية والشركة الإنجليزية ٠٠      |     |
|             |     | الفصـل الثالـث                                                |     |
|             |     | وضع ثنائـي فـي الهنـيد                                        |     |
|             |     | معاهدة إله آباد بين شركة الهند الشرقية الإنجليزيــــة         | *   |
| 118 -       | 197 | والسلطان شاه عالم الثاني ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |     |

رقم الصفحة

| وارن هستنجز وتنظیمات الشرکة ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۱ - ۲۲۱                      | *   |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| الشركة دولة داخل دولة المغول الإسلامية في الهند ٢٢٢٠٠٠٠٠٠ ٢٥٦ – ٢٥٦    | . * |
| استيلاء الشركة على دهلي وتقدمها في أكثر أنحاء الهند ٢٥٧٠٠٠ – ٢٨٥       | *   |
| اتساع ممتلكات الشركة ، كلكته عاصمة ٣٠٧ ٢٨٦ ٣٠٧                         | *   |
| الفصـل الرابـع                                                         |     |
| وسائل شركة الهند الشرقية الإنجليزيـــة                                 |     |
| الإحكام سيطرتها على جميع الهنسيد (٩٠٧-٧٠٤)                             |     |
| سياسـة الإلحـاق ۳۵۷ – ۳۵۷                                              | *   |
| قانـون الشغــور ۲۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                 | *   |
| عصر السحكك الحديدية ٣٨٤ - ٣٧٠                                          | *   |
| التنصيــر ۳۸۰ ۳۹۷ - ۳۹۷                                                | *   |
| اللغة الإنجليزية وتطبيق القوانين الإنجليزية ٣٩٨ - ٣٩٨ - ٤٠٧            | *   |
| الفصل الخامس                                                           |     |
| الثـورة الهنديـة ( ١٢٧٣ هـ / ١٨٥٧م )                                   | · . |
| رد الفعل لسيطرة شركة الهند الشرقية الإنجليزية على كل الهند٠٠ ٤٠٩ _ ٤٥٠ | *   |
| إخماد الثورة ، سقوط دولة المغول الإسلامية في الهند ٥٠٠٠٠٠ ٤٥١ ـ ٤٨٧    | *   |
| إنها حكم الشركة :                                                      | *   |
| الهند الإمبراطورية ، طريق الإمبراطورية ٥٠٢ - ٥٠٠٠ ٤٨٨ - ٥٠٢            |     |
| الخاتمة                                                                |     |
| التحليـل والنتائج ٥٣٦ - ٥٠٣٥                                           | *   |
| سلاطين دولة المغول الاسلامية في الهندخلال فترة البحث ٢٧٥               | *   |
| الحكام العامون لشركة الهند الشرقية الانجليزية خلال فترة البحث • مهم    | *   |
|                                                                        |     |

## قائمية المصادر والمراجع

| رقم الصفحـة                                         | الموضـــوع                                |   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|
| . o & # — o & 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | المصادر العربية                           | * |
| ٠٠٠٠ - ١٥٥٥ - ٣٢٥                                   | المراجع العربية والمعربة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       | * |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              | المخطوطات الفارسية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            | * |
| ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰              | المصادر الفارسية المطبوعة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠      | * |
| 090 - 097                                           | المراجع الفارسية والمفرسية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     | * |
| ०९७ ः                                               | مرجمع بلغــة الپـشـتو ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         | * |
| ٦٠٥ — ٥٩٨ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       | المصادر الإنجليزيـة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            | * |
| 71. — 7.·V ·······                                  | المراجع الإنجليزية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           | * |
|                                                     | الخرائــــط                               |   |
| <b>-</b> 40                                         | الدولة المغولية يوم وفاة أكبر             | * |
| ۹۲ - ۲۹ م                                           | الهند في زمن هوكنز وتوماس رو              | * |
| هجری ۰ ۱۲۳ ب                                        | الدولة المغوليةفي مطلع القرنالثاني عشر ال | * |
| ۱۹۰ ب ۱۹۰ج                                          | الهند في عام ١١٧٥ ه/ ١٧٦١م                | * |
| ۰۸۵ ب ۸۸۲                                           | الهند بعد ولزلي ١٣١٩ هـ/١٨٠٥م٠            | * |
| ۳۰۷ ب ۳۰۷                                           | الهند في ١٢٥٢ ه / ١٨٣٦م                   | * |
| ٤٠٧ ب، ٤٠٧ج                                         | الهندبعد دلهوری ۱۲۷۲ ه/ ۱۵۸۱م ۰           | * |